

من المنظم المحديث والزمديات في عنِ م المحديث والزمديات

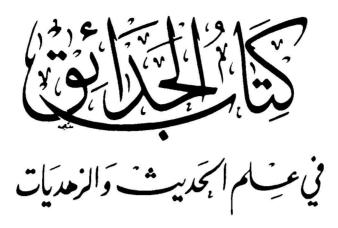

ستألیف انشیخ الإمادِ العسّالِ الأوسَدِ شیع الإستادِ أق الْسَرَع عَهَدُ الرَّمْنُ بِرَعِلِ بَن مُحسَدَّ بَن عَلِ بَن الْجَحُوْدُيّ (۱۰ - ۱۰۰)

> جقَّقَ وَعَلَّتَ عَلَيْهُ مُصْطَفِى السَّبْكِيٰ

الجيزء الاوك

دارالكنب العلمية

مَميع الجِفُو*ق مَجَ*فُوظَة الدَّالِرِالْالْتَبْ الْعِلْمِيْسَ الْرَالِولِلْمَثِّ الْعِلْمِيْسَى الْرِوت - لِبْسُنَان

الطبعت الأولمك ١٤٠٨م ١٤٠٨

یاب، و کرر الکنگر العالی بیردت. لبنان مانفت: ۸۰۰۸ ۲۰ - ۸۰۰۵ ۲۰ - ۸۰۰۳ ۳۲ میک مرتب: ۱۱/۹٤۲٤ تاکس، Nasher 41245 Le

# بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة المحقق

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيشات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينِ آمَنُواْ اتَّقُوا اللَّهَ حَقُّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ ﴾ .

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُم الَّذِي خَلَقَكُم مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثُ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُوا اللّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُم رَقِياً ﴾ [ والله كان عَلَيْكُم رَقِياً والله والل

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِح لَكُم أَعْمَالكُم وَيغْفِرَ لَكُم ذُنُوبَكم وَمَن يُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً ﴾ .

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخيـر الهدي هَـدْي محمد ﷺ وشـر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

#### ...

وبعد: فكتب السنة المشرفة مما يشتاق إليها محبي النبي ﷺ إذ السنة هي الموحي بعد الموحي وفيها بيان القرآن وشفاء الصدور وقد كثرت المصنفات في المحديث الشريف وعمت بركاتها وفي كل كتاب منها فائدة لا تجدها في سواه.

والإمام العلامة ابن الجوزي من المصنفين الـذين يسلكون نهجـاً فريـداً في تأليفاتهم وتتجلى براعته الفائقة لمن يمعن النظر في تراثه.

وهذا الكتاب هو الروضة الندية؛ كيف لا وهو الحداثق! وقد جمع فيه مصنفه أربعة وستين كتاباً في علم الحديث والزهديات، فجاء ديواناً عظيماً من دواوين الإسلام، وقد بدأه بفصول بديعيات في حفظ السلف للسنة المطهرة وأنواع الحديث، وقد وصف الحداثق ابن الجوزي في مقدمته (ص ٢٨) بقوله أنه يجمع الأحاديث المتعلقة بالأداب والفضائل والقصص والترغيب والترهيب وغيرها، وقال: قد أخرجنا فيه من أخبار الزهاد، وكلمات الحكماء، أشرفها، وأشرقها، وأظرفها، وأطرفها، وقال: فكأننا انتخبنا فيه غرر المنقولات، ودرر المقولات، وقصدنا من المنقول أصحه، مع حسن اللفظ، وقد قال الخليل بن أحمد: لكل شيء صناعة، وصناعة العقل حسن الاختيار، وقال غيره: اختيار الرجل وافد عقله، واختيار العلم أشد من جمعه، والاختيار أحد البلاغتين، وقال الشعبي: العلم أكثر من أن يحصى، فخذوا من كل شيء أحسنه، وكان يقال: للعلم أرواح وأجساد، فخذوا أرواحه، ودعوا أجساده؛ فإن الحكماء تكتب أحسن ما تسمع، وتحفظ أحسن ما تكتب، وتحدث بأحسن ما تحفظ، ثم قال (ص٣١): وقد رتبنا كتابنا هذا كتباً، ورتبنا الكتب أبواباً؛ ليسهل تناول الأحاديث منها، ولنجمع كل فن في بابه، وقد يحتمل الحديث أن يذكر في أبواب؛ لاحتوائم على متون، فنحن ننظر إلى معظم المقصود بذلك الحديث، فنذكره في هذا البياب؛ خوفاً من الإعادة، وقد أتينا بهـذا الكتاب على ترتيب وجود الدنيا، منذ كانت إلى حين استقرار أهل الجنة والنار فيهما.

...

وقد ذكر كتاب والحدائق الحافظ ابن رجب في كتاب الذيل على طبقات الحنابلة (٤١٧/١) ووصفه بأنه في أربعة وثلاثين جزءاً، وهو يعني بالأجزاء الأجزاء الحديثية. وقد استخدم الحافظ السيوطي هذا الكتاب كمرجع من مراجعه في كتابه والدر المنثور في التفسير المأثور، مثل الحديث المذكور هنا في ٥٠ ـ كتاب الزهد، ٢٠ ـ باب تحذير من بلغ أربعين سنة، فذكر السيوطي في الدر المنثور (٤١/٦)

حديثاً منسوباً لابن الجوزي في كتاب الحدائق وهو: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي ﷺ فقال: إن الله أمر الحافظين فقال لهما: ارفقا بعبدي في حداثته، فإذا بلغ الأربعين، فاحفظا، وحققا.

#### ...

وقد قمنا بإخراج هذا الكتاب اعتماداً على نسخة مودعة بدار الكتب المصرية، تحت رقم (٣٧٧ حديث) وقد عانينا من الصعوبات الكثير حتى تمكنا بحمد الله من إخراجه إلى عالم النور ونرجو أن نوفق في إعادة النظر فيه حين يتيسر لنا نسخة أخرى؛ حتى نقوم بعض ما فاتنا، والله الموفق؟.

المحقق

# ترجمة المؤلّف: الإمام ابن الجوزي ـ المتوفى سنة ٥٩٧:

## (۱) اسمه ونسبه وكنيته:

هو الإمام، العكرمة، عالم العراق، وواعظ الأفاق، جمال الدين: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيدالله بن عبدالله بن حمادي بن أحمد بن محمد بن عبدالله بن الناسم بن الناسم بن الناسم بن القاسم بن محمد بن عبدالله بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - ، القرشي التيمي البكري البغدادي.

المعروف بابن الجوزي(١).

قال القطيعي: وحكي لي أنه كان يسمى المبارك إلى سنة عشرين وخمسمائة، وقال: سماني وأخواي شيخنا ابن ناصر: عبدالله، وعبد الرحمن، وعبد الرزاق، وإنما كُنّا نُعرف بالكنى(٢).

## ٢ ـ تاريخ ولادته:

اختلف المؤرخون في سنة مولده.

<sup>(</sup>۱) وفيات الأعيان ـ لابن خلكان (١٤٠/٣)، البداية والنهاية ـ لابن كثير (٢٨/١٣).، الذيل على طبقات الحنابلة ـ لابن رجب الحنبلي (٢٩٩/١)، النجوم الزاهرة ـ لابن تغري بردي (١٧٤/٦) شـنرات الدهب ـ لابن العماد الحنبلي (٢٩٩/١).

<sup>(</sup>٢) ذيل طبقات الحنابلة ـ لابن رجب الحنبلي (١/ ٤٠٠).

فقيل: إنه وُلد ببغداد؛ بـدرب حبيب، سنة ثمـان وخمسمائـة، أو سنة عشـر وخمــمائة(١)، وقيل غير ذلك.

وكتب بخطه: «لا أحقق مولدي، غير أنه مات واللدي في سنة أربع عشرة، وقالت الوالدة: كان لك من العمر نحو ثلاث سنين.

فعلى هذا يكون مولده سنة إحدى عشرة، أو اثنتي عشرة(٢).

إلا أن أغلب المؤرخين رجحوا ولادته أنها في سنة عشر وخمسمائة، بناء على ما ذكره سبطه. رحمه الله(٣).

وممن حكى الاختلاف في تاريخ ميلاد الحافظ ابن الجوزي: تلميذه المنذري، في كتابه والتكملة لوفيات النقلة، (٤).

# ٣ ـ ذكر نشأته وابتداء طلبه للعلم:

مات والده وله من العمر نحو ثلاث سنين، فلم يؤثر هذا اليتم المبكر على تنشئته تنشئة صالحة، وتوجيهه إلى طلب العلم، لأن عائلته كانت على جانب من الشراء، لا تحتاج إلى إعانته المادية بحيث توجهه إلى تعلم صناعة تدر الكسب العاجل بدلاً من طلب العلم (٥). وفي هذا يقول ابن الجوزى:

وفمن ألف التَّرف فينبغي أن يتلطف بنفسه إذا أمكنه. وقد عرفت هذا من نفسي، فإني رُبَّيت في ترف، فلما ابتدأت في التقلل وهجر المشتهى أثَّر معي مرضاً قطعني عن كثير من التعبُّد..ه(٦).

ولما ترعرع حملته عمته ـ وكانت امرأة صالحة ـ إلى مسجد خاله الحافظ أبي

<sup>---</sup>(١) المختصر في أخبار البشر ـ لأبمي الفداء (١٠١/٣)، الكامل في التاريخ ـ لابن الأثير (١٧١/١٣).

<sup>(</sup>٢) ذيل طبقات الحنابلة (١/٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) تذكرة الحفاظ ـ للذهبي (١٣٤٧/٤)، الذيل على الروضتين ـ لأبي شامة (ص ٢١) وطبقات الحفاظ (ص ٤٧٨).

<sup>(</sup>٤) التكملة لوفيات النقلة ـ للإمام المنذري، تحقيق بشار عواد معروف (٢٩٢/٣).

<sup>(</sup>٥) محمد محفوظ: مقدمة تحقيق مشيخة ابن الجوزي \_ دار الغرب الإسلامي (ص ٥).

<sup>(</sup>١) صيد الخاطر ـ لابن الجوزي (٤٤٦) طبعة دار الكتب الحديثة بالقاهرة.

الفضل: محمد بن ناصر فاعتنى به، وأسمعه الحديث، وحفظ القرآن على جماعة من أثمة القراء، وسمع بنفسه الكثير، وعنى بالطلب(١).

ويقول أيضاً عن نفسه: «إني رجل حُبّب إليّ العلم من زمن الطفولة فتشاغلت به.. ثم لم يحبّب إليّ فن واحد منه. بل فنونه كلها، ثم لا تقتصر همتي في فن على بعضه، بل أروم استقصائه هنه (٢).

قال الحافظ ابن كثير: «وكان وهو صبي ديناً لا يخالط أحداً، ولا يأكل ما فيه شُبهةً، ولا يخرج من بيته إلا للجمعة، وكان لا يلعب مع الصبيان، (٣).

قال الإمام الذهبي: كان أول سماعه في سنة ١٦٥ هـ(١).

وكان مُجداً في طلب العلم، منكباً على تحصيله، لا يضيع شيئاً من وقته. . وفي هذا يقول:

وولقد كنت في حلاوة طلبي للعلم ألقى من الشدائد ما هو عندي أحلى من العسل، لأجل ما أطلب وأرجو، كنت في زمن الصبا آخذ معي أرغفة يابسة، فأخرج في طلب الحديث، وأقعد على نصر عيسى، فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء، فكلما أكلت لقمة شربت عليها، وعين همتي لا ترى إلا لذة تحصيل العلم، فأثمر ذلك عندي أني عرفت بكثرة سماعي لحديث رسول الله في وأحواله وآدابه وأحوال أصحابه وتابعيهم . . . . . وأثمر ذلك عندي من المعاملة ما لا يدرى إلا بالعلم، حتى أنني أذكر في زمن الصبوة ووقت الغلمة والعزبة قدرتي على أشياء كانت النفس تتوق إليها توقان العطشان إلى الماء الزلال، ولم يمنعني عنها إلا ما أثمر عندي العلم من خوف الله عز وجل (٥).

<sup>(</sup>١) فيل الروضتين ـ لأبي شامة (ص ٢١)، شذرات الذهب لابن العماد (٣٣٠/٤)، الذيل على طبقات الحنابلة (١/١).

<sup>(</sup>٢) صيد الخاطر (٣٧).

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية (١٣/ ٢٩).

<sup>(</sup>٤) تذكرة الحفاظ (١٣٤٢).

<sup>(</sup>٥) صيد الخاطر (٢٣٥).

وقال أيضاً يصف نفسه، وعلو همته في طلب العلم: «وإني أخبر عن حالي: ما أشبع من مطالعة كتباب، وإذا رأيت كتاباً لم أره فكأني وقعت على كنز، ولقد نظرت في ثبت الكتب الموقوفة في المدرسة النظامية فإذا به يحتوي على ستة آلاف مجلد وفي ثبت كتب أبي حنيفة وكتب الحميدي وكتب شيخنا عبد الوهاب وابن ناصر وكتب أبي محمد بن الخشاب وكانت أحمالاً، وغير ذلك من كل كتاب أقدر عليه.

ولو قلت أني طالعت عشرين ألف مجلد كان أكثر، وأنا بعد في الطلب، فاستفدت بالنظر فيها من ملاحظة سِير القوم، وقدر هممهم، وحفظهم وعبادتهم وغرائب علومهم ما لم يعرفه من لم يطلع، فصرت أستزري ما الناس فيه، وأحتقر همم الطلاب، ولله الحمده(١).

وقد ظل يطلب العلم في كل أيام حياته، فقبل موته بمدة قليلة قرأ القرآن بالروايات على ابن الباقلأني \_ قاله الإمام الذهبي!! دوقد قرأ بواسط وهو ابن ثمانين سنة بالعَشْر على ابن الباقلاني، وتلا معه ولده يوسف (٢).

# ٤ ـ أقوال العلماء والمؤرخين والأثمة في الحافظ ابن الجوزي وثناؤهم عليه:

\* قال الحافظ ابن الدبيثي: وشيخنا الإمام جمال الدين ابن الجوزي صاحب التصانيف في فنون العلم: من التفاسير، والفقه، والحديث والوعظ، والرقائق، والتواريخ، وغيرذلك.

وإليه انتهت معرفة الحديث وعلومه، والوقوف على صحيحه من سقيمه، وله فيه المصنفات من المسانيد والأبواب والرجال، ومعرفة ما يحتج به في أبواب الأحكام والفقه، وما لا يحتج به من الأحاديث الواهية الموضوعة والانقطاع والاتصال، وله في الموعظ العبارة الرائقة، والإشارات الفائقة، والمعاني الدقيقة، والاستعبارة الرشيقة... إلى أن قال: وبورك له في عمره فروى الكثير، وسمع الناس منه أكثر من أربعين سنة، وحدّث بمصنفاته مراراً»(").

<sup>(</sup>١) صيد الخاطر (٤٤٠ ـ ٤٤١)

<sup>(</sup>٢) تذكرة الحفاظ (١٣٤٦)، وانظر: الذيل على طبقات الحنابلة (١/١٥).

<sup>(</sup>٣) الذيل على طبقات الحنابلة (١ / ٤١١ ـ ٤١٢).

• وقال الإمام الذهبي: والشيخ الإمامة العلامة، الحافظ المفسّر، شيخ الإسلام، مفخر العراق. . . . . كان رأساً في التفسير بلا مدافعة، يقول النظم الرائق، والنثر الفائق بديها، ويُسهب، ويُعجب، ويطرب، ويُطنب، لم يات قبله ولا بعده مثله، فهو حامل لواء الوعظ، والقيّم بفنونه، مع الشكل الحسن، والصوت الطيب، والوقع في النفوس، وحسن السيرة، وكان بحراً في التفسير، علامة في السّير والتاريخ، موصوفاً بحسن الحديث، ومعرفة فنونه، فقيهاً. عليماً بالإجماع والاختلاف، جيد المشاركة في الطب، ذا تفنّن وفهم وذكاء وحفظ واستحضار، وإكباب على الجمع والتصنيف، مع التصون والتجمل، وحسن الشارّة، ورشاقة العارة، ولطف الشمائل، والأوصاف الحميدة، والحرمة الوافرة عند الخاص والعام، ما عَرَفْتُ احداً صنّف ما صَنّف، (١).

قال الموفق عبد اللطيف في تأليف له: وكان ابن الجوزي لطيف الصورة، حلو الشمائل، رخيم النغمة، موزون الحركات والنغمات، لذيذ المفاكهة، يحضر مجلسه مائة الف أو يزيدون، لا يضيع من زمانه شيئاً، يكتب في اليوم أربع كراريس، وله في كل علم مشاركة، لكنه كان في التفسير من الأعيان، وفي الحديث من الحُفّاظ، وفي التفسير من المتوسّعين، ولديه فقه كاف، وأما السجع الوعظي، فله فيه ملكة قوية، وله في الطب كتاب واللقط، مجلدان (٢).

قال ابن النجار: ٤. . بعد ذكره نبذة من أسماء مصنفاته ـ : من تأمل ما جمعه بان حفظه وإتقانه، ومقداره في العلم.

وكان رحمه الله مع هذه الفضائل والعلوم الواسعة ذا أورادٍ وتألُّهِ، وله نصيب من الأذواق الصحيحة، وحظ من شرب حلاوة المناجاة. وقد أشار هو إلى ذلك (٣).

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (٢١/٢٧١).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق

<sup>(</sup>٣) الذيل على طبقات الحنابلة (١ /١١٣).

# ه \_ مشايخه، وذكر نبذة عن مصنفاته، ومكانته في علوم الحديث الشريف:

لابن الجوزي جملة وفيرة من المشايخ، على عادة العلماء الأقدمين عامة، وأهل الحديث منهم خاصة.

وقد قام الإمام ابن الجوزي بذكر مشايخه في كتاب قائم بذاته ألا وهـو كتاب «مشيخة ابن الجوزي» نشرته دار الغرب الإسلامي ببيروت سنة ١٤٠٠ هـ .

...

ونود أن نشير إلى مكانة الإمام ابن الجوزي في علوم الحديث، خاصة وأن كتابنا هذا في «الحديث النبوي».

قال الإمام ابن رحب: ووقد انتهت إليه معرفة الحديث وعلومه والوقوف على صحيحه وسقيمه فلل عن صاحب الذيل على تاريخ ابن السمعاني(١).

وقال الموفق عبد اللطيف المقدسي: د. . وفي الحديث من الحفاظه(٢).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وله من التصانيف في الحديث وفنونه ما قـد انتفع به الناس، وهو كائن من أجود فنونه»(٣).

وقال الذهبي: «وفي الحديث له اطلاع تام على متونه، وأما الكلام على صحيحه وسقيمه فما له فيه ذوق المحدثين ولا نقد الحفاظ المبرزين، (1).

إذن فابن الجوزي كما يشهد لذلك كلام الأئمة من العلماء كان محدثاً كبيراً، وتشهد بذلك أيضاً آثاره الكثيرة. أما ما أخذه العلماء عليه فهذا أمر عام في كل من اشتغل بالعلم، فما من مؤلف إلا له هفوة أو هفوات، (٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الذيل على طبقات الحنابلة (١١/١)، التاج المكلل (ص ٦٨).

<sup>(</sup>٢) تذكرة الحفاظ (١٣٤٦ ـ ١٣٤٧)، والتاج المكلل (٦٨).

<sup>(</sup>٣) الذيل على طبقات الحنابلة (٤١٦/١)، والتاج المكلل (٧٠).

<sup>(</sup>٤) طبقات المفسرين للسيوطي (٦١). مكتبة وهنة. مصر.

<sup>(</sup>٥) الدكتور محمد الصباغ ـ مقدمة القصاص والمذكرين (المكتب الإسلامي ـ ص ٣٧).

وصف العلماء ابن الجوزي بأنه كان كثير التصانيف، حتى قال شيخ الإسلام ابن تبمية:

دكان الشيخ أبو الفرج متفنناً كثير التصانيف، له مصنفات في أمور كثيرة، حتى عددتها فرأيتها أكثر من ألف مصنف، ورأيت له بعد ذلك ما لم أرهه(١).

وقال الحافظ الذهبي: وما علمت أحداً من العلماء صنَّف ما صنَّف هذا الرجل (٢٠).

ويعلَّل هذه الكَثْرة في التأليف ما قاله ابن الجوزي نفسه: درأيت من الرَّأي القويم أن نفع التصانيف أكثر من نفع التعليم بالمشافهة، لأني أشافه في عمري عدداً من المتعلمين، وأشافه بتصنيفي خلقاً لا يحصى، ما خلقوا بعد.

ودليل هذا أن انتفاع الناس بتصانيف المتقدمين أكثر من انتفاعهم بما يستفيدونه من مشايخهم فينبغي للعالم أن يتوفر على التصانيف إن وُفّق للتصنيف المفيد، فإنه ليس كل من صنّف صنّف (٣).

...

وقد كتب الاستاذ عبد الحميد العلوجي كتاباً جيداً احصى فيه كتبه وأشار إلى المطبوع منها وإلى مكان المخطوط إن كان موجوداً \_ بحسب ما بلغه وحصّله \_ وإلى المفقود، وإن المطبوع الذي أحصاه الاستاذ العلوجي بلغ (٣٠) كتاباً والمخطوط الموجود بلغ عدده (٣٣٣) كتاباً \_ ومن المعلوم بأن الاستاذ عبد الحميد العلوجي نشر كتابه سنة ١٩٦٥، ونشر بعد ذلك عدد كبير من مصنفاته ابن الجوزي ووجدت مخطوطات كثيرة.

وهناك محاولتان لإبراز مؤلفات الإمام ابن الجوزي:

الأولى: استدراك الأستاذ محمد باقر علوان على الاستاذ العلوجي في بحث

<sup>(</sup>١) التاج المكلل (ص ٧٠)، وانظر الذيل على طبقات الحنابلة (١/ ٤١٥).

<sup>(</sup>٢) تذكرة الحفاظ (١٣٤٤).

<sup>(</sup>٢) صيد الخاطر (٢٢٨).

نُشر في ومجلة المورد التي تصدر في بغداد ـ العددان الأول والثاني سنة ١٩٧١».

وقد ذكر الأستاذ محمد باقر علوان أسماء الكتب التي لم يشر إليها الأستاذ العلرجي، وذكر أماكن وجودها. بعد أن تتبع فهارس لم تصل إليها يبد الأستاذ العلوجي

الثانية: الدراسة التي قامت بها الباحثة ناجية إبراهيم عبدالله في مقدمة رسالتها المحققة والموسومه والمصباح المضيء في خلافة المستضيء وتحقيقها فهرست كتب ابن الجوزي المنشور في مجلة المجمع العلمي العراقي ـ المجلد الحادي والثلاثون ـ العدد الثاني ١٩٨٠.



### فصل

ذكر مؤلفات الإمام ابن الجوزي في الحديث الشريف وعلومه(٠):

- ١ جامع المسانيد بألخص الأسانيد \_ مخطوط .
- ٢ ـ الحداثق ـ أربعة وثلاثون جزءاً، وهو كتابنا هذا.
- ٣ ـ التحقيق في أحاديث التعليق ـ طبع منه الجزء الأول.
  - ٤ الموضوعات من الأحاديث المرفوعات ـ طبع .
  - ٥ ـ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية \_ طبع .
    - ٦ ـ الكشف لمشكل الصحيحين ـ مخطوط.
      - ٧ ـ الضعفاء والمتروكين ـ طبع.
- ٨ إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث ـ طبع .
  - 9 ـ الفوائد عن الشيوخ ـ مخطوط.
    - ١٠ ـ الألقاب ـ مخطوط .
  - ١١ ـ مناقب أصحاب الحديث ـ مخطوط

 <sup>(\*)</sup> هذا الفصل مستفاد من الذيل على طبقات الحنابلة - للحافظ ابن رجب الحنبلي (١/١٧)

١٢ ـ مشيخة ابن الجوزي ـ مطبوع .

١٢ ـ المسلسلات ـ مخطوط.

١٤ ـ بيان الخطأ والصواب عن أحاديث الشهاب ـ مخطوط

١٥ ـ غريب الحديث ـ مطبوع .

#### وفاته :

توفي ليلة الجمعة بين العشائين في الثاني عشر من رمضان سنة ٥٩٧ هـ في بغداد.

وحملت جنازته على رؤوس الناس، وكان يوماً مشهوداً بكثرة الخلائق، وشدة الزحام؛ حتى أنه أفطر جماعة من شدة الحر.

ودُفن بمقبرة باب حرب في الجانب الغربي من بغداد عند أبيه بالقرب من الإمام أحمد بن حنبل.

#### ...

# مصادر ترجمته:

- مرآة الجنان ـ لسبط ابن الجوزي (١٢/ ٧١).

- التكملة لوفيات النقلة \_ للمنذري (٢ / ٢٩٢).

- سير أعلام النبلاء ـ للذهبي (٢١/ ٣٦٥).

- شذرات الذهب ـ لابن العماد الحنبلي (٤/ ٣٣٠).

- الذيل على طبقات الحنابلة ـ لابن رجب الحنبلي (١/١١).

- البداية والنهاية ـ لابن كثير (١٣/ ٢٨).

- الكامل - لابن الأثير (١٢/٧١).

-الذيل على الروضتين ـ لابي شامة (٢١).

- النجوم الزاهرة ـ لابن تغري بردي (٦/ ١٧٤).

-جلاء العينين ـ للألوسي (٩٩/٩٨).

- ـ التاج المكلل ـ صديق حمن خان (٧٤/٥٧).
- \_ مفتاح السعادة \_ طاش كبري زادة (١ / ٢٥٤).
  - طبقات المفسرين للسيوطي (٦١).
    - ـ نذكرة الحفاظ ـ للذهبي (١٣٤٤).
  - غاية النهاية لابن الجزري (١/٣٧٥).
- مؤلفات ابن الجوزي \_ عبد الحميد العلوجي .
  - الأعلام للزركلي (٢١٦/٣).
  - ـ معجم المؤلفين ـ لكحالة (١٥٧/٥).

# الجـزء الأول من كتاب الحدائق

تأليف

العالم الأوحد، شيخ العراق، أوحد دهره، وفريد عصره،

جمال الدين، أبو الفرج: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي

ابن الجوزي

رحمه الله تعالى

# بسم الله الرحمن الرحيم (٠)

رب يسر واعن.

قال الشيخ، الإمام، العالِم، شيخ الإسلام، نـاصرُ السُّنَة، جمالُ الدين أبو<sup>(۱)</sup> الفرج: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بـن الجَوْزِيّ، قدّس الله روحه، ونُور ضَريَّحَهُ:

الحمدُ لله مُنشىءُ ذوات الأمم، وكاشف الغُمَم، العالم بمجال الخواطر والهِمَم، أحمده حمد معترف بمقدار النَّعَم، وأشكره على تقويم الفهم وتعليم الجكم.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحـده لا شريـكَ له، شهـادة يقيني بها شَـرَك الشَّرْكِ المُنْعَجم.

وأشهدُ أنَّ محمَّداً عبدُه ورسولُه، أَرْسَلَهُ بنُورِ الهُدَى ونسْخ راسخ ِ الظُّلَم، وآختصُ له العلمَ إذ بعثه بجوامِع الكَلِم.

صلى الله عليه وعلى صاحبه «الصّدّيق» المخصوص دُونهم بِقِدَم القدم ، وعلى دعمان في النورين المحمود الشّيم،

أول الجزء الأول بتجزئة الأصل.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (أبي).

وعلى دعلي بن أبي طالب، المسلم في الصَّبَى قبِل الحُلُم، وعلى أزواج النبيّ الطاهرات المُبرُّآت من ظَنَّ التَّهَم، وعلى التابعين لهم بإحسانٍ ما تكف عَينُ السَّحاب بالوَدَق عند ضحكِ سنَّ البَرْق المُبتسِم، وسلَّم تسليماً كثيراً.

## مقدمة الكتاب

لمَّا كان عِلْمُ الشريعة منقسِماً في الأصل إلى قسمَيْن: الكتابِ والسَّنةِ، كان أُولَى الأشياءِ بالمكلِّف بعد معرفة ربَّه الاشتغالُ بحفظِ ما خُوطِبَ به وفَهمهِ.

فأما القرآن العزيز فلا يوقف على جميع علمه إلا بمطالعة تفسيره، وقد جَمع علماء التفسير وأكثروا، إلا أنهم ذكروا الغَثُ والسمين، ومن أطَّلَعَ على كُتُبي المؤلَّفة في التفسير، عرف الفرق، فقد جَمَعْتُ كتاباً كبيراً اسميتُه: «بالمغني» وكتاباً وسَطاً سبيتُه وبزاد المسير» ومن تدبره شكر تلخيصي له وتخليصي إياه من أكدار جنسه؛ وكتاباً لطيفاً سبيتُه وتذكرة الأريب في تفسير الغريب».

وأما السُّنةُ فقد دوَّنَ أهلُ النقلِ وصنفوا. فأَحْسَنَ اللَّهُ لهم الجزاء، إنما نَصَبُوا وانتصبوا، فقد بَيْنُوا الصحيح والسقيم، والناسخ والمنسوخ، والخاصُّ والعام، وضبطوا الفاظ الرسول ﷺ، ونقلوا أفعاله وحركاته، ولا مزيد على ما هَذَّبُوا.

## نعبل

[في حِفْظ السلف للسنة المطهرة].

وقد كان خَلقُ كثيرٌ من علماء النقل ِ يَجْتَهِدُونَ في حِفْظِهِ، ويبالِغُونَ في مراعاة

[جِفُظ طلحة بن عمرو]

فأخبرنا محمد بن عبد الملك بن خيرون، قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي

الفضل، قال: أخبرنا حمرة بن يوسف السهميّ، قال: أخبرنا عبدالله بن عَدِيّ، قال: حدثنا عددنا أحمد بن محمد الحربيّ، قال: حدثنا أبو داود المروزي، قال: حدثنا سليمان بن معبد، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: سمعتُ مَعْمَراً يقولُ:

اجتمعتُ أنا وشعبة والثوريّ فقَدِمَ علينا شيخٌ فأملى علينا أربعة آلاف حديث عن ظهر القلب فما أخطأ إلا في موضعين لم يكن الخطأ منا ولا منه إنما الخطأ من فوق، فكان الرجل طلحة بن عمرو.

# [حفظ عبد الرحمن بن مهدِي] :

وأخبرنا محمد بن أبي منصور قال: أخبرنا حمد بن أحمد قال: حدثنا أبو نَعِيم الأصفهاني (١) قال: حدثنا إبراهيم بن عبدالله قال: حدثنا محمد بن إسحاق الثقفيّ قال: سمعت هارون الديك يقول: سمعت عبيدالله بن عُمر القَوَادِيريّ يقول:

أملى عليُّ عَبْدُ الرُّحمن بنُ مَهْدِيّ عِشرين الفَ حَديث حِفْظاً.

# [حفظ أبي داود الطُّيَالِسِيّ] :

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت (٢) قال: أخبرنا الحسين بن محمد الخلال قال: حدثنا عمر بن أحمد المرودوذي قال: حدثنا عبد الكريم بن أحمد الرقاشي قال: سمعتُ عمرو بن علي الفَلَّاس يقولُ:

ما رأيتُ في المحدثين أحفظ من أبي داودَ الطيالسي! سمعتهُ يقول: وأسردُ ثلاثين ألف حديث ولا فَخْر، وفي صدري أثنا عشر ألف حديث لعثمان البنزيّ ما سالني عنها أحدٌ من أهل البصرة فخرجتُ إلى أصبهان فبثتُها فيهم.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي (٣) قال: أخبرنا هبة الله الطبري قال: حدثنا عبد الرحمن \_ هو ابن

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٣/٩).

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد للخطيب (٢٧/٩).

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد للخطيب (٢٧/٩).

أبي حاتم \_ قال: سمعت عمر بن شبة يقول:

وكتبوا عن أبي داود الطيالسي أربعين ألف حديث وليس معه كتاب،

[حفظ إسحاق بن راهُوَيْه] :

أُخبرنا عبد الرحمن قال: أخبرنا أحمدُ بن عليّ (١) قال: أخبرنا [أبو سعد] الماليني قال: أخبرنا عبدالله بن عَدِيّ قال سمعتُ يحيى بن زكريا يقول: سمعت: أبا داود الخفاف يقول:

الْمَلَىٰ علينا إسحاقُ بن راهويه أَخَدَ عشر ألف حديث من جِفظه، ثم قرأها علينا فما زاد حرفاً ولا نقص حرفاً.

[حفظ يزيد بن هارون]:

أُخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي (٢) قال: أخبرنا ابنُ رِزْق قال: أخبرنا المركي قبال: أخبرنا محمد بن إسحاق السرَّاج قبال: سمعتُ عليُ بن شُعَيْب يقول: سمعتُ يزيد بن هارون يقول:

واحفظُ للشَّاميينَ عشرينَ الف حديثِ لا أسالُ عنهاه.

[حفظ أحمد بن حنبل]:

اخبرنا عَبْدُ الرحمن قال: اخبرنا احمد بن علي (٣) قال: اخبرنا إبراهيم بن عمر الفقيه قال: اخبرنا ابن بطة قال: حدثنا أبو حفص عمر بن محمد قال سمعتُ عبدالله بن احمد يقولُ: سمعتُ أبا زُرْعة يقولُ:

كان أحمدُ بن حنبلَ يَحْفَظُ الفَ الف حديث.

قِيلَ له: وما يُدْريك؟

قال: ذاكرتُهُ فاخذتُ عليه الأبواب.

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد للخطيب (٦/٤٥٦).

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد للخطيب (١٤٠/٣٤٠).

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد للخطيب (٤/٩/٤).

[حفظ أبي زُرْعَة الرازي] :

أُخبرنا عبد الرحمن قال: اخبرنا احمد بن علي (١) قال اخبرنا هنّاد بن إبراهيم قال: اخبرنا محمد بن محمد الأزديّ قال: اخبرنا ناصر بن محمد الأزديّ قال: سمعتُ أبا يعلى احمد بن علي بن المثنى يقولُ:

رحلتُ إلى البصرةَ القي المشايخ [أبي] الربيع الزهرانيّ، وهديـة بن خالـد، وسائر المشايخ، فبينا نحن قعودٌ في السَّفينةِ إذا أنا برجل يَسْالُ رجلًا فقال:

ما تقولُ رحمك الله ـ في رجل حَلَفَ بطلاق امرأته ثلاثاً أنَّكَ تحفظُ مائةَ أَلْفِ حَدِيثِ؟

فأطرق رأسه مَلِيًا ثم رفع، فقال: آذهب يا هذا فإنك بارٌ في يمينك، ولا تعد إلى مثل هذا!

فقلتُ مَنِ الرُّجُلُ؟

فقيل لي: أبو زُرْعَة الرازيّ.

أخبرنا عبد الرحمن قال: أخبرنا أحمد بن علي (٢) قال: حدثني عبدالله بن أخبرنا على السُّوذُرْجاني قال: سمعتُ محمد بن إسحاق بن مَنْدَه يقول:

سمعتُ أبا القباني محمد بن جعفر بن حمكويه يقول:

سُئِلَ أَبُو زُرْعَة الرَّاذِيِّ: عَنْ رَجُل حَلَفَ بالطلاق أَنْ أَبَا زُرْعَة يحفظ ماثتي ألف حديث [هل حنث]؟ فقالا: لا.

ثم قال أبو زُرْعة: أَحْفظُ ماثتي ألف حديثٍ كما يحفظُ الإنسان ﴿قُلْ هُـوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾. وفي المذَاكرَةِ ثلاثمائة أَلفِ حديثٍ.

[حفظ أبي بكر بن الجِعَابيّ]:

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن على قال: حدثني أبو

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد للخطيب (١٠/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد للخطيب (١٠/ ٣٢٥).

الوليد الحسن بن محمد الدّرْبَنديّ قال سمعتُ محمد بن الحسين بن الفضل قال سمعت أبا بكر الجعّابيّ يقول:

دخلتُ الرَّقة وكان لي ثمَّة قِمَطْرَان فأنفذتُ غُلامِي إلى ذاك الرُّجل الذي كانت عنده الكُتُبُ فرجعَ الغلامُ مغْموماً. فقال: ضاعتِ الكُتُبُ.

فقلتُ: لا تغتم فإنها فيها ماثتا ألف حديثٍ لا يُشكِلُ عليٌ منها حديثُ لا إسناداً ولا متناً.

وقد كان أبو بكر بن الأنباري يحفظُ ثلاثةَ عشر صُنْدُوقاً.

وأملى أبو عمر الزاهد مِن حِفْظِهِ ثلاثين ألف ورقبة لغة، ولـو استقصينا هـذا لطال.

ولم يزل الزمان يتطاول حتى رأينا جماعة ممن تنسب إلى العلم والحديث ليس فيهم مَنْ يحفظ خمسين حديثاً من حديث رسول الله ﷺ ولا يؤدي معناها فأحببنا أن نجمع في كتابنا هذا من الأحاديث الصحاح والحسان ما يطمع الطالب في حفظها، لتسهلينا طريقها، وتقريبنا أسانيدها.

## فصسل

وأعلمُ أَنَّ الأحاديثَ علىٰ أضراب:

فمنها ما يتعلقُ بتفسير القرآن فحسب فذاك مذكورٌ في كتابنا والمغني في التفسير».

ومنها ما يتعلقُ بالحُكْمِيَّات فحسب وجمهور ذلك قد وقعَ فيه التنازعُ، وليس ما يحتجُ به أهلُ المذهب الآخر فإذا يحتجُ به أهلُ المذهب الآخر فإذا أردت هذا الفَنَّ فقد ذكرناه في كتاب والتحقيق في أحاديث التعليق، وأشرنا إليه في والتعليقة الكبرى،.

ومن الأحاديث: الضّغافُ الموهونةُ وقد جمعتُ جمهورَها في كتابي المسمّى «بالعلل المتناهية في الأحاديث الواهية».

ومنها الموضوعات وقد نزهتُ كتابي عنها وجمعتُ جمهورَها في كتابٍ أفردْتُه لِهَا لتُعْرَف.

فبقيت الأحاديث المتعلقة بالأداب، والفضائل، والقَصَص، والترغيب، والترهيب. - وإنْ تعلقت بها أحكام - وغيرها، فجعلتُ هذا الكتاب برسمها.

وقد أخرجنا فيه من أخبار الزَّهاد وكلماتِ الحكماء أشرفها وأشرقَها وأظرفَها وأطرفَها وأطرفَها وأطرفَها وأطرفَها وأطرفَها وأودعْناه كثيراً من أطراف الأحاديث خاليةً عن سَنَدٍ لإكثارِنا من المسانيد التى في معنى الأطراف قصداً للإيجاز.

فكأننا انتخبنا فيه غُرَرَ المنْقُولات ودُرَرَ المَقُولات.

وقصدنا من المنقول أصحُّه مع حُسْن اللفظ؛ وقد قال الخليل بن أحمد: «لكل شيءٍ صناعةً وصناعةً العقل حُسنُ الاختيار».

وقال غيره: «اختيار الرَّجل وافد عقله، واختيار العلم أشدُّ من جمعِهِ، والاختيار أحد البلاغتين».

وقال الشُّعْبِي: العلمُ أكثر من أنْ يُحْصَى فَخُذُوا من كلُّ شيءٍ أحسَنَه.

وكان يُقال: وللعلم أرواح وأجساد، فخذوا أرواحَه ودعُوا أجساده فإنَّ الحكماء تكتبُ أحسنَ ما تسمعُ، وتحفظُ أحسنَ ما تكتبُ، وتُحدُّثُ بأحسنِ ما تحفظه.

# نَمْــلُ

ولَمَّا روينا عن ابن المبارك(١) أنه قال: والإسنادُ من الدَّين ولولا الإسناد لقال مَنْ شاء ما شاء، رَغبنا في ذِكْر الأسانيـد وخِفنا تـطويلَ الكتـاب بتعديـد الرجـال لأن الاختصار ممدوح محمود.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في مقدمة صحيحه (۱/ ١٥).

فقد رُوي عن النبي الله أنه قال: وبعثت بجوامع الكلم واختصر لي العلم اختصاراً»(١).

وقال بعض الحكماء: وكنوزُ العلم في اختياره وحُسن اختصاره.

فتيمّمنا الكتب التي يُستغنى عن إلاذة الإسناد في كل حديث إلى مصنفها لتقدم ذكر الإسناد إليه مرة واحدة، مع كونها أصولاً في الإسلام كمسند الإمام أبي عبدالله أحمد بن حنبل، وصحيح البخاري. وصحيح مسلم، وجامع الترمذِيّ، وكتاب الزهد تأليف أحمد.

ولا سبيلَ إلى اختصار الأسانيد على وجهِ المنع من هذا إلا أن تحذف الجُمُّلة.

## فصيل

# [أسانيد المؤلف للصحيحين، والترمذي والمسند والزهد لأحمد]

## [مسند احمد]:

وما نذكر من مسند الإمام أبي عبدالله أحمد فقد أخبرنا به وبجميع المسند : أبو القياسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن الحصين الشيباني قيال : أخبرنا أبو علي الحسن بن علي بن المذهب قال : أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن محمد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل قال : حدثني أبي .

## [صحيح البخاري]:

وما نذكره من صحيح البخاري فقد أخبرنا به أبو الـوقت عبد الأول بن عيسى

<sup>(</sup>١) رواه الدارقطني في السنن (٤ / ١٤٤) من حديث ابن عباس، وعزاه السيوطي في جمع الجوامع (١) رواه الدارقطني في السنن (١٤٤/٤) من حديث عمر، وضعف الألباني في ضعيف الجامع (١٢٠/١) وأصله في صحيح البخاري (٢٠١٣) وصحيح مسلم (٢٧١/١) عن أبي هريرة، دون قوله وواختصر لي العلم اختصاراً».

السَّجْزِيِّ قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن المظفر قال: أخبرنا عبدالله بن أحمد بن حمّويه قال: أخبرنا محمد بن يوسف بن مطر الفربرِيِّ قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري.

## [صحيح مسلم]:

وما نذكره من صحيح مسلم فقد أخبرنا به أبو الحسن سعد الخير بن محمد بن سهل الأنصاريُّ قال: أخبرنا أبو الحسين علي بن عبدالله بن محمد النيسابوريِّ قال: أخبرنا عبد الغافر بن محمد الفارسيِّ قال: أخبرنا أبو أحمد محمد بن عيسىٰ بن عمروَيْه الجُلوديِّ قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان قال: حدثنا مسلم بن الحجاج النيسابوريِّ.

## [سنن الترمذي ]:

وما نذكره من جامع الترمذي فقد أخبرنا به وبجميع الكتاب: أبو الفتح عبد الملك بن أبي القاسم بن أبي سهل الكروجيّ قال: أخبرنا القاضي أبو عاصم محمود بن القاسم الأزديّ، وأبو بكر أحمد بن عبد الصمد الغُورَجيّ قالا: أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجرّاحي قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال: أخبرنا أبو عيسى محمد بن عيسى بن سوْرة الترمذيّ.

# [الزهد للإمام أحمد]:

وما نذكره من كتاب الزهد لأحمد فقد أخبرنا به أبو الفضل محمد بن ناصر قال: أخبرنا أبو محمد جعفر بن أحمد السراج وأبو طالب عبد القادر بن محمد بن يوسف قالا: أخبرنا أبو علي بن المذهب قال: أخبرنا أجمد بن جعفر بن حمدان قال: حدثنا أبو عبد الرحمن عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي وفيه زيادات عن شيوخ عبدالله بن أحمد.

...

## قصيل

فإذا قلنا في كتابنا هذا: (حدثنا أحمد) فهو من (مسنده).

وإذا قلنا: (حدثنا البخاري) فهو من (صحيحه).

وإذا قلنا: (حدثنا مسلم) فهو من (صحيحه).

وإذا قلنا: (حدثنا الترمذي) فهو من (جامعه).

وإذا قلنا: (حدثنا عبدالله بن أحمد) فهو من كتاب (الزهد).

وإنما فعلتُ هذا لِنَلاً نُعيدُ الأسانيدَ إذ هي مختلفةً إلى هؤلاءِ المذكورين، وما عَدَا هذه الكتب من مسموعاتنا المختلف إسنادها فنحن نذكر إسناد الحديث في مكانه.

## نمـــل

وقد بيُّنًا ما اتفقَّ عليه البخاريُ ومسلمٌ، وما انفرد به أُحدُهما؛ ولم نراع ِ الانفرادُ بالرُّواة، وإنما راعينا الانفراد بالمتون؛ لأن متن الحديث هو المقصود.

وقد رتبنا كتابنا هذا كُتباً، ورتبنا الكتب أبواباً، ليسهل تناول الأحاديث منها، ولنجمعُ كُلُّ فنِ في بابه.

وقد يحتمل الحديث أنْ يُذْكَرَ في ابواب لاحتواثه على متون؛ فنحن ننظر إلى معظم المقصود بذلك الحديث فنذكره في هذا الباب خوفاً من الإعادة.

وقد أتينا بهذا الكتاب على ترتيب وجود الدنيا منذ كانت إلى حين استقرار أهل الجنة والنار فيهما.

+++

# نغسل أ

## [أسماء الكتب الواردة في كتاب والحداثق]

# وهذه تراجم الكتب التي يحتوي عليها هذا الكتاب، وهي ثلاث وستون كتاباً:

١ ـ كتاب التوحيد.

٢ ـ وكتاب الإيمان. ٢٢ ـ كتاب الصلاة.

٢٣ \_ كتاب الزكاة . ٣ ـ وكتاب المبتدأ.

٢٤ ـ كتاب الصدقة. ٤ - وكتاب أخبار كبار الأنبياء.

٥. كتاب فضائل نبيناصلي الله عليه وسلم. ٢٥ - كتاب الصيّام.

٦ ـ كتاب فضائل أبي بكر.

٧ ـ كتاب فضائل عمر.

٨ - كتاب فضائل عثمان.

٩ ـ كتاب فضائل على .

١٠ ـ كتاب فضائل الحسن والحسين، وأهل البيت.

١١ ـ كتاب فضائل جماعة من الصحابة.

١٢ ـ كتاب فضائل خديجة وفاطمة .

١٢ - كتاب فضائل عائشة.

١٤ ـ كتاب فضل حفصة وزينب.

١٥ ـ كتاب فضل مَنْ صَحِبَ رسول الله .

١٦ ـ كتاب فضل مَنْ آمن بالنبي ﷺ.

١٧ - كتاب العلم.

١٨ - كتاب السنة.

١٩ ـ كتاب الأحكام السلطانية.

ثم كتب العبادات:

٢٠ ـ كتاب الطهارة.

٢١ ـ [كتاب المساجد].

٢٦ ـ كتاب الحج .

٢٧ \_ كتاب البيع والتجارة.

۲۸ ـ كتاب النكاح.

٢٩ ـ كتاب النفقات.

٣٠ ـ كتاب البر والصلة.

٣١ ـ كتاب الهَديَّة.

٣٢ ـ كتاب الهبّة.

٣٣ ـ كتاب اصطناع المعروف.

٣٤ ـ كتاب الجهاد.

٣٥ ـ كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن

المنكر.

٣٦ ـ كتاب الأحكام والقضايا.

٣٧ \_ كتاب الشهادات والأخبار.

٣٨ ـ كتاب الأيمان.

٣٩ ـ كتاب النذور.

٤٠ ـ كتاب ذم المعاصى.

٤١ ـ كتاب الحدود.

| ٤ ٥ ـ كتاب الأولياء .       | ٤٢ ـ كتاب العقوبات.       |
|-----------------------------|---------------------------|
| ٥٥ ـ كتاب الفِتَن.          | ٤٣ ـ كتاب الأدب           |
| ٥٦ - كتاب علامات الساعة .   | <b>٤٤ ـ كتاب اللباس</b> . |
| ٥٧ ـ كتاب المرض، والكفارات. | ٤٥ ـ كتاب الأطعمة.        |
| ٥٨ ـ كتاب الطب.             | ٤٦ ـ كتاب الأشربة .       |
| ٥٩ ـ كتاب الجنائز           | ٤٧ ـ كتاب النوم .         |
| ٦٠ - كتاب الصبر.            | ٤٨ ـ كتاب معاشرة الناس    |
| ٦١ ـ كتاب القبور .          | ٤٩ ـ كتاب السفر.          |
| ٦٢ - كتاب المعاد.           | ٥٠ ـ كتاب الزهد.          |
| ٦٣ ـ كتاب صفة الجنّة.       | ٥١ - كتاب الذكر.          |
| ٦٤ ـ كتاب صفة النار         | ۵۲ - كتاب الشكر.          |
| ·                           | ۵۳ ـ كتاب الدعاء          |

# فَضُ لُ

ومَنْ حَفِظَ الْأَحَادِيثَ التي يحويها كتابُنا هذا، والأَحَادِيثَ التي تحويها التعليقةُ الكبرى في مسائل الخلاف، والأَحَادِيثَ التي يحويها المغني في التفسير فقد أَتَىٰ على جُمْهُورِ المنقول، وزاحَمَ القدماءَ في معرفةِ الآثار.

وَنَحَنَ نَسَالُ الله \_ عز وجل \_ النفعَ عَاجِلًا، والشوابَ آجِلًا وإنه وَلِيُّ ذلك، والقادِرُ عليه برحمته.

•••

ا كتاب التوحيد

#### (١) باب تنزيه الله عز وجل عن الوَلَدِ والوَالِدِ

حدثنا البخاريُ (١) قال: حدثنا أبو اليَمَانِ قال: أخبرنا شُعَيْبٌ عن عبدالله بن أبي حُسَيْن قال: أبي حُسَيْن قال:

قىال اللّه عز وجىل: «كذُّبني ابن آدم، ولم يكن لـه ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك؛ فأما تكذيبه إياي يزعم أني لا أقدِرُ أن أعِيْدَهُ كما كان، وأمَّا شتمُه إياي فقولُه لي ولد، فسبحانى أن أتُخِذَ صاحبةً أو ولداً».

حدثنا البخاري(٢) قال: حدثنا أبو اليَمَانِ قال: أخبرنا شُعيبٌ قال: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ﷺ [قال: قال الله تعالى]: «كذبني ابنُ آدمَ ولم يكن له ذلك؛ فأمًا تكذيبُه إيايَ بقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أولُ الخلق بأهونَ عليَّ مِن إِعَادَتِه؛ وأما شَتْمُهُ إياي بقوله: آتخذ اللهُ وَلَداً، وأنا الأَحَدُ الصَّمدُ، لم ألدُ ولم أُولَدُ، ولم يكن لي كُفُواً أحدُه.

انفرد بإخراج الذي قبله البخاري.

حدثنا أحمد (٣) قال: حدثنا أبو سعيد محمد بن ميسر الصاغاني قال: حدثنا أبو جعفر الرازيّ عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبيّ بن كعب:

<sup>(</sup>١) صعيع البخاري (٤٤٨٢).

<sup>(</sup>٢) صعيع البخاري (٤٩٧٤).

<sup>(</sup>۲) مسند آحمد (۱۳۲/۵).

أنَّ المشركين قالوا للنبي ﷺ: يا محمدٌ: آنْسِبُ لنا ربُّك.

قال: فأنزل اللّه تبارك وتعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد﴾.

#### (٢) باب أَسْمَاءِ اللّهِ عَزُّ وجَلُ

حدثنا أحمد(١) قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا مُعْمر عن همَّام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:

لله تِسْعَةً وتِسْعُون آسماً مائةً إلا واحداً مَنْ أخصاها دخل الجنة إنه وتر يُحبُ الوتر.

(أخرجه البخاري<sup>(۲)</sup> ومسلم<sup>(۳)</sup>).

وفي بعض الألفاظ: وإن لله تسعة وتسعين اسْماًه(٤).

قال أبو سليمان الخطابي (°):

في هذا الحديث إثباتُ هذه الأسماءِ، [المحصورة بهذا العدد] وليس فيه نفيً ما عداها من الزيادة عليها، وإنما وقع التخصيص [بالذكر] لهذه الأسماء لأنها أشهرُ الأسماء وأبينها فجاءً هذا الحديثُ قضية واحدة لا قضيتان.

فتمام الفائدة في خبر وإنَّ في قوله: ومَنْ أحصاها دخل الجنة، لا في قـوله: وإنَّ لله تسعة وتسعين اسماً، وهذا بمنزلة قولِكَ: (إنَّ لزيدٍ مائةَ دِرْهَم أعدها للصدقة)

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (۲/٤/۲).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٧٣٩٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (١٠٦٣/٤).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٢٧٣٦ و١٤١٠) وصحيح مسلم (١٠٦٢/٤).

<sup>(</sup>٥) شأن الدعاء للخطابي (ص: ٢٣ إلى ٢٨).

فلا يدلُ ذلكَ على أنه ليس عنده من الدراهم أكثر من ذلكَ وإنما يَدُلُ على أنَّ الذي أعلَّه للصدقة هذا.

ويدلُ على هذا التاويل حديثُ ابن مسعود: أسالك بكل اسم هولك سمَّيتَ به نفسَكَ، أو أنزلتُه في كتابكَ؛ أو علمتُه أحداً من خَلْقِكَ، أو استأثرت به في عِلْم الغيب عندَك (١).

فهذا يدلُّ على أن الله أسماءً لم يُنزلها في كتابه، حَجَبَها عن خلقه.

وفي قوله: (إنَّ الله تسعة وتسعين آسماً) دليلَ على أنَّ أشهر الأسماء وأعلاها في الذكر والله، فلذلك أضيفت الأسماء إليه.

وأما قوله: (مَنْ أحصاها) ففي معناه أربعة أوجه:

أحدُها: أن معنى الإحصاءِ: والعَدُّ يريدُ أنه يعدُّها ليستوفيها حِفْظاً. ويدل عليه ما روي في بعض طرق الصحيح (مَنْ حفظها دخل الجنة) وهو أثبتُ الأقوال.

والثاني: أن يكون الإحصاء بمعنى الطاقة لقوله تعالى: ﴿ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْسُوهُ ﴾ أي: لم تعليقوا قيام الليل.

ومنه قوله عليه السلام: (استقيموا ولن تحصوا)(٢) أي لن تطيقوا/ فمعناه من اطاق العمل بها. وبيان العمل بها أن من اسمائه: «الحكيم» فالعلم بذلك التحكيم لحكمته حتى لا يُوجد من العبد اعتراض على أفعاله.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲/۳۹۳) وابن حبان (۹٦٨ ـ الإحسان) و (۲۳۷۲ ـ موارد) والبزار (۲۱۲۳)، وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (۱۳۲/۱۰): رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والسطبراني، ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح، غير أبي سلمة الجهيني، وقد وثقه ابن حبان، وقال شاكر (۲۷۱۲): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٨٢/٥) وابن ماجه (٢٧٧) والطيالي (٩٩٥) والطبراني في الصغير (٨ و١٠١) وابن المبارك في الرهد (٢٠٤٠) بوالحاكم (١٠١٠) والبيهقي (٢/١٠ و٤٥٧) والخطيب في التاريخ (٢٩٣/١)، جميعاً من طريق سالم عن ثوبان به، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (١١٤): هذا حديث رجاله ثقات، إلا أنه منقطع بين سالم وثوبان فإنه لم يسمع منه بلا خلاف، ولكن له طريق أخرى متصلة، وقال المحقق: هي عند الدارمي في سننه (١/١٨) وابن حبان (١٠٣٤ ـ الإحسان) و (١٦٤ ـ موارد) والطبراني في الكبير (١٠١٤)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٤١١).

ومنها السَّميع، فالعمل بذلك الحياءُ منه وكفّ اللسان عن القبيح لأنه سميعً. وعلى هذا سائر الأسماء وهذا الوجه اختيار ابن عقيل.

والثالث: أن يكون الإحصاء بمعنى العقل والمعرفةِ فيكون معناه: مَنْ عرَفها، وعَقَلَ معانيها، وآمن بها دخل الجنة. مأخوذ من الحَصَاة وهو العقل.

#### قال طَرَفَهُ:

وإنَّ لِسَانَ المسرَّءِ مسالم يَكُنْ لَسهُ حَصَاةً على عَسوْرَاتِهِ لَذَلِيلُ (١) والعربُ تقول: (فلانٌ ذُو حصاةٍ) أي: عقل ـ قالَه الخطابي.

والرابع: أن يكون المرادُ بالحديث مَنْ قرأ القرآن دخل الجنة لأن جميع الأسماءِ في القرآن حكاه الخطابي عن أبي عبدالله الزبيري.

قلت: فلما رأينا في بعض طُرق الصحيح أنَّ معنى الإحصاء (الحفظ) آخترنا ذلك الوجه وآثرنا ذِكرَ هذه الأسماء لتُخفظ (٢) وقد اختلفت ألفاظ الرُّواةِ في عَدَّها وهذا سياق ما ذكره محمد بن إسحاق بن خزيمة من طريق أبي الزَّناد عن الأعرج عن أبي هريرة.

#### [الأسماء الحسني]:

الله. الرَّحمنُ، الرَّحيمُ، الملكُ، القُدُوسُ، السَّلامُ، المؤمنُ، المهيمنُ، العزيزُ، الجبّار، المتكبرُ، الخالقُ، البارى، المصوِّرُ، الغفارُ، القهارُ، الوهّابُ، الرُّزَاقُ، الفتّاحُ، العليمُ، القَابضُ، الباسِطُ، الخافضُ، الرَّافعُ، المُعِزَّ، المذلُ، السَّميعُ، المعيدُ، الحكمُ، العدلُ، اللطيفُ، الخبيرُ، الحليمُ، العظيمُ، الغفورُ، الشكورُ،

<sup>(</sup>۱) ديوان طرقة بن العبد من ۸۰ (ط. أوروبة سنة ۱۹۰۰ تصحيح مكس سلفسون) وهــذا البيت نسبه ابن منظور في اللسان (۲/٤/۲) إلى كعب بن سعد الغنوي، وقد نسبه الأزهري ــ كما نسبه ابن الجوزي ــ إلى طرفة.

ومعنى ـ كما في اللسان ـ إذا لم يكن مع اللسان عقلُ يحجزه عن بسطه فيما لا يحبُّ دلُ اللسانُ على عيه بما يلفِظُ به من عُور الكلام.

 <sup>(</sup>٢) هذا القول لابن الجوزي نقله عنه ابن حجر في الفتع (٢١/ ٢٣٦) واعترض عليه قبائلًا: قلت: وفيه نظر، لأنه لا يلزم من مجيئه بلفظ وحفظها، تعين السرد عن ظهر قلب، بل يحتمل الحفظ المعنوي.

العليّ. الكبيرُ. الحفيظُ. المقيتُ. الحسيبُ. الجليلُ. الكَرِيمُ. الرّقيبُ. المُجيبُ. الواسعُ. الحكيمُ. الودودُ. المَجِيدُ. الباعِثُ. الشّهِيدُ. الْحَقْ. الْوَكِلُ. الْفَدويُ. الماجِيدُ. الباعِثُ. الشّهِيدُ. المُعيدُ. المحي الفّيويُ. المعينُ. المميتُ. المحيدُ. المحيدُ. الماجِدُ. الواجِد. الأحَدُ. الصّمد. القادرُ. المُعتدرُ. المعدّمُ. الموجّدُ. الأولُ. الأجرُ. النظاهرُ. الباطنُ. الوَالِيُّ. المُتعال. البَرْ التواب. المنتقِمُ. العَفْدُ. الرّووفُ. مالِكُ الملكِ. ذُو الجلالِ والإكرامِ. المُقسِط. الجامعُ. الغَنيُ. المُغني. المَانعُ. الضّارُ. النّافعُ. النّورُ. الهادي. المبديعُ. الباقي. الوارثُ. الوارثُ. الرّشيد. الصّبور.

وقد روى عبد العزيز بن الحصين عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي ﷺ:

وإنَّ لله تسعة وتسعين اسماً... فذكرها وعدَّ منها: الرَبُّ. المنَّانُ. الكافي. البادي. الدائم. الموْلى. النَّصير. الجميلُ. الصَّادق. المحيطُ. المُبين. القريبُ. الفاطِر. العَلَّام. الأكرم. المدبر. الوتر. ذو المَعَارِج. ذو الطُّوْل. ذو الفَضْل<sup>(۱)</sup>.

غير أن عبد العزيز هذا ليس بالقوى عنذ أرباب النقل.

•••

فَعُسلُ [تفسير المُشْكِل من الأسماء الحُسَنى]

ونشير إلى تفسير المشكل مِن هذه الأسماء :

فأما والله؛ فرُويَ عن الخليل روايتان:

إحداهُما : إنه عَلَمٌ ليس بمشتقٍّ.

والثانية: إنه مشتق. ويقال: اشتقاقه من (الوَّلَه) لأنَّ القلوب تُوله نحوه.

<sup>(</sup>١) مستدرك الحاكم (١/١٧).

و والقُدُّوسُ: الطَّاهرُ من الغيوب.

و والسُّلام ع: الذي سَلِمَ من كُلُّ عَيْب ونقص.

و «المؤمن»: الذي أُمِّنَ المؤمنين من عذابه.

و «المهيمن»: الشديد.

و والفتاح؛: الحاكم.

و والحكم: الحاكم أيضاً.

و والعَدْلُ: الذي لا يجُور.

و واللَّطيف: البُّرُّ بعباده يَلْطُفُ بهم من حيث لا يعلمون.

و والشُّكُورِي: الذي يشكُر اليسير من الطاعة فيُثيب عليه.

و والحفيظُه: الحافظ.

و والمُقيت: المُقتدر.

و والحسيب: الكافي.

و والجليل: العظيم.

و دالرقيب: الحافظ.

و والوَدُودُهِ: الذي يَوَدُّ عبادَه الصالحين أي يُحبهم.

و «المجيد»: الواسِع الكُرُم.

و والوكيل؛ الكافي.

و والمتين، : الشديد القوي.

و «الوَليُّ»: النَّاصر.

و والحميدة: المحمود.

و والقيوم : القائم الدائم بلا زوال.

و والواجِدُه: الغني .

و دالماجد): بمعنى المجيد.

و والأحدى: المُنْفَردُ بالمعنى لا يشاركه فيه أحدً.

و والواحده: المنفردُ بالذَّات.

و والصَّمدة: السيد.

و والظُّاهِرُهِ: بالحجج.

و والباطِنُه: المحتجب عن الأبصار.

و والوالي : المتولى للأشياء.

و دالبره: العطوف.

و والتوابه: الذي كُلُّما تكررتِ التوبةُ إليه تكررَ القَبُولُ منه.

و والمنتقم: المبالغ في العقوبة لمن شاءً.

و والرؤوف؛ الرُّحيم.

ومعنى دذي الجلال والإكرام: إنه أهْلُ أَنْ يُجَلُّ ويُكُرمَ.

و والمقسطى: العادل.

و والمانع): الناصر.

ومعنى والنوره: إنه بنوره يُبصر ذو العماية.

و والبديع) : المُبتدِع.

و والوّارث: الباقي بعد فناءِ الخلق.

و والرُّشيد): بمعنى المُرْشِد.

و والصُّبُورة: الذي لا يُعَاجِلُ بالعقوبة.

و والمنَّانُه: الكثيرُ العطاء.

و دالبادي: بمعنى المبتدىء.

و والجميل؛ المجمِل.

و والمبين: البين أمره في الواحدانية.

و «الأكْرَم»: الذي لا يُوَازيه كرمٌ.

و والمَعَارِجُهِ: الدُّرَجُ: فهو الذي يصعد إليه بأعمال العِبَاد.

و والطُّول: الفضل.

#### (٣) باب ذِكْر عَظَمَةِ اللَّهِ وقُدْرَتِهِ وَكِبْرِيَائِهِ

حدثنا أحمد (١) قال: حدثنا يونسُ قال: حدثنا شيبانُ عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن عَبِيْدَة السَّلْمَانِيِّ عن عبدالله بن مسعود قال:

جاء حبر إلى رسول الله على فقال: يا محمد أو يا رسول الله: إن الله عزّ وجلّ يومَ القيامة يَحْمِلُ السَّمواتِ على إصْبَع، والأرْضِينَ على إصْبَع، والجبال، والشَّجرَ على إصْبَع والماء والثَّرى على إصْبَع، وسائر الخلائِق على إصْبَع والماء والشَّبَع والماء والثَّرى على إصْبَع، وسائر الخلائِق على إصْبَع . يَهُزُّهُنَّ . فيقول: أنا الملِك . فضحك رسولُ الله على بَدَتْ على إصْبَع . عَنى بَدَتْ نَوْجِدُهُ تصديقاً لقول الحبر ثم قرأ : ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ والأَرْضُ جميعاً قبضَتُهُ يَوْمَ القيامة ﴾ (٢) إلى آخر الآية .

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (٤٥٧/١)، وقال شاكر (٤٣٦٨). إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر، الآية ٦٧.

أخرجه البخاري(١) عن آدم عن شيبان.

واخرجه مسلم (٢) عن إسحاق عن جرير كلاهما عن منصور، وقد أخرجـا(٢) جميعاً من حديث أبي هريرة أنَّ النبي ﷺ قال:

ويقبضُ الله الأرضَ يُوْمَ القيامةِ، ويَطُوي السماء بيمينه ثم يقول: وأنا الملكُ فأين ملوكُ الأرض، إ.

وأخرجا(١) من حديث ابن عُمر قال: قال رسول الله 雞:

يطوي اللَّهُ ـ عزُّ وجلَّ ـ السمواتِ يَومَ القيامة. ثم يأخذهُنَّ بِيَدِهِ اليُّمني. ثم يقول: أنا المَلِكُ. أَيْنَ الجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ المتكبِّرونَ؟.

حدثنا أَحْمَدُ (٥) قال: حدثنا ابنُ جَعْفَر قال: حدثنا شُعْبَةُ عن عَمْرُو بن مُرَّة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال:

قَامَ فينا رسولُ الله على الرَبِعِ فَقَالَ: وإنَّ اللهِ عَزُ وجل لا ينامُ. ولا يُنْبغي لَهُ أَنْ يَنَام. يخفِضُ القِسْطَ وَيَرْفَعُهُ. يَرْفَعُ اللَّهُ عَزُ وجلَّ عَمَلَ اللَّيْلِ بِالنَّهارِ وَعَمَلَ اللَّيْلِ بِالنَّهارِ وَعَمَلَ اللَّيْلِ بِالنَّهارِ وَعَمَلَ النَّهارِ بِاللَّيْلِ.

انفرد بإخراجه مسلم(٦) رواه عن بندار عن غندر وأبي كريب.

حدثنا مُسْلِمٌ (٧) قال: حدثنا أبو بكُر بنُ أبي شيْبَة قال: حدثنا أبو مُعَاوية قال: حدثنا الأعمشُ: عن عُروة بن مُرَّة عن أبي عبيدةٍ عن أبي موسى قال:

قام فينا رسولُ الله على \_ بخمس كَلِماتٍ. فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغَى لُهُ

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (١١ ٤٨١).

<sup>(</sup>۲) صعیح مسلم (۲۱۵۷/۶).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٤٨١٣). وصحيع مسلم (٢١٤٨/٤).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٧٤١٢). صحيح مسلم (٢١٤٨/٤).

<sup>(</sup>٥) مسند آحمد (٤/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم (١٦٢/١).

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم (١٦١/١ ـ ١٦٢).

أَنْ يِنَامَ. يَخْفُضُ القِسْطُ وِيرْفَعُهُ. يُرفَعُ إليه عَمَلُ اللَّيلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَادِ. وعَمَلُ النَّهَادِ قَبْلِ عَمَلِ اللَّيْلِ حَجَابُهُ النُّورُ.

(وقال ابنُ أَبِي شَيْبة: النَّارُ) لَوْ كَشَفَهُ لاَحْرَقَتْ سُبِحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهِى إِلَيْه بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ.

حدثنا البخاريُ (١) قال: حدثنا الحميديُّ قال: حدثنا سُفيان قال: حدثنا عَمرو قال صمعت عكرمة يقولُ: سمعتُ أبا هريرة يقول: إن نبي الله ـ ﷺ ـ قال:

إِذَا قَضَىٰ اللّهُ الْأَمْرَ في السَّماءِ ضَرَبَتِ الملائِكَةُ باجنحتها خُضْعاناً لقولِهِ كأنه سِلْسِلَة على صَفوانِ فإذا قُرَّعَ عَنْ قُلوبهم قالوا: ماذا قالَ رَبُّكم؟ قالوا: الحقّ وهو العليُّ الكبيرُ. فيسمعُها مُسْترقُ السمع. ومُسْترقُ السَّمْع . هكذا بعضه فوقَ بَعْض . وصفه سفيانُ بكفه فحرَقَها وبدُّدَ بين أصابِعه. فيسمعُ الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخرُ إلى مَنْ تحته. حتى يلقيها على لسان السَّاحرِ أو الكاهن. فربما أدركه الشَّهابُ قبل أن يُلقِيها على لاركه . فيكذبُ معها مائة كَذْبَة . فيقال: السَّماء من السَّماء . السَّماء .

انفرد به البخاري.

حدثنا أحمدُ (٢) قال حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبدالله قال:

كُنْتُ مُسْتراً باستار الكعبة. فجاء ثلاثة نَفَر قُرَشِي وَخَتَناه ثَقَفِيّان. أَوْ ثَقَفِيًّ وَخَتَنَاهُ قُرَشِيّانِ. كثيرُ شَحْمُ بُطُونِهم، قليلُ فَقَهُ قُلوبِهم. فتكلموا بكلام لم اسمعة. فقال احدهُم: أترونَ اللَّه يَسمعُ كلامَنا هذا؟ فقال الآخرُ: أرانا إذا رفعنا أصواتنا سَمِعه، وإذا لم نرفعها لم يسمعه. قال الآخران: سمع منه شيئًا سَمِعه كله. قال: فذكرتُ ذلك للنبي \_ ﷺ \_ فانزل اللَّهُ عزَّ وجلُّ: ﴿وَمَا كُتُمُ تَسْتَرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عليكُم سَمْعكُم ولا أبصارُكُمْ ولا جُلُودُكُم ﴾ إلى قوله: ﴿فَاصِبْحُتُم مِن الخَاسرين ﴾ .

<sup>(</sup>١) صحيع البخاري (١٨٠٠).

<sup>(</sup>٢) مسند آحمد (١/ ٣٨١ و٢٦٦)، وقال شاكر (٣٦١٤ و٤٠٤): إسناده صحيح.

أخرجه البخاري<sup>(١)</sup> ومسلم<sup>(٢)</sup> جميعاً من حديث أبي معمر عبدالله بن سخبرة عن ابن مسعود.

حدثنا أَحْمَدُ (٣) قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمَشُ عن تميم بن سلمة عن عُروة عن عائشة قالت:

الحمدُ للّهِ الذي وَسِعَ سَمْعُهُ الأصوات لقد جاءتِ المجادلةُ إلى النبي الله عَرَّ وجلُ ﴿قَدْ سَمِعَ اللّهُ وَتَكْلِمُهُ \_ وَأَنَا فِي نَاحِيةِ البَيْتِ مَا أَسَمَعُ مَا تَقُولُ: فَأَنْزَلَ اللّهُ عَرَّ وجلٌ ﴿قَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ التي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها ﴾.

ذكره البخاري (١) في كتابه.

وقد روى أبو داود في سُننه (٥) مِن حديث جُبير بن مطعم قال:

اتى رسول الله ﷺ اغرابي فقال: يا رسول الله جَهِدَتِ الأنفسُ. وضاعتِ العِيالُ، ونهكت الأموالُ، وهَلَكتِ الأنعامُ فاستسق الله لنا، فإنا نستشفعُ بك على اللهِ ونستشفعُ بالله عليكَ فقال رسول الله: وَيْحَكَ أتدري ما تقول؟ وسبّح رسولُ الله، فما زال يُسبحُ حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال: إنه لا يُستشفعُ بالله على أحدٍ من خَلْقِهِ، شأنُ الله أعظم من ذلك، وَيْحَك أتدري ما الله؟ إنْ عَرْشَه على سَمَواته هكذا وقال بأصابعه مثل القبّة عليه دوإنه لَيْط به أطبط الرّحلِ بالرّاكب،

قال أبو سليمان الخطابي (٢): هذا الكلام إذا أُجري على ظاهره كان فيه نوع من الكيفية وهي عن الله سبحانه منفيةً فَعُقِلَ أنه كلام تقريب أريد به تقرير عظمة الله سبحانه من حيث يُدركه السامع إذ كان أعرابياً جِلْفاً لا علم له بمعاني ما دَقَ من الكلام.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٤٨١٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٢١٤١/٤).

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (٢/٦٦).

<sup>(</sup>٤) صحيع البخاري (٧٣٨٦).

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود (٤٧٣٦).

<sup>(</sup>٦) معالم السنن للخطابي (٧/ ٩٤ إلى ٩٧).

ومعنى قوله: أتدري ما الله: أتدري ما عظمةُ الله وجلاله. ومعنى «يئطُ به» يعجز عن جلاله وعظمته، إذ كان معلوماً أنه أطيط الرَّحْلِ بالرَّاكب لقوة ما فوقه ولعجزه عن احتماله فقرب بهذا النوع من التمثيل عنده معنى عظمة الله وجلاله، ليعلم أن الموصوف بعلو الشأن لا يُجعل شفيعاً إلى من هو دُونه في القدر.

وذكر البخاري هذا الحديث في تاريخه ولم يُدخله في جامعه الصحيح.

حدثنا أحمدُ (١) قال: حدثنا أسودُ قال: حدثنا إسْرَائِيلُ عن إبراهيمَ بن مُهاجر عن مُجاهد عن مُورُق عن أبي ذرّ قال: قال رسول الله ﷺ:

إنِّي ارَى ما لا تروْنَ، وأَسْمَعُ ما لا تَسْمَعُونَ. اطتِ السَّماءُ. وحُقُّ لها أَنْ تَبْطَ. ما فيها أُربعُ ـ يعني أصابعَ ـ إلا عليه مَلَكُ ساجِدٌ. لو عَلمتُمْ مَا أَعْلَمُ لضحكتُم قليلاً وَلَبَكَيتُم كثيراً ولا تلذذتُم بالنَّساءِ على الفرشات. ولخرجْتُمْ على أو إلى الصَّعُداتِ تَجْارُونَ إلى الله عزَّ وجل.

قال أبو ذرٌّ :

والله. لَوَدِدْتُ أَنِّي شجرةً تُعْضَدُ.

قال أبو عيسى الترمذي (٢): هذا حديثُ حسنُ غرببُ.

...

## (٤) بابِ انْفِرَادِ اللَّهِ عزَّ وَجَلَّ بِعِلْمِ الْبَغْثِ

حدثنا أحمد (٣) قال: حدثنا وَكِيع قال: حدثنا سُفْيانُ عن عبدالله بن دينارٍ عن ابن عُمَر قال: قال رسول الله ﷺ:

<sup>(</sup>۱) مسند احمد (۵/۱۷۳)

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي (٢٣١٢).

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (٢/ ٢٤ و٥٨)، وقال شاكر (٤٧٦٦ و٢٢٦٥): إسناده صحيح.

مفاتيحُ الغَيْبِ حَمْسُ. لا يَعْلَمُهَا إلا اللهُ: ﴿إِنَّ اللهُ عَنْدَهُ مِلْمُ السَّاعَةِ وَيُسَرِّلُ النَّهُ وَيَعْلَمُ ما في الأَرْحَامِ وَمَا تَلْرِي نَفْسُ ماذَا تَكْسِبُ خداً وما تَلْرِي نَفْسُ بِأَي أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ اللهُ عليمٌ خبير﴾.

انفرد بإخراجه البخاري (١): رواه عن محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان.

...

## (٥) باب حِلْمِ اللَّهِ وَعَفْوِهِ

حدثنا أحمدُ (٢) قال: حَدثنا عبدُ الرحمن عَنْ سفيانَ عن الأعمشُ عن سَعيد بن جُبَيْر عن أبي عبد الرحمن هو السُّلَمي عن أبي موسىٰ عن النبي ﷺ قال:

مَا أَحَدُ اصْبَرَ عَلَى أَذَى يَسْمِعُهُ مِن الله تَعَالَى يَذْعُونَ لَهُ وَلَـدُ وَهُو يُعَافِيهِم وَيَرْدُقُهُمْ.

أخرجه البخاري<sup>(۱)</sup> عن مُسدَّر عن يحيى عن سفيان. وأخرجه مسلم<sup>(1)</sup> عن أبي بكر عن أبي معاوية، كلاهما عن الأعمش.

حدثنا أحمد (٥) قال: حدثنا يزيد قال أخبرنا همام عن يحيى عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ:

إِنَّ رَجُلًا اذْنَبَ ذَنِباً فقال: رَبِّ إِنِي اذْنَبتُ ذُنْباً ـ او عملتُ ذَنباً ـ فاغفره. فقال تبارك وتعالى: عَبْدِي عَمِلَ ذُنْباً يعلم أَنَّ له رَبًّا يَغْفِرُ الذَنبَ وياخذُ به قد غفرتُ لعبْدِي. ثم عَمِلَ ذَنباً آخر أو قال: اذْنَبَ ذَنباً آخرَ فقال: رَبِّ إِنِي عملتُ ذَنباً فاغفره.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (١٠٣٩).

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد (۲۰۱/۶).

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري (۲۰۹۹).

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم (٢١٦٠/٤).

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد (٢ / ٢٩٦)، وقال شاكر (٧٩٣٥): إسناده صحيح.

فقال عزَّ وجلَّ: عَلِم عبدي أَنَّ له رَبًا يغفر الذنبَ وياخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم عمل ذنباً آخر أو أذنب ذنباً آخر، فقال: ربَّ إني عَملت ذنباً فاغفره فقال عز وجل: عَلِمَ عبدي أَنَّ له رَبًا يغفر الذنبَ وياخذ به قد غفرتُ لعبدي ثم عمل ذنباً آخر ـ أو قال أذنب ذنباً آخر ـ فقال: رب إني عملت ذنباً فاغفره فقال: عبدي عَلِم أن له رَباً يغفر الذنبَ، وياخذُ به أشهدكم أنَّي قد غفرتُ لعبدي فليعمل ما شاء.

أخرجه البخاريّ (١) عن أحمد بن إسحاق عن عمرو بن عاصم.

وأخرجه مسلم(٢) عن عَبْد بن حميد عن أبي الوليد كلاهما عن همام.

حدثنا أَحْمَدُ (٣) قال: حدثنا علي بن إسحاق قال: أخبرنا عبدُ الله \_ يعني ابنَ المبارك \_ قال: أخبرنا مَعْمَرُ عَنْ الزَّهْري قال: حدثني سالمٌ عن أبيه:

أنه سَمِع رسولَ الله ﷺ إذا رفع رأسه من الرُّكُوع في الركعة الأخيرة في الفجر يقول: «اللهمُّ آلْعَنْ فلاناً وفلاناً»، بعدما يقولُ: «سَمِعَ اللهُ لمنْ حمِدَهُ، رَبَّنا وَلَكَ الحمدُ». فَأَنْزَلَ اللهُ ـ عزَّ وجلْ ـ ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيَّ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبِهم فالمون ﴿ (٤).

أنفرد بإخراجه البخاري<sup>(٥)</sup> فرواه عن حبَّان بن موسى عن ابن المبارك.

وكان يحيى بن معاد يقول: ولولا أنَّ العَفْوَ مِنْ أَحَبِ الأَشْيَاءِ إليه ما ابتلى بالذنب أكرمَ الخلق عليه.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) صحيع البخاري (٧٥٠٧).

<sup>(</sup>٢) صحيع مسلم (٤/٢١١٢ - ٢١١٣).

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (١٤٧/٢) وقال شاكر (٦٣٤٩)، إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) سورة أل عمران، الآية ١٢٨.

<sup>(</sup>٥) صحيع البخاري (٤٥٥٩).

#### (٦) باب فَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ

حدثنا أحمدُ (١) قال: حدثنا عبد الرَّزاق قال: حدثنا مَعْمَرُ عن همَّام قال: حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:

ولما قَضَى اللَّهُ ـ عز وجل ـ الخلق كَتَبَ في كِتابِهِ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ العَرْشِ : إِنَّ رَحْمَتي غَلَبَتْ غَضَبِي ».

أخرجاه في الصحيحين(٢).

وفي بعض الفاظ الصَّحيح(٣) سَبَقَتْ غضبي .

حدثنا البخارِيُّ (1) قال: حدثنا قتيبةً قال: حدثنا يعقبوبُ بن عبد الرحمن عن غمرو بن أبي غمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبريُّ عن أبي هريرة قال: سمعتُ رسولَ الله \_ ﷺ \_ يقُولُ:

وَإِنَّ الله خَلَقَ الرَّحمةَ يومَ خَلَقَها مائةَ رَحْمَة فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ بِسُعاً وَسُعِينَ. وأَرْسَلَ فِي خَلْفه كُلَّهِم رَحْمَةً واحدةً؛ ولوْ يَعْلَمُ الكافِرُ بِكُلِّ الذي عِنْد اللهِ من الرحمة لم يياس من الجنة، ولو يَعْلَمُ المؤمنُ بكل الذي عند الله من العَذَاب لم يامنْ مِنَ النَّارِهِ.

حدثنا أحمد (٥) قال: حدثنا يحيى عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي على قال:

لله (عز وجل) ماثة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الإنس والجن والهوام، فبها يتعاطفون، وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على أولادها وأخر تسعاً وتسعين إلى يوم القيامة يرحم بها عباده.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (٢١٣/٢) مطولاً.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٢١٩٤ و٢٠٥٤ و٧٥٥٤). وصحيح مسلم (٢١٠٧/٤ ـ ٢١٠٨).

<sup>(</sup>٢) محيح النجاري (٧٥٥٣ و٥٥٥٧).

<sup>(</sup>٤) محيح البخاري (٦٤٦٩).

<sup>(</sup>٥) منذ أحمد (٢/ ٤٣٤).

انفرد بإخراج هذا الحديث مسلم<sup>(۱)</sup> من حديث عطاء بن أبي رباح. والذي قبله انفرد به البخاري من حديث سعيد المقبري<sup>(۲)</sup>.

وقد اتفقا على إخراج معنى الحديثين من حديث الزهـري. عن سعيد أن أبـا هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

جعل الله الرحمة ماثة جزء، فأمسك عنده تسعة وتسعين، وأنزل في الأرض جزءاً واحداً، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق، حتى ترفع الدابّة حافرها عن ولدها خشية أنْ تصيبه.

حدثنا أحمد (٣) قال: حدثنا يزيد قال أخبرنا همام عن قتادة عن أنس قال:

لما انصرف رسول الله على من الحديبية نزلت هذه الآية: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَا مُبِينًا لِيغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيماً ﴾ قال المسلمون: يا رسول الله هنيئاً لك ما أعطاك الله فما لنا؟ فنزلت ﴿لِلدخل المؤمنين والمؤمنات جنّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزاً عظيماً ﴾

أخرجه البخاري(1) من حديث شعبة.

ومسلم(٥) من حديث همام وكلاهما عن قتادة .

حدثنا أحمد(٦) قال: حدثنا عفّان قال: حدثنا جعفرُ بن سليمان قــال: حدثنا الجعد أبو عثمان عن أبي رجاء العطارديّ عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ:

إنَّ رَبُّكُم - تبارك وتعالى - رحيمٌ مَنْ هَمَّ بحسنةٍ فلم يعملها كُتبتُ لـ حسنةً ،

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم (۲۱۰۸/٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٦٠٠٠ و٦٤٦٩). وصحيح مسلم (٢١٠٨/٤)

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (١٢٢/٣).

<sup>(</sup>٤) صحيع البخاري (٤٨٣٤).

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم (١٤١٣/٣).

<sup>(</sup>٦) مسند آحمد (٢/ ٢٧٩)، وقال شاكر (٢٥١٩). إساده صحيح

فإن عملها كُتبت له عَشر إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرةٍ.

ومَنْ هم بسيئةٍ فلمْ يعملُها، كُتبت حسنة، فإن عَمِلها كُتبتْ له واحدة أو يمحوها الله . لا يَهْلِكُ على الله \_ تعالى \_ إلا هَالِكُ .

أخرجه البخاري(١) عن أبي معمر عن عبد الوارث.

وأخرجه مسلم(٢) عن يحيى بن يحيى عن جعفر كلاهما عن الجعد.

حدثنا أحمد (٣) قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي على قال:

قال الله ـ عز وجل ـ :

إنْ هم عبدي بحسنةٍ فاكتبوها فإنْ عملها فاكتبوها بعشرة أَمْثالِها وإنْ هم بسيئةٍ فلا تكتبُوها، فإن عَمَلها فاكتبوها بمثلها، فإنْ تركها فاكتبوها حسنة.

انفرد بإخراجه مسلم(٤) فرواه عن ابن راهويه عن سفيان.

حدثنا البخاري (٥) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزّناد عن الاعرج عن أبي هريرة أنَّ رسولَ الله عني الأعرج عن أبي هريرة أنَّ رسولَ الله عن الأعرج عن أبي هريرة أنَّ رسولَ الله عن الأعرب عن أبي المناس عن أبي المناس عن الأعرب عن أبي المناس عن الأعرب عن أبي المناس المناس عن الله عن المناس عن المناس عن المناس عن المناس عن الله عن المناس عن المنا

إذا أراد عَبْدِي أَنْ يَعملَ بسيئةٍ فلا تكتبوها عليه حتى يعملها. فإنْ عملها فاكتبوها بمثلها. فإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنةً. وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها، فاكتبوها له حسنة. فإن عملها فاكتبوها له يعشر أمثالها إلى سبعمائة.

أخرجه مسلم (٦) من حديث سفيان بن عيينة عن أبي الزُّناد بمعناه إلا أنه لم

<sup>(</sup>۱) صعيع البخاري (۱۹۹۱).

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم (۱۱۸/۱).

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (٢ / ٢٤٢)، وقال شاكر (٢٢٩٤): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (١١٧/١).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (٧٥٠١).

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم (١/٧١١).

يذكر فيه: ومن أجلى، ولا إلى سبعمائة.

حدثنا أحمد (١) قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعْمَشُ عن المَعْرُودِ بنِ سُويْدٍ عن أبي ذرِّ قال: قال رسول الله ﷺ:

يقول الله عز وجل: مَنْ عَمِلَ حَسَنة فله عشرُ امثالِها أو أزيدُ. وَمَنْ عَمِلَ سَيْئة فجزَاؤُها مِثْلُها، أو أغْفِرُ.

ومَنْ عَمِلَ قِرَابَ الأرضِ خطيئة ثم لَقِينِي لا يُشْرِكُ بي شيئاً، جعلتُ له مثلها مغفرةً، ومن اقتربَ إليَّ شبْراً اقتربتُ إليه ذراعاً، ومن اقْتَرَبَ إليّ ذرَاعاً اقتربتُ إليه باعاً، ومن أتاني يمشى أتيتُه هَرْوَلَةً.

انفرد بإخراجه مسلم(٢) وقد أخرجا(٣) جميعاً من حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: قال الله عزَّ وجلّ: إذا تقرَّبَ عَبْدي منَّي شِبْراً تقرَّبْتُ منه ذِرَاعاً. وإذا تقرَّبَ منى ذِراعاً تقربتُ منه باعاً. وإذا أتانى يمشى أتبتُه هَرْوَلَةً.

حدثنا أحمد<sup>(1)</sup> قال: حدثنا ابن أبي عَدي عن حميد عن أنس قال:

مرُّ النبيُّ \_ ﷺ \_ في نَفَر من أصحابه، وَصَبْي في الطَّرِيقِ. فلمَّا رأت أمَّهُ القومَ خشيت على ولدها أن يُوطًا فأقبلت تشعَى، وتقول: «ابني ابني». وَسَعَتْ فأخذتهُ. فقال القَوْمُ: يا رسولَ الله: ما كانتُ هذه لِتُلْقِي ابْنَها في النَّار.

قال فخفضهم النبي ﷺ فقال: ولا والله لا يُلْقِي اللَّهُ حَبِيبِه في النَّارِ.

وقد أخرجه البخاريُ (°) ومسلمٌ (١) جميعاً من حديثِ عُمَرَ بن الخطَّابِ قال:

قَدِمَ عَلَىٰ رَسُولَ الله عِشْ مَنْ مَنْ فَإِذَا امْرَأَةُ مِنَ السُّبْيِ تَسْعَى، إِذَا وَجَدَتْ صَبِيّاً

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (۱۵۳/۵ و۱۹۹).

<sup>(</sup>٢) صحيع مسلم (٢٠٦٨/٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٧٥٣٧). وصحيح مسلم (٢٠٦/٤ و٢٠٦١ و٢٠٦٨ (٢٠٦٨).

<sup>(</sup>٤) مند أحمد (٢/٤/٣).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (٥٩٩٩).

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم (٢١٠٩/٤).

في السُّبِي أَخَذَتْهُ فَالزَمَتْهُ ببطنها فَأَرْضَعَتْهُ. فَقَالَ رَسولُ الله عَلَيْهِ : أَتَرَوْنَ هَذِهِ المرْأَةِ طَارحةً وَلَـدَهَا فِي النَّـارِ؟ قلنا: لا والله! قال: «اللَّهُ أَرْخَمُ بعبادِهِ مِنْ هَـذِهِ الْمَـرْأَةِ بِوَلَدِهَا».

حدثنا أحمدُ (١) قال: حدثنا عبدُ الرحمن قال: حدثنا هَمَّامُ عَنْ قتــادةَ عن أبي قلابة عن أبي أسماءَ عن أبي ذَرَّ عن النبيّ ــ ﷺ ــ : فيما يروي عن ربه عز وجل :

إِنِّي حَرَّمْتُ على نَفْسِي الظُّلْمَ وعلى عبادي؛ ألا فلا تَنظَالَمُوا. كل بني آدم يُخْطأُ باللَّيْلَ وبالنَّهار ثُمُّ يستغفرني فأغْفِر لَهُ ولا أَبَالي.

وقال: يا بني آدم كُلكُمْ كانَ ضَالًا إلا مَنْ هَدَيْتُ. وكلُّكم كَانَ عَارِياً إلا مَنْ مَدَيْتُ. وكلُّكم كان خانعاً إلا مَنْ أَطْعَمْتُ. وكلُّكم كان ظمْآناً إلا مَنْ سَقَيْتُ. فاسْتَهْدُوني أَهْدِكُمْ. واسْتَخْتُوني أَطْعِمُوني أَطْعِمُكم. واسْتَشْقُوني أَطْعِمُكم. واسْتَشْقُوني أَهْدِي: لو أَنْ أَوْلَكُمْ وآخِرَكُم، وجِنْكُم وإنْسَكُمْ، وصَغِيرَكُمْ وكبيرَكُمْ وَذَكرَكُم وأَنْشَاكُمْ، على قلْبِ أَكْفَرَكُم [رجلًا] لم تَنْقَصُوا مِن مُلكي شَيْئاً. إلا كما يُنْقِصُ رأسُ المخيطِ مِنَ البَحْرَ.

انفرد بإخْرَاجِه مُسْلُمُ (٢). فرواه عن ابنِ رَاهَويه عن عَبْدِ الصَّمد عن همَّام.

وقد رواه(٣) من طريق أبي ادْريسَ الخُوْلَانِيّ: فزاد فيه:

يا عِبَادِي: إنْكم لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّونِي: وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعي فتنف عُوني يا عبادي: لَوْ أَنْ اَوْلَكُم وآخِرَكُمْ إِنْسَكُم وجِنْكمْ. قاموا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ. يسالُوني فأعطيتُ كُلُّ إِنسَانٍ مسألته ما نقص ذَلِك عندي إلا كما يَنْقُصُ المِخْيَطُ إذا أَذْخِل البَحْرَ.

يا عبادِي: إنما هي اعمالُكُم أُحْصيهَا عليكم أُوفِيكُمْ إِيَّاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْراً فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فلا يَلُومَنَّ إلا نَفْسَهُ.

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (۱۲۰/۵)

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٤/٤/١ ـ ١٩٩٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (١٩٩٤/٤).

وكان أبو إدريسَ إذا حدُّثَ هذا الحديثَ جَنَّا عَلَىٰ رُكْبتيه.

حدثنا أحمد (١) قال: حدثنا يزيدُ بن هـارونَ قال: أخْبرنا حمَّادُ بنُ سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حُدُس عن عمَّه أبي رزين قال: قال رسول الله ﷺ:

ضَحكَ رَبُّنا ـ عز وجل ـ مِنْ قُنوطِ عِبادِه وقُرْبِ خَيْرِهِ .

قال: قُلْتُ يا رسول الله: أَوَيَضْحَكُ الرَّبُ قال: نعم. قالَ: لنْ نَعدمَ مِنْ رَبِّ يَضْحَكُ خيراً.

وكان الفضل بن عياض يقول:

ما مِنْ لَيْلَةٍ اخْتَلْطَ ظَلامُها إلا نادى الجليل \_ جلَّ جلاله \_ :

مَنْ أعْظمُ مني جوداً؛ والخلائقُ لي عاصونَ، وأنا أكلوهم في مضاجعهم، كأنهم لم يعصوني، وأتولى حفظهُم كأنهم لم يُذنبوا، أجُودُ بالفضل على العاصي، واتفضل على [المسيء]، مِن الذي دعاني فلم ألبه؛ أو مَنْ ذا الذي سالني فلم أعْظِه، أنا الجواد ومني الجود، أنا الكريم ومني الكرم، وَمِنْ كرهي أني أعْظي العبد ما سالني، وأعظيه مالم يسالني، ومِنْ كرمي أني أعطي التاثبَ كأنْ لم يعصني، فأين عني يهرب الخلق؟ وأين عَنْ بابي يتنحى العاصون (٢).

ونظر الفضل إلى تسبيح الناس وبكائهم يوم عَرَفَة، فقال:

(أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل فسألوه دانقاً أكان يردهم)؟ قيل له: لا. فقال: (والله للمغفرة عند الله عز وجل أهون من إجابة رجل له بدانق).

وقال الأصمعي:

سمعتُ أعرابيًا يقولُ : (واللهِ. ما خلقَ الله النار إلا مِنْ كرهِه، جَعَلها سَـوْطاً يسوقُ به المؤمنينَ إلى الجنة).

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (۱/۸).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء: (٢/٨) - ٩٣)

#### (٧) باب حَقَّ اللَّهِ \_ عَزُّ وَجَلُّ \_ عَلَىٰ عِبَادِهِ

حدثنا البخاريُ (١) ومسلمُ (٢) قال: حدثنا هُدْبَةُ بنُ خالدٍ قال: حدثنا همَّام قال: حدثنا قتادةُ عن أنس عن مُعاذ قال:

بَيْنَا أَنَا رَدِيفُ \_ رَسُولَ الله \_ ﷺ \_ ليس بيني وبينه إلا آخِرَة الرَّحل.

قال: يا معادً.

قلتُ: لبيكَ يا رسولَ الله وسعدَيْك. ثمَ سارَ ساعةً.

ثم قال: يا معادً.

قَلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهُ وَسَعْدَيْكَ. ثُمْ سَارَ سَاعَةً.

ثم قال: يا معادُّ: قلتُ: لبيك يا رسول الله وسَعْدَيْكَ.

قال: هل تدرى ما حقّ الله على عباده؟

قلتُ: الله ورسوله أعلم.

قال: حقُّ الله على العباد أنْ يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا. ثم سار ساعةً .

ثم قال: يا معادُ.

قلتُ: لبيكَ يا رسول الله وَسَعدَبْك.

قال: هل تدرى ما حقُّ العباد على الله إذا فعلوه؟

قلتُ: الله ورسوله أعلم.

قال: حقُّ العبادِ على الله أنْ لا يُعَذُّبُهُم.

<sup>(</sup>١) صحيع البحاري (١٩٦٧)

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (١/٨٥).

وقد أخرجاه (١) من حديث عمرو بن ميمون عن معاذ وفيه: فقلت يا رسول الله الأَبْشُرُ به الناسَ؟ قال: لا تُبَشَّرُهُمْ فيتكلوا.

...

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (۲۸۵٦) وصحيح مسلم (۱/۸۵ ـ ۵۹).

۲ كتاب الإيمان

#### (١) باب بَيَانِ الإِيْمَانِ والإِسْلاَمِ

حدثنا مُسْلِمٌ (١) قال: حدثنا زُهَيْرُ بن حَرْبِ قال: حدثنا إسْمَاعِيلُ بنُ إسراهيمَ قال: حدثنا أبوحيًان التيمي عن أبى زُرْعَةَ عن أبى هُرَيْرَةَ قال:

كان النبي ﷺ بارزاً يوماً للناس فأتاهُ رَجُلُ فقال: ما الإيمانُ؟

قال: أن تؤمِنَ باللَّهِ ومَلائِكتِهِ وَكتابِهِ وَلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وتؤمنَ بالبعث.

قال: ما الإسلام؟

قال: الإسلام أنْ تعبُدُ اللَّهَ ولا تشركَ به شيئاً، وتُقِيمَ الصَّلاةَ، وتُؤدِّيَ الزُّكَاةَ المَفْرُوضَةَ، وتصومَ رَمَضَانَ.

قال: ما الإحسان؟

قال: أَنْ تَعَبُّدَ اللَّهَ كَأَنُّكَ تَرَاهُ فإنْ لم تكن تراه فإنه يراك.

قال: فَمَتَى السَّاعَةُ؟

قال: ما المسؤول باعلم من السَّائِل وَسَاخْبِرُكَ عن اشْراطها: إذا وَلَدَتِ الأَمةُ رَبُّها، وإذا كانت العُرَاةُ الحُفَاةُ رُووس النَّاس . فذلك من أَشْرَاطِها. وإذا تطاول رِعَاءُ السَّهُم في البُنْيان فذلك من أَشْراطها. فِي خَمْس لا يَعْلَمُهُنَّ إلا اللَّهُ، ثم تلا

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (۲۹/۱).

النبي ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاصَةِ ﴾ (١) الآية. ثم أَذْبَرَ الرُّجُـلُ: فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: رُدُّوه .. فَلَمْ يَرَوْا شيئاً.

فقال: هذا جِبْرِيلُ: جاء يُعَلِّم النَّاسَ دِينَهُمْ.

وأخرجه البخاري(٢) أيضاً.

وقد أخرجَ مُسْلِم (٣) هذا الحديث من حديثِ عُمَرَ بن الخطاب. فقال فيه:

ما الإسلام؟

فقال: أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَـهَ إِلَا الله، وأَنَّ محمداً رسولُ الله، وتُقِيمَ الصَّلاة، وتَوْتِي الزُّكاة، وتصومَ رَمَضَانَ وتحجُّ البيتَ إِنْ استطعت إليه سَبيلًا.

قال: فما الإيمان؟

قال: أن تؤمنَ باللَّهِ وملائكته وكُتُب وَرُسُلِهِ واليومِ الآخــرِ وَتُؤْمِنَ بــالقدَرِ خَيْــرِهِ وَشَرَّهِ.

حدثنا البخاريُ (٤) قال: حدثنا إسماعِيلُ قال: حدّثني مالكُ بنُ أَنس عن عمّه أبي سُهَيْلِ بنِ مالك عن أبيه أنه سَمِعَ طلحة بنَ عُبيدِاللّهِ يقول:

جاءَ رَجُلَ إلى رَسُولِ اللّهِ عِلَى اللّهِ عَلَى أَهْلِ نَجْدٍ ثَاثَرُ الرَّأْسِ يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْبَهِ ولا نَفْقَهُ مَا يَـقُولُ حتى دَنا. فإذا هو يسالُ عنِ الإسْلام، فقال رسولُ الله على الله عن الإسْلام،

خمسٌ صَلُواتٍ في اليُّومِ والليلةِ.

فقال: هل على غيرُها؟

قال: لا الا أَنْ تَطَوَّعَ.

<sup>(</sup>١) سورة لقمان، الآية ٣٤.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٥٠ و٧٧٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (١/ ٣٦ - ٣٧ - ٣٨).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٤٦ و٢٦٧٨).

قال رسول الله ﷺ: وصِيَامٌ شهر رمضان.

قال: هَلْ عَلَيْ غَيْرُهُ؟

قال: لا، إلا أَنْ تَطُوع.

قال: وذَكَرُ له رسولُ الله ع على الزُّكاة.

قال: هل على غَيْرُهَا؟.

قال: لا ، إلا أن تطوع.

قال: فَادْبَرَ الرُّجُلُ \_ وهو يقول \_ : واللَّهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هذا ولا أَنْقُصُ.

فقال رسول الله ﷺ: أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ.

وأخرجُه مسلمٌ (١) عن قتيبة عن مالكِ.

وأخبرناه عالياً أبو عبدالله بن السلال قال: أخبرنا أحمد بن محمد الكازروني قال أخبرنا أبو حامد الاسفرائيني قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن عبدك قال: أخبرنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا قتيبة عن مالك(٢).

وليس في جميع الطرق ذِكر (الحج) لأنه لم يكن فُرِضَ بعد.

...

#### (٢) باب الْفَرْقِ بَيْنَ الْإِيْمَانِ والْإِسْلاَمِ

حدثنا أحمد (٣) قال: حدثنا عبدُ الرزَّاق قبال: أخبرنا مَعْمَرُ عن النَّرُهُريّ عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال:

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (۱/۲۰ ـ ۲۱).

<sup>(</sup>٢) موطأ مالك (١٧٥/ ٩٤).

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (١/ ١٧٦) وقال شاكر (١٥٢٢): إسناده صحيح،

اَعْطَى النبي ﷺ رِجَالًا ولم يُعْطِ رَجُـلًا منهم شَيْئًا. فقـال سَعْدُ: يــا نبيُ الله: اَعْطَيْتَ فُلاناً وفلاناً ولم تُعْطِ فلاناً شيئاً. وهو مُؤْمِنُ.

فقال النبي ﷺ: وأو مُسْلِمُه.

حتى أعادَها سَعْدُ ثلاثاً والنبي ﷺ يقولُ: وأوْ مُسْلِمٌ، ثم قال النبي ﷺ:

إني لأُعْطِي رِجَالًا وادَعُ مَنْ هُوَ أَحَبُ إِلَيَّ منهم فلا اعطيه شيئاً مَخافةَ ان يُكَبُّوا في النَّار على وُجُوههم.

أخرجه البخاري(١) عن أبي اليمان عن شعيب.

وأخرجه مسلم (٢) عن ابن راهويه عن عبد الرزاق عن معمر كلاهما عن الزُّهْريِّ.

وفي سؤال جبريل للنبي ﷺ عن الإيمان والإسلام فرقٌ كافٍ.

• • •

#### (٣) باب ذَوقِ طَعْم ِ الْإِيْمَانِ

حدثنا أحمد<sup>(٣)</sup> قال: حدثنا عَبْدُ الوَهَابِ قال: حدثنا أيوبُ عن أبي قِلاَبةُ عن أُنَس أَنَّ النبي ﷺ: قال:

وثلاثٌ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ بِهِنَّ حَلاَوَةَ الْإِيْمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ ورسولُه أَحَبُ إلَيْهِ ممَّا سِوَاهُمَا وأَن يُحُرَّهُ أَنْ يَعُودَ في الكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُوقَدَ له نَارٌ فَيُقْذَفَ فِيها».

<sup>(</sup>١) صحيع البخاري (١٤٧٨).

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم (۲/۷۲۲ ـ ۷۳۳).

<sup>(</sup>۲) مسند آحمد (۱۰۲/۳).

اخرجه البخاري (١) عن أبي موسى.

واخرجه مسلم(٢) عن ابن راهويه كلاهما عن عبد الوهاب الثقفي.

حدثنا أحمد (٣) قال: حدثنا محمدُ بن إدريسَ \_ يعني الشَّافعي \_ قال: حدثنا عبدُ العزيز بنُ محمد عن يزيدَ يعني ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن عباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله على يقول:

ذَاقَ طَعْمَ الإيمانِ مَنْ رضي باللَّهِ رباً وبالإسلام ديناً وبمحمدٍ ـ ﷺ ـ رسولًا .

واخبرناه عالياً إسماعيلُ بن أحمد وعبدُ الوهاب بن المبارك ويحيى بن علي قالوا: حدثنا أبو محمد الصريفيني قال: أخبرنا أبو حفص الكتاني قال: حدثنا أبو حامد محمد بن هارون قال: حدثنا خالد بن يوسف قال: أخبرنا عبد العزيز يعني الدراورديّ ـ فذكر الحديث.

انفرد بإخراجه مسلم(٤) فرواه عن ابن أبي عمر عن الدراوردي.

...

# (٤) باب نَقْص الْإِيْمَانِ بارْتِكَابِ الْخَطَايَا

حدثنا أحمد (٥) قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا مَعْمَر عن همام بن منبه قال: حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:

<sup>(</sup>١) صعيع البخاري (١٦).

<sup>(</sup>٢) محيح مسلم (١/١٦).

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (١ / ٢٠٨)، وقال شاكر (١٧٧٨): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (١/٦٢).

<sup>(</sup>٥) مسند آحمد (۲۱۷/۲).

ولا يسرق سارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني وهو حين يزني مؤمن، ولا يشرب أحدكم \_ يعني الخمر \_ وهو حين يشربها مؤمّن، والذي نفس محمد بيده لا ينتهب أحدكم نُهْبَة ذات شرف يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن، ولا يغل أحدُكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم إياكم».

أخرجاه (١) جميعاً.

...

## (٥) باب ما بُنِيَ الإسْلاَمُ عَلَيْهِ

حدثنا البخاريُ (٢) قال حدثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ مُوسىٰ قالَ : حدثنا خَنْظَلَةُ بنُ أبي سُفيان عن عِكْرَمَة بن خالدٍ عن ابن عُمَرَ قال : قال رسول الله ﷺ :

بُنِيَ الْإِسْلامُ علىٰ خَمْس : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَانَّ محمَّداً رسولُ الله ، وإقامِ الصلاة ؛ وإيتاءِ الزُّكاةِ ، والحجُّ وصَوْمِ رَمَضانَ.

واخرجه مُسْلِمُ (٣) عن ابن نُمَيْر عن ابيه عَنْ حَنْظَلَةَ .

## (٦) باب الإشلام يَجُبُ ما قَبْلَهُ

حدثنا أحمد (٤) قال : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا الأعْمَشُ عن شقيقه عند عبد الله قال :

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٢٤٧٥ و٨٧٥ و٢٧٧٦). وصحيح مسلم (١/٧٦ ـ ٧٧).

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري (۸).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (١/ ١٥).

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (٢/ ٣٧٩) وقال شاكر (٣٥٩٦) : إسناده صحيع .

أَتَىٰ النبي ﷺ رَجُلُ فقال: يا رسولَ اللَّهِ: إذا أحسنْتُ في الإسلامِ أَوْاخَذُ بِما عَمِلْتُ في الجاهلية ؟

فقـال : إذا أحسنت في الاسلام لم تُـوَّاخذ بمـا عَمِلتَ في الجـاهليـةِ ، وإذا أُسُلَّتَ في الجـاهليـةِ ، وإذا أسأَتَ في الإسلام أُوخِذْتَ بالأوَّل ِ والآخِر .

أخرجاه (١) جميعاً من حديث الأعمش.

ولما أسلم خالدُ بن الوليدِ قال له النبي ﷺ: إن الإسلامَ يُجُبُ ما قَبْلَهُ .

## (۷) باب عَلَامِةِ الإِيْمَانِ والإِسْلاَم

حدثنا أحمد (٢) قال : حدثنا قتيبةً قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو يعني ابن عمرو عن المطلب عن أبي موسى قال : سمعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ :

امَنْ عَمِلَ حَسَنةً فَسُرٌّ بِهَا وَعَمِلَ سَيْئَةً فَسَاءَتُهُ فَهُوَ مُوْمِنً ١٠

حدثنا أحمد (٣) قال : حدثنا قُتيبةُ قال : حدثنا لَيْثُ بن سَعْدٍ عن ابن عجلان عن العَقْقاعِ بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي على قال : «المسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ من لِسَانِهِ وَيَدهِ، والمؤمنُ مَنْ آمَنَهُ الناسُ على [دماثهم] وأموالهم،

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٦٩٢١) .

وصحيح مسلم (١١١/١) .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (٣٩٨/٤) ، وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (٨٦/١) : رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ، ورجاله رجال الصحيح ما خلا المطلب بن عبد الله فإنه ثقة ولكنه يدلس ، ولم يسمع من أبي موسى فهو منقطع .

<sup>(</sup>P) مسند احمد (۲/۲۷۹) .

حدثنا البخاريُ (١) ومسلمُ (٢) قالا : حدثنا سَعِيدُ بن يَحيىٰ بن سَعِيد القُرشي قال : حدثنا أبي قال : حدثنا أبي قال : حدثنا أبي موسى قال :

قالوا: يا رسول الله: أيُّ الاسلام أفضلُ ؟

قال : ومَنْ سَلِمَ المسلمُونَ من لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، .

أخرجاه من طريق آخر وفيه أيُّ المسلمين أفضل.

حدثنا البخاريُّ (٣) قال : حدثنا آدم بن أبي إياس قال : حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي قال :

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ، والمهاجر مَنْ هَجَـرَ ما نَهَى اللَّهُ عنه .

وأخرجه مسلم(1) أيضاً.

# (۸) باب إحْبَاطِ عَمَلِ الْمُشْرِكِ

حدثنا أحمد (٥) قال : حدثنا عبدُ الله بن محمد قال حدثنا حفصٌ عن داود عن الشعبى عن مسروق عن عائشة قالت :

قلتُ : يا رسول الله : ابْنُ جُدْعَانَ ، كانَ في أيام الجاهليَّةِ يَصلُ الرُّحْمَ

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (١١) .

<sup>(</sup>٢) محيح مسلم (١/٦٦) .

<sup>(</sup>۲) صحيع البخاري (۱۰) .

<sup>(</sup>٤) لم نجله في صحيح مسلم ، ولم يعزه إليه المزي في تحفة الأشراف (٨٨٣٤) ، وقد عده الحافظ في الفتح (١/٤٥) من أفراد البخاري .

<sup>(</sup>٥) المستد أحمد (٩٣/٦).

## وَيُطْعِمُ المشكِين فهل ذلك نَافِعُهُ؟

قال : ولا يا عائشةُ إنهُ لمْ يَقُلْ يَوْماً : رَبُّ اغْفِرْ لِي خَطِيتِي يَوْمَ الدِّينِ .

انفرد بإخراجه مسلم (۱) فرواه عن أبي بكر بن أبي شيبة وهـو عبـد الله بن محمد ، وحفص هو ابن عباد ، وداود هو ابن أبي هِنْد .

# (٩) باب تُخريم مَنْ قَالَ (لاَ إِلهُ إِلاَّ اللَّهُ، عَلَى النارِ

حدثنا أحمد (٢) قال : حدثنا يونس بن محمد قال : حدثنا ليث عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن الصُنابحي أنه قال :

دخلت على عُبَادة بن الصامت وهو في الموت فبكيتُ فقال : مهلاً لم تبكي فوالله لئن استشهدتُ لأشهدنُ لك ، ولئن شفعت لأشفعن لك ، ولئن استطعتُ لأنفعنك .

مَنْ شهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله حرم على النار .

انفرد بإخراجه مسلم (٣) فرواه عن قتيبة عن الليث .

واسم دابن محيريز، عبد الله واسم والصَّنابحي، عبد الرحمن بن عسيلة .

<sup>(</sup>١) معيع مسلم (١٩٦/١) .

<sup>(</sup>۲) مسند آحمد (۲)۸۸) .

<sup>(</sup>٣) صعيع مسلم (١/ ٥٧ ـ ٥٨) .

حدثنا البخاري (١) قال : حدثني إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا معاذ بن هشام قال : حدثني أبي عن قتادة قال : حدثنا أنس بن مالك أن النبي على قال : ومعاذ رديفه على الرَّحل .

يا معاذ بن جبل .

قلت : لبيك يا رسول الله .

قال : ما من أحد يشهد أنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على النار .

قال : يا رسول الله ألا أخبر به الناس فيستبشرون؟

قال إذن يتكلوا .

فأخبر بها معاذ عند موته تأثماً .

واخرجه مسلم(٢) ايضاً.

وأخرجا(°) جميعاً من حديث عتبان بن مالك عن النبي ﷺ قال :

إن الله حرم على النار مَنْ قال لا إله إلا الله يبغى بذلك وجه الله .

ووجه هذه الأحاديث أن الخلود في النار محرمٌ عليهم لأنه قد صح في الحديث عذاب الجهنميين .

وكان الزهري يقول إنما كان هذا في أول الاسلام قبل نزول الفرائض والأمر والنهي .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (١٢٨) .

<sup>(</sup>۲) **مح**يح مسلم (۱/۱۲) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٤٢٥) . مصحيح مبلم (١/ ٤٥٥) .

وصحيح مسلم (١/٥٥٥ ـ ٤٥٦) .

#### (۱۰) باب

## مآل ِ أَهْلِ التَّوْجِيدِ

حدثنا البخاريُ (١) ومسلم (٢) قالا : حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال : خرجت ليلة من الليالي وإذا رسول الله على يمشي وحده ليس معه إنسان قال : فظننت أنه يكره أنْ يمشي معه أحد قال : فجعلت أمسى في ظل القمر فالتفت فرآني فقال :

مَنْ هذا ؟

فقلت : أبو ذر جعلني الله فداك .

قال: يا أبا ذر تعاله .

قال: فمشيت معه ساعة فقال: «إنَّ المكثرين هم المقلون يـوم القيامـة إلا من أعطاه الله خيراً فنفخ فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيراً».

قال : فمشيتُ معه ساعة فقال لي : أجلس ها هنا حتى أرجع إليك .

قال: فانطلَقَ في الحَرَّة حتى لا أراه فلبث عني فأطال اللبث ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول: ووإنْ سرق وإن زنا؟». قال: فلما جاء فلم أصبر حتى قلت: يا نبي الله جعلني الله فداك مَنْ تكلم في جانب الحرة فإني ما سمعت أحداً يرجع إليكَ شيئًا؟

قال : ذلك جبريل عرض لي في جانب الحرة فقال : بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة . قلتُ : يا جبريل وإنْ سرق وإنْ زنا ؟ قال نعم وإنْ سرق وإنْ زنا . قال : نعم . قلتُ : وإنْ سرق وإنْ زَنا . قال : نعم وإنْ شرب الخمر .

حدثنا أحمد(٢) قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا

<sup>(</sup>۱) صعيع البخاري (٦٤٤٣) .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٢/٨٨٦ ـ ٩٨٦).

<sup>(</sup>٣) مسند آحمد (١٦٦/٥) .

حسين عن أبي بريدة أنَّ يحيى بن يعمر حدثه أن أبا الأسود الدثلي حدثه أن أبا ذر قال :

أتيتُ رسولَ الله على الله على أبيضٌ فإذا هونائم، ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ فجلستُ إليه فقال : ما من عبد قبال : «لا إله إلا الله» ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة .

قلتُ : وإنْ زنا وإنْ سرق ؟

قال : وإنَّ زنا وإن سرق .

قلت : وإن زنا وإنَّ سرق .

قال : وإن زنا وإن سرق ثلاثاً . ثم قال : في الـرابعة : على رغم أنف أبي ذر . وكان أبو ذر يحدثُ بهذا بعد ويقول : وإن رغم أنف أبي ذر .

خرجه البخاري (١) عن أبي معمر عن عبد الوارث .

وأخرجه مسلم(٢) عن زهير عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه .

حدثنا أحمد (٣) قال : حدثنا عبد الرزاق قال : حدثنا معمر عن النزهري عن عطاء بن يزيد الليثيّ عن أبي هريرة قال : قال الناس : يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟

فقال النبي ﷺ: هل تضارُون في الشمس ليس دونها سحاب؟

قالوا: لا يا رسول الله .

فقال : هل تضارُّون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟

فقالوا: لا يا رسول الله.

قال : فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك يجمع الله الناس فيقول من كان يعبد شيئاً

<sup>(</sup>١) صحيع البخاري (٨٢٧) .

<sup>(</sup>٢) محيح مسلم (١/ ٩٥) .

<sup>(</sup>٣) مستند أحمد (٢/ ٢٧٥ ـ ٢٧٦ و٣٣٥) ، وقال شاكر (٧٠٠٣) : إستاده صحيح .

فيتبعه . فيتبع من كان يعبد القمر القمر ، ومَنْ كان يعبد الشمس الشمس ، ويتبع مَنْ كان يعبد الطواغيت الطواغيت ، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله عز وجل في غير الصورة التي يعرفون فيقول : وأنا ربكم » . فيقولون : ونعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه » . قال : فيأتيهم الله عز وجل في الصورة التي يعرفون فيقول : أنا ربكم . فيقولون : وأنت ربنا » . فيتبعونه قال : ويضرب جسر على جهنم .

قال النبي ﷺ: فأكون أول من يجيز ، ودعوى الرسل يومشذ : «اللهم سلم سلم» ، وبها كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم شوك السعدان ؟

قالوا : نعم يا رسول الله . قال : فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يُعلم قدر عظمها إلا الله .

فتخطف الناس بأعمالهم فمنهم الموثق بعمله ومنهم المجندل ثم ينجو حتى إذا فرغ الله عز وجل من القضاء بين العباد وأراد أنْ يخرج من النار من أراد أنْ يرحم ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة السجود وحرم الله على النار أنْ تأكل مِن ابن آدم أثر السجود فيخرجونهم قد امتحشوا فيصب عليهم من ماء يقال له : «ماءُ الحياة» فينبتون نبات الحبة في حميل السيل ويبقى رجل يقبل بوجهه إلى النار فيقول : قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فأصرف وجهي عن النار . فلا يزال يدعو الله حتى يقول : فلعلي إن أعطيتك ذلك أنْ تسألني غيره .

فيقول : لا وعزتك لا أسألك غيره .

فيصرف وجهه عن النار .

فيقول بعد ذلك : يا رب قربني إلى باب الجنة .

فيقول : أوليس قد زعمت أن لا تسالني غيره ويلك يا بن آدم ما أغدرك .

فلا يزال يدعو حتى يقول فلعلي إنْ أعطيتكَ ذلك أنْ تسألني غيره ·

فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره، ويعطى الله من عهوده ومواثيقه أنَّ لا يسأل

غيره فيقربه إلى باب الجنة فإذا دنا منها انفهقت له الجنة فإذا رأى ما فيها من الحبرة . والسرور سكت ما شاء الله أنْ يسكت ثم يقول: يا رب أدخلني الجنة .

فيقول : اوليس قد زعمت أنْ لا تسالني غيره وقد أعطيت عهودك ومواثيقك أنْ لا تسالني غيره .

فيقول: يا رب لا تجعلني أشقى خلقك فلا يزال.

يدعو الله عز وجل حتى يضحك ، فإذا ضحكَ منه أذنَ له بالـدخول فيهـا فإذا أدخل .

قيل له: تَمَنُّ من كذا.

فیتمنی

ثم يقال : تُمَنُّ من كذا فيتمنى حتى تنقطع الأماني .

فيقال: هذا لك ومثله معه.

قال وأبو سعيد جالسٌ مع أبي هريرة لا يغير عليه شيئاً من قوله حتى انتهى إلى قوله : «هذا لك ومثله معه» قال أبو سعيد :

سمعتُ النبي 鑑 يقول : «هذا لك وعشرة أمثاله معه» .

قال أبو هريرة :

حفظتُ (ومثله معه) .

قال أبو هريرة : (وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولًا الجنة).

هذا حديث صحيح أخرجه البخاري (١) عن عبد العزيز بن عبد الله عن إبراهيم ابن سعد.

وأخرجه مسلم(٢) عن زهير عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن الزهري .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٧٤٣٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (١/١٦٣ ـ ١٦٤ ـ ١٦٥ ـ ١٦٦ ـ ١٦٧) .

وما زلت أبحث عن قوله: (فيأتيهم في غير الصورة التي يعرفون. وفي الصورة التي يعرفون) مع علمي أنْ يظن ظأنْ أنهم يرونه على صفة تشبه المخلوقين إذ لا شبيه له ورأيتُ بعض القدماء قد قال: معنى الكلام يأتيهم بأهوال القيامة وصور الملائكة وأشياء لم يعهدوا مثلها في الدنيا فيقولون: (إذا جاء ربنا) أي: إذا ثبت قلوبنا بيقين من عنده عرفناه. فعلى هذا القول يأتيهم من أمره ما يعرفون وما لا يعرفون.

وقد قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه في قوله : ﴿وجاءَ ربكُ﴾ جاءَ أمره.

ثم إني رأيت في الحديث ما هو أشفى من هذا وهو حديث رُوِيَ لنا عن أبي موسى عن النبي ﷺ قال :

إذا كان يوم القيامة مُثّل لكل قوم ما كانوا يعبدون في الدنيا فيذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون ويبقى أهلُ التوحيد فيقال : ما تنتظرون .

فيقولون : إنَّ لنا ربًّا كنا نعبده في الدنيا لم نره .

فيقال : وتعرفونه ؟

فيقولون : نعم . فيقال : وكيف تعرفونه ؟

قالوا: وإنه لا شبيه له،(١).

فعلى هذا يبتليهم في الأول بإظهار شيء يُنكرونه .

حدثنا البخاري (٢) قال : حدثنا يحيى بن بكير قال : حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد يعني ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال : قلنا : يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟

قال : هل تضارون في رؤية الشمس إذا كانت صحواً ؟

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٢٩٣/٦) وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٢٩٣/٦) : لابن عساكر في تاريخه .

<sup>(</sup>٢) البخاري (٧٤٣٩) .

قلنا: لا .

قال : فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتها.

ثم قال: ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون. فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم، وأصحاب كل إله مع آلهتهم حتى يبقى مَنْ كان يعبد الله من بَرِّ أو فاجر وغُبران من أهل الكتاب، ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟

قالوا: كنا نعبد عزير ابن الله .

فيقال : كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد ، فما تريدون ؟

قالوا: نريد أنَّ يسقينا .

فيقال : اشربوا . فيتساقطون في جهنم .

ثم يقال للنصارى : ما كنتم تعبدون ؟

فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله .

فيقال : كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد. فما تريدون ؟

قالوا: نريد أنْ يسقينا.

فيقال : اشربوا فيتساقطون حتى يبقىٰ مَنْ كان يعبد الله مِنْ بَرِّ أو فاجر . فيقال لهم : ما يجلسكم وقد ذهب الناس؟

فيقولون : إنَّا سمعنا منادٍ ينادي ليلحق كُلُّ قوم ٍ ما كانـوا يعبدون وإنمـا ننتظر ربنا .

قال : فيأتيهم الجبار في صورة غير صورة رأوه فيها أول مرة فيقول : أنا ربكم .

فيقولون : أنت ربنا فلا نكلمه إلا بما بيننا . فيقال : هل بينكم وبينه آية تعرفونها؟

فيقولون : «السَّاق» . فيكْشِفُ عن ساقِهِ فيسجد له كل مؤمن ويبقىٰ مَنْ كان يسجد رياءً وسمعةً فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً .

ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم قلنا : يا رسول الله وما الجسر؟

قال: مدحضة مَزِكَة عليها خطاطيف وكلاليب وحُسُك ، المؤمن عليه كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخَيْل والركاب فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوش في نار جهنم حتى يمر أحدهم يسحبُ سحباً فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تليّن من المؤمنين يومئذ للجبار إذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون: ربنا إخواننا كانوا يُصَلُّون معنا ويصومون معنا.

فيقول الله : أذهبوا فمن وجدتم من قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه .

ويحرم الله صدرهم على النار وبعضهم قد غاب في النار إلى قدميه وإلى أنصاف ساقيه في خرجون مَنْ عرفوا ثم يعودون فيقول : اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينارفاخرجوه .

فَيُخْرِجُونَ مَنْ عرفوا ثم يعودون فيقول : آذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فاخرجوه .

فيخرجون من عرفوا .

قال أبو سعيد : فإنْ لم تصدقوا فاقرأوا ﴿إنْ الله لا يظلم مثقال فرة وإنْ تكُ حسنة يضاعفها ﴾ فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون فيقول الجبار: بُقِيَتُ شفاعتي . فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواماً قد امتحشوا فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له (ماءُ الحياة) فينشئون في حافتيه كما تنشأ الحبة في حميل السيل كما رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة فما كان إلى الشمس منها كان أخضر وما كان منها إلى الظل كان أبيض فيخرجون كأنهم اللؤلؤ فيجعل في رقابهم الخواتيم فيدخلون الجنة فيقول أهل الجنة : وهؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه على المناه المناه ولا خير قدموه على المناه المناه المناه ولا خير قدموه على المناه الم

فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معه.

وأخرجه مسلم(١) عن سويد بن سعيد عن حفص بن ميسرة عن زيـد ، وفيه : ادخلوا الجنـة فما رأيتم فهـو لكم . فيقولـون : ربنا أعـطيتنـا مـا لم تعط أحـداً من العالم .

فيقال: لكم عندي أفضل من هذا.

فيقولون: ربنا أي شيء أفضل من هذا؟

فيقول: رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبدأ.

...

الى ١٧١) .

۳ كتاب المبتدأ

اختلف العلماء في أول المخلوقات فروى عبادة بن الصامت عن النبي ﷺ أنه قال : وأول ما خلق الله القلم، (١٠).

وهذا مذهب ابن عباس ومجاهد .

وقال وهب بن منبه : أول شيءٍ خلق العرش .

وقال ابن إسحاق(٢) : النور والظلمة . والأول أصع .

قال محمد بن جرير الطبريّ(٣) : ثم خلق الله عز وجل بعد القلم سحاباً رقيقاً وهو دالعَمَاء، ، ثم خلق الماء ، ثم العرش .

حدثنا أحمد (٤) قال : حدثنا يزيدُ بن هارونَ قال : أخبرنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حُدُس عن عمَّه أبي رَزِين قال :

قلتُ يا رسولَ الله : أينَ كانَ ربُّنا قبل أن يخلق خَلْقَهُ قال : كانَ في عَمَاءٍ ما

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في المسند (٣١٧/٥) وأبو داود في السنن (٤٧٠٠) والترمذي في السنن (٢١٥٥) وقال الترمذي : هذا حديث غريب من هذا الوجه ، ورواه أيضاً (٣٣١٩) وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري (١/ ٣٧).

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري (١/ ٣٥).

<sup>(</sup>٤) مستد احمد (١١/٤) .

تَحْتَهُ هَوَاءً ، وما فوقه هواءً ، ثم خلقَ عَرْشُه على الماءِ .

العماء : السحاب الرقيق وما بمعنى والذي، ووالتحت، ووالفوق، راجعان إلى السحاب .

قال الخطابيّ (١) وبعض المحدثين يرويه (في عَميّ) مقصور يريد أنه كان في عَميّ عن عِلم الخلق وليس هذا بشيء .

حدثنا أحمد (٢) قال : حدثنا حجاج قال حدثني ابن جريج قال : أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة قال :

أَخَذَ رسولُ اللَّهِ عِنْ بيدى فقال:

خَلَقَ الله \_ عزّ وجل \_ التربة يوم السَّبْتِ ، وخلق الجبالَ فيها يَوْمَ الأَحْدِ ، وخلقَ الشَّجر فيها يوم الإثنين ، وخلق المكرُّوهَ يوم الثَّلاثاءِ ، وخلقَ النُّورَ يـوم الأَرْبعاء ، وبَنُّ فيها الدوابُ يوم الخميس ، وخلق آدم بعد العصر يَوْمَ الجُمعة آخر الخلق في آخر ساعةٍ من ساعاتِ الجُمْعةِ ، فيما بين العصر إلى الليل .

انفرد بإخراجه مسلم(٣) فرواه عن شريح بن يونس عن حجاج .

وقد اختلف العلماءُ في اليوم الذي ابتدىء فيه بالمخلوقات على ثلاثة أقوال :

• أحدها: السبت واختاره ابن اسحاق للحديث الذي ذكرنا.

والشاني: يوم الأحد قال عبد الله بن سلام ، وكعب ، ومجاهد ، والضحاك ، واختاره ابن جرير الطبري (٤) ، وبه قال أهلُ التوراة .

<sup>(</sup>١) اصلاح غلط المحدثين (٦١).

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد (۲/۲۲۷) .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (٤/ ٢١٤٩ \_ ٢١٥٠) .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري (١/ ٤٥).

● والثالث : أنه يوم الإثنين . وبه قال أهلُ الإنجيل فيما حكاه ابن إسحاق . وقد روى ابن جرير(١) بإسناده عن ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال :

خلق الله عز وجل يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة إلى ثلاث ساعات بقيت منه .

حدثنا أحمد (٢) قال : حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا يحيى بن العلاء عن عمه شعيب بن خالد قال حدثني سماكُ بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن عباس بن عبد المطلب قال :

كنًا جلوساً مع رسول الله على بالبطحاء فمرت سحابة . فقال : أتدرون ما هذا؟ قلنا : السحاب .

قال: والمؤن.

قلنا: والمزن.

قال: والعُنان.

قال : فسكتنا . فقال : هل تدرون كم بين السماء والأرض؟

قال : قلنا : الله ورسوله أعلم .

قال: بينهما مسيرة خمسمائة سنة ، وبين كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة ، وكِثَفُ كل سماء خمسمائة سنة ، وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض . ثم فوق ذلك ثمانية أوْعَال بين رُكَبِهن وأظلافهن كما بين السماء والأرض ثم فوق ذلك العرش ، وبين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض . والله ـ تبارك وتعالى ـ فوق ذلك ، وليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء .

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري (١/٥٦) .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (٢٠٦/١) وقال شاكر (١٧٧٠) : إسناده ضعيف جداً .

حدثنا أحمد(١) قال : حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : قال رسول الله ﷺ: خُلِقَتْ الملائكةُ مِنْ نُورٍ . وَخُلِقَ الجانُ من مَارِجٍ من نار . وَخُلِقَ آدَمُ ـ عليه السلام ـ ممًّا وُصِفَ لكُم .

انفرد بإخراجه مسلم (٢) فرواه عن عبد الرزاق .

...

# (۱) باب سَبَبِ الرَّمْي بالنُجومِ

حدثنا أحمد (٣) قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا معمر وعبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرنا الزهري عن علي بن حسين عن ابن عباس قال :

كان رسول الله ﷺ جالساً في نَفَرٍ من أصحابه ـ قال عبد الرزاق : (من الأنصار) ـ فَرُمِيَ بنجم فاستنارَ .

قال : ما كنتم تقولونَ إذا كان مثل هذا في الجاهلية؟

قالوا : كنا نقول يُولَدُ عظيم ، أو يموتُ عظيمٌ .

قلت للزهرى: أكان يرمى بها في الجاهلية ؟

قال: نعم، ولكن غلظت حِين بُعث النبي ﷺ.

قال رسول الله ﷺ: فإنه لا يُرْمى بها لموتِ أحدٍ ولا لحياتِهِ . ولكن ربّنا \_ تبارك وتعالى \_ إذا قضى أمراً سَبَّحَ حملةُ العرش ، ثم سبَّحَ أهلُ السماءِ الذين يَلُونهم حتى

<sup>(</sup>۱)مند أحمد (۱/۲) و۱۹۲۸).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٢/٤/٤) .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (٢١٨/١) وقال شاكر (١٨٨٢) : إسناده صحيع .

يبلغَ التسبيعُ هذه السماء ، ثم يستخبرُ أهلُ السماءِ الذين يلون حملة العرشِ فِهُول الذين يلون حملة العرش فيقول الذين يلون حملة العرش لحملةِ العرش : ماذا قال ربكم؟

فيخبرونهم ، ويخبر أهلُ كلَّ سماءِ سماءً حتى ينتهي الخبرُ إلى هذه السماءِ، ويخطف الجن السمعَ فَيُرْمَوْنَ فما جاؤوا به على وَجْهِهِ فهـو حقَّ . ولكنهم يقذفـون ويزيدون(١) .

انفرد بإخراجه مسلم .

حدثنا أحمد(٢) قال : حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن محمد قال :

كنا مع أبي قتادة على ظهْرِ بيتنا فرأى كوكباً انقض فنظر إليه فقال أبو قتادة : قد نُهيْنَا أن نتبعه أبصارنا .

...

## (٢) باب ذِكْر خَلْق آدَمَ عَلَيْهِ السُّلاَمُ

حدثنا أحمدُ (٣) قال : حدثنا يحيى بن سعيـد ومحمد بن جعفـر قالا : حـدثنا عوف قال : حـدثنا عوف قال : عوف قال :

إِنَّ اللَّهَ ـ عزَّ وجلَّ ـ خلق آدمَ مِنْ قَبْضةٍ قَبَضَها مِنْ جميع ِ الأرْضِ . فجاءَ بنو آدم على قَـدْرِ الأرض . جاءَ منهم الأبيض ، والاحمر ، والاسود ، وبين ذلك ، والخبيث والطيب ، والسَّهْلُ والحَزْنُ ، وبين ذلك .

قال أبو عيسى الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم (٤/ ١٧٥ - ١٧٥١) .

<sup>(</sup>۲) مسند آحمد (۵/ ۲۹۹) .

<sup>(</sup>۲) مسند احمد (۱۶/۰۶ و۲۰۱۶) .

حدثنا أحمد (١) قال : حدثنا حسن قال : حدثنا حماد بن سلمة قال : أخبرنا ثابت البناني عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله :

إِنَّ الله عز وجل لمَّا صوَّر آدَمَ تركه ما شاءَ الله أَنْ يتركَهُ . فجعل إبليسُ يُطِيفُ به . فلمَّا رآه أَجُوفَ عَرَفَ أنه خَلْقُ لا يَتَمالك .

انفرد بإخراجه مسلم (۲) فرواه عن أبي بكر عن يونس بن محمد عن حماد.

حدثنا أحمد (٣) قال : حدثنا عبد الرزاق قال : حدثنا معمر عن همام بن منبه قال : حدثنا أبو هريرة : قال قال رسول الله :

خلق الله عز وجل آدم على صورته طوله ستون ذراعاً فلما خلقه قال له : واذهب فسلم على أولئك النفر وهم نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك.

فقال: السلام عليكم.

أخرجه البخاري عن(١) يحيى بن جعفر .

وأخرجه مسلم (٥) عن محمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق.

أخبرنا محمد بن عبد الباقي قال: أخبرنا الحسنُ بن عليّ الجوهريّ قال: أخبرنا أبو عمر بن حيويه قال: أخبرنا أحمد بن معروف الخشاب قال: حدثنا الحارث بن أبى أسامة قال: أخبرنا محمدُ بن سَعْدِ (٦) قال: أخبرنا حسينُ الأشقر قال:

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (۲۲۰/۳) .

<sup>(</sup>٢) صحيع مسلم (١٩/١٦/٤) .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (٢/٢١٥) .

<sup>(</sup>٤) صحيع البخاري (٦٢٢٧) .

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم (٤/ ٢١٨٣ ـ ٢١٨٤) .

<sup>(</sup>٦) طبقات ابن سعد (٦/١/١) .

حدثنا يعقبوب القُميِّ عن جعفر يعني ابن أبي المغيرة عن سعيد بن جُبَيْر عن ابن مسعود قال :

إِنَّ الله تعالى بعث إبليسَ فأخذ من أديم الأرض من عَذْبها ومالحها ، فخلق منها آدم . فكل شيء خَلَقَهُ من عَذْبَها فهو صائر إلى الجنة وإن كان ابن كافر ، وكل شيء خلقه من مالحها فهو صائر إلى النار وإن كان ابن تقي قال فَمِنْ ثمَّ قال إبليس (أسجد لمن خلقت طيناً) . لأنه جاء بالطّينة .

قال : وسُمِّي وآدم، لأنه : خُلِقَ من اديم الأرض.

حدثنا الترمذي(١)قال:حدثنا الحسَنُ بن عَرَفَةَ قال:حدثنا إسماعيلُ بن عيَّاش عن يحى بن أبي عمرو الشيبانيُّ عن عبد الله بن الديْلميُّ قال: سمعتُ عبد الله بن عمرو يقول: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول:

إِنَّ الله تبارك وتعالى حلق خلقه في ظُلْمَة ثم القى عليهم من نوره فمَنْ أَصَابَهُ ذلك النورُ اهْتَذَى ومَنْ أحطأهُ ضَلَّ ، فَلِذَلِكَ أقولُ: وجفُّ القلم عَلَىٰ عِلْمِ اللَّهِ هِ .

قال الترمذي : هذا حديث حسنٌ .

• • •

(٣) باب أُخْذِ الْمِيثَاقِ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ<sup>(٥)</sup>

حدثنا أحمد(٢) قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا جرير يعني ابن حازم عن كلثوم بن جبر عن سعيد بن جُبَيْر عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال :

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي (٢٦٤٣) .

<sup>(</sup>٥) أول الجزء الثاني بتجزئة الأصل

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (٢٧٢/١) وقال شاكر (٢٤٥٥) : إسناده صحيح .

أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بِنَعْمَان \_ يعني عَرَفَة \_ فأخرج من صُلبه كل ذريةٍ ذَرَأَهَا. فنثرهم بين يديه كالذّر، ثم كلمهم قُبُلاً قال: ﴿ أَلَسْتُ بربكم قالوا: بلى شهدنا أنْ تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذريةً من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون (١٠).

حدثنا أحمد (٢) قال : حدثنا عفان قال : حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مِهْران عن ابن عباس أنه قال : لما نَزَلَتْ آيةُ الدَّينِ قال رسول الله ﷺ :

إِنَّ أُوَّل مَنْ جَحَدَ آدمُ عَليه السلام . إِن الله \_ عزَّ وجلَّ \_ لما خلقَ آدمَ مُسحَ ظَهْرَهُ فَاخْرَجَ منه ما هو ذراري إلى يوم القيامة فجعَلَ يعرضُ ذريتَهُ عليه . فرأى فيهم رجلًا يَزْهَرُ. فقال : أيْ ربَّ مَنْ هذا ؟ قال : ابنُكَ داودُ .

قال : أي رب ، كم عمره ؟

قال: ستونَ عاماً.

قال : رب زِدْ في عمره .

قال: لا، إلا أنْ أَزِيدَهُ مِنْ عُمرِكَ \_ وكان عمرُ آدمَ الفَ عام فزاده أربعين عاماً، فكتب الله عز وجل عليه بذلك كتاباً، وأشهد عليه الملائكة، فلما احتضر آدمُ وأتته الملائكة لتقبضه، قال: إنه قد بقى من عمرى أربعون عاماً.

فقيل : إنك وهبتها لأبنكُ داود .

قال : ما فعلتُ ! وأبرز اللَّهُ عز وجل عليه الكتابُ وأشهد عليه الملائكة .

وقد رواه محمد بن سعد<sup>(۱)</sup> في «الطبقات» عن الحسن بن موسى الأشيب عن حماد فزاد فيه:

ثُمُّ اكْمَلَ اللَّهُ لَادَمَ الفَ سنةِ وَاكْمَلَ لداودَ مائةَ سنةٍ .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية ١٧٢ ـ ١٧٣

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (١/١٥) وقال شاكر (٢٢٧٠) : إسناده صحيح .

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى لابن سعد : (١/١/١).

هذا الحديث إذا ثبت محمولٌ على أنَّ آدم نسيَ لطول المدة ، ولا يجوز أنَّ بُقَالَ : إنه كان ذاكراً لذلك ثم جحد لأنه يكون كذباً . والأنبياء منزهون عن الكذب .

أخبرنا أبو الحصين قال: أخبرنا أبو علي بن المذهب قال أخبرنا أبو بكر القطيعي قال حدثنا عبدالله بن أحمد (١) قال: حدثنا المعتمر بن سليمان قال:

سمعت أيي يحدث عن الربيع بن أنس عن رُفيع أيي العالية عن أي بن كعب في قول الله عز وجل ﴿وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم﴾ (٢) قال : جَمَعُهُمْ فجعلَهُمْ أزواجاً ، ثم صورهم فاستنطقهم فتكلموا ، ثم أخذ عليهم العَهدَ والعيشاقُ واستشهدهم على أنفسهم ﴿ الست بسربكم ﴾ قال : فإني أشهدُ عليكم السمواتِ السبعُ والأرضين السبعُ وأشهد عليكم أباكم آدمَ أن تقولوا يوم القيامة لمُ نعلم هذا . أعلموا أنه : لا إله غيري ولا ربُّ غيري ، فلا تُشركوا بي شيئاً ، إني سأرسل إليكم رُسُلِي يذكرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي . قالوا : شهدنا بأنك ربنا وإلهنا ، لا ربُ لنا غيرُك ، ولا إله لنا غيرُك .

فأقروا بـذلك ، ورفع عليهم آدم ينظر إليهم فرأى الغنيّ والفقير ، وَحَسَنَ الصورة ، ودُونَ ذلكَ فقال : رب لولا سَوَيْتُ بين عِبادِكَ .

قال: إنى احببتُ أَنْ أَشْكُرَ .

ورأى الأنبياء فيهم مثل السُّرُوجَ عليهم النورُ خُصُوا بميثاقِ آخرَ في الرسالة والنبوة وهو قبوله تبارك وتعالى ﴿وَإِذَ أَخَذَنَا مِن النبيين ميشاقهم ﴾ إلى قبوله : ﴿وَهِيسَى بِن مِرِيم ﴾ (٣) فكان في تلك الأرواح فأرسله إلى مريم فحدث عن أبي أنه دخل من فِيها .

...

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (١/٥/٥) من زوائد ابنه عبد الله ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٥/٧) : رواه عبد الله بن أحمد عن شيخه محمد بن يعقوب الربالي وهو مستور وبقية رجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، الآية : ١٧٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب، الآية : ٧

#### (٤) باب

# كَيْفِيَّةٍ خَلْقٍ بَنِي آدَمَ

حدثنا أحمد (١) قال : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا الأعمشُ عن زيد بن وهب عن عبد الله قال حدثنا رسول الله ﷺ وهو الصادق المصدوق \_ :

إِنَّ احَدَكُم يُجْمَعُ خَلْقُهُ في بطْنِ الله في اربعين يَوْماً ، ثم يكونُ علقةً مثلَ ذلك ، ثم يكونُ مضغةً مِثْلَ ذلك ، ثم يُرْسَلُ إليه المَلَكُ ، فَيَنْفُخَ فيه الروحَ ويُوْمَرُ باربع كلماتٍ : رِزْقِهِ وَاجلِهِ وَعَملِهِ وشَقِيُّ ام سعيد . فوالذي لا إله غَيره إِنَّ احدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ، فيسبق عليه الكتاب ، فيختم له بعمل أهل البار ، فيدخلها .

وإنَّ الرجل ليعمل بعمل أهل النارحتى ما يكون بينه وبينها إلا ذِراعٌ فيسبق عليه الكتابُ فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها .

أخرجه البخاري(٢) عن أبي الوليد عن شعبة.

وأخرجه مسلم(٣) عن أبي بكر عن أبي معاوية كلاهما عن الأعمش .

حدثنا البخاري(٤) قال: حدثنا مُسَدَّد قال: حدثنا حماد عن عُبيدالله بن أبي بكر عن أنس بن مالك عن النبي على قال:

إِنَّ اللَّهَ وَكُلَ بالرحم مَلَكاً يقولُ: «يا رب نطفة، يا رَب علقة، يا رب مضغة الله وَكُلَ بالرحم مَلَكاً يقولُ: «يا رب مضغة الراد أن يقضي خلقه قال: «اذكر أم أنثى »، «أشقي أم سعيد»، «مما الرزق والأجل»، فيكتب في بطن أمّه.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (٣٨٢/١) وقال شاكر (٣٦٢٤) : إسناده صحيح .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٢٥٩٤) .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٤/ ٢٠٣٦).

<sup>(</sup>٤) صحيع البخاري (٣١٨) .

وأخرجه مسلم(١) .

حدثنا أحمد (٢) قال : حدثنا حسين بن الحسن قال : حدثنا أبو كُـدَيْنة عن عطاء بن السائب عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله قال :

مرُّ يهوديُّ برسول ِ الله ﷺ وهو يحدث أصحابه فقالت قريش : يا يهوديّ : إنَّ هذا يزعمُ أنه نبيُ .

فقال: السالُّ عن شيء لا يعلمُ الإنبي فجاء حتى جَلَسَ ثم قال: يا محمد: مِمْ خُلِقَ الإنسانُ؟ قال: يا يهوديُّ مِن كُلُّ يخلق من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة فأما نطفة الرجل فنطفةً غليظةً منها العظم والعَصَب، وأمَّا نطفة المرأة فنطفة دقيقة منها اللحم والدم .

فقام اليهودي فقال: هكذا كان يقولُ مَنْ قبلك.

ومن أفراد مسلم (٣) من حديث حُذَيْفَة بن أسِيدِ عن النَّبي ﷺ أنه قال : ﴿إِذَا مَرُّ بالنطفةِ ثنتانِ وأرْبعونَ ليلةً ، بَعَثَ اللَّهُ إليها مَلَكًا فصوَّرَهـا وحلقَ سمْعَهَا وَبَصْـرَهَا وجِلْدُها ولحمها وعظمها . ثم قال : يا ربُّ أَذَكَرُ أم أُنثى ؟ فيغْضِي ربُّك ما شاء ، ويكتبُ الملكُ

ثم يقول : يا رَبُّ أَجَلُهُ؟ فيقول رَبُّك ما شاء . ويكتب الملك .

ثُم يَقُولُ : يَا رَبُّ رِزْقُهُ ؟ فيقضى رَبُّكَ مَا شَاءً . ويكتبُ الملك .

ثم يخرُجُ الملَكُ بالصحيفة في يده فلا يزيدُ على أمر ولا يُنْفُصُ .

<sup>(</sup>۱) صعيع مسلم (۲۰۲۸/٤) .

<sup>(</sup>٢) مسند آحمد (٤٦٥/١) وقال شاكر (٤٤٣٨) : إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٢) صعيع مسلم (٢٠٣٧/٤) .

#### (٥) باب

### وَكُنِ الشيطانِ كل مولود

حدثنا أحمد(١) قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الرُّهْرِيّ عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ:

مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلا نَخَسَهُ الشيطانُ فيستهلُّ صارحاً مِنْ نَخْسَةِ الشيطانِ إلا ابْنَ مريمَ وامَّهُ.

ثم قال أبو هريرة : اقرأوا إنْ شئتم ﴿وإني أعيدها بكَ وفريتها من الشيطان الرجيم﴾(٢) .

أخرجه البخاري(٢) عن أبي اليَمَان عن شُعَيْب.

وأخرجه مسلم(٤) عن أبي بكر عن عبد الأعلىٰ عن معمر كلاهما عن الزهري .

وقد أخرج مسلم(٥) من حديث أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال :

وصياحُ المَوْلُودِ حِينَ يَقَعُ نَزْغَةُ مِن الشَيْطَانِ،

...

# (٦) باب ذِكْرِ ما يُولَدُ عليه المَوْلُودُ

حدثنا أحمد(١) قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (٢/٣٣/) وقال شاكر (٧١٨٧) : إسناده صحيح .

<sup>(</sup>٢) سورة أل عمران ، الأية ٣٦ .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٣٤٣١) .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (١٨٣٨/٤) .

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم (١٨٣٨/٤) .

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد (٢/٣٣/) وقال شاكر (٧١٨١) : إسناده صحيع .

المسَيَّب عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ قال : كلَّ مَوْلُودٍ يُولَـدَ على الفطْرةِ فَأْبَوَاهُ بِهُودانه أو ينصرانه أو يمجسانِهِ كما تنتج البهيمة بهيمة هل تحسون فيها من جدعاء .

أخرجه البخاري (١) من حديث أبي سلمة .

وأخرجه مسلم من حديث سعيد كلاهما عن أبي هريرة .

...

أبواب المَطرِ والرَّيح والنَّباتِ (٧) باب مِنْ أَيْنَ يأتي الْمَطَرُ

قال عبيد بن عمير : يبعث الله وريحاً، فتعم الأرض ، ثم يُبعث والمبشرة، فتثير السحاب ، ثم تبعث والمؤلفة، فتؤلفه ، ثم تبعث واللواقح، فتلقح الشجر(٣) .

قال عكرمة: ينزل الله عز وجل الماء من السماء السابعة فتقع القطرة منه على السحاب مثل البعير.

قال كعب : والسحاب غربال المطر ولولا السحاب لأفسد ما يقع عليه .

وقال ابن عباس : المطر مزاجه من الجنة فإذا اكثر المزاج كثرت البركة وإنْ قَلُ المطر ، وإذا جاءَ القطر من السماء تفتحت له الأصداف فكان لؤلؤاً .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (١٣٥٩ و٤٧٧٥) .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٢٠٤٧/٤).

<sup>(</sup>٣) رواه الطري في تفسيره (٢١/١٤)

### (۸) باب مَا يُقالُ حِنْدَ سَمَاعِ الرُّحْدِ

حدثنا أحمد (١) قال : حدثنا عفان قال : حدثنا عبد الواحد بن زياد قال : حدثنا الحجاجُ هو ابن أرْطأة قال : حدثنا الحجاجُ هو ابن أرْطأة قال :

كان رسول الله ﷺ إذا سَمِعَ الرَّعدَ والصَّوَاعِقَ قال : اللهُمُّ لا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ ، ولا تُهْلِكُنا بِعَذَابِكَ ، وَعَافِنَا قَبْلَ ذِلك .

...

#### (٩) باب

# الإنزِعَاجِ لِلْغَيْمِ والرُيحِ

حدثنا أحمد (٢) قال : حدثنا معاويةُ بن عمرو قال : حدثنا ابن وهب قال : حدثنا عمرو أنَّ أبا النضر حدَّثه عن سليمان بن يسار عن عائشة زوج ـ النبي ﷺ أنها قالتُ :

مَا رأيتُ رسولَ الله ﷺ قط مستجْمِعاً ضحكاً حتى أرى منه لهواته إنما كان سم .

وقالت : كان إذا رأى غَيْماً أو رِيحاً عُرف ذلك في وجهه : قالت : يــا رسول الله : الناسُ إذا رأوا الغيمَ فرِحوا رجاءَ أن يكون فيه المطر وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية ؟

فقال يا عائشة: ما يؤمنني أنْ يكون فيه عذاب ، قد عُذَّب قوم بالربح ، وقد رأى قوم العذابَ فقالوا : ﴿هذا عَارضٌ ممطرنا﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (٢/ ١٠٠) وقال شاكر (٧٦٣) : إسناده صحيح .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (٢/٦٦) .

<sup>(3)</sup> سورة الأحقاف (22) .

أخرجه البخاري (١) عن أحمد بن عيسى .

وأخرجه مسلم (<sup>۱)</sup> عن هارون بن معروف وكلاهما عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث .

واخرجا(٢)من حديث أنس قال:

كانت الريح إذا هُبُّتْ عُرف ذلك في وجه النبي ﷺ.

وأخرجا(١) من حديث ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال :

نُصرتُ بالصُّبا وأهلكتْ عاد بالدُّبُور .

وقال ابنُ عباس: الرياحُ ثَمانٍ: أربعٌ: رحمة. وأربعٌ: عذاب. الرحمة: المبشرات، والمنشرات، والمرسلات، والرخاء. والعذاب: العاصف والقاصف وهما في البر.

...

# (۱۰) باب ما يُقالُ عند هُبُوبِ الربح

حدثنا مسلم (٥) قال حدثني أبو الطاهِر قال: أخبرنا ابن وَهَب قـال: سمعت ابن جُرَيْج يُحَدِّثُ عن عَطاءِ بن أبي رباح عن عائشة زوج النبي ﷺ أُنها قالت:

كان رسول الله على إذا عصفتِ الرَّيحُ قال :

<sup>(</sup>١) صعيع البخاري (٤٨٢٨) .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٢/٦١٦ ـ ١٦٧) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (١٠٣٤) ولم نجده في صحيح مسلم ، ولم يعزه اليه المنزي في تحفة الأشراف (٧٤٣) وقد عده الحافظ في الفتح (٢/٥٢٥) من أفراد البخاري .

<sup>(</sup>٤) صعيع البخاري (١٠٣٥ و٥٠٣٥ و٣٤٢٣ و١٠١٥) وصعيع مسلم (٦١٧/٢) .

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم (٢/٦١٦).

اللهُمُّ إني أسألك خَيْرَها، وخَيْرَ ما فيها، وخَيْرَ ما أَرْسِلَتْ به. وأعـوذ بك من شرَّها وشرَّ ما فيها وشرَّ ما أرسلت به.

قالت : وإذا تخيلتِ السماء تغير لونه وخَرَجَ ودَخَلَ ، وأَقْبَل وأَدْبَرَ فإذا قَـطَرتْ سُرًى عَنْهُ فعرفتْ ذلك عائشة فسألتْهُ . فقال :

لعله يا عائشة كما قال ﴿ فلمَّا رأوه عارضاً مستقْبِلَ أَوْديتهم قالوا: هذا عَارِضَ مُمْطِرُنَا ﴾ (١) .

وأخرجه البخاري أيضاً (٢).

وقد روى أبيّ بن كعب عن النبي أنه قال: لا تسبّوا الرّيخ فإذا رأيتم منها ما تكرهون فقولوا: «اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح ومن خير ما فيها» (٣)

#### ...

#### (۱۱) باب

### أن الريح قد تهب لموت منافق

حدثنا أحمد (٤) قال : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال :

كان رسول الله ﷺ في سفر فهبت ريح شديدة فقال: هذه لموت منافق قال: فلما قدمنا المدينة إذا هو قد مات عظيمٌ من عُظماء المنافقين.

<sup>(</sup>۲) صحیح البخاری (۲۲۰۱) .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي في السنن (٢٢٥٢) والنسائي في عمل اليوم والليلة (٩٣٩ و٩٤٠) وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (٢/ ٢١٥) .

انفرد بإخراجه مسلم(١) فرواه عن أبي كريب عن حفص بن غِياثٍ عن الأعْمش .

...

#### (۱۲) باب

### النهى أن يُقَال : «مُطِرْنَا بنَوْءِ كذا،

حدثنا البخارِيُّ (٢) قال : حدثنا عبد الله بنُ مسلمة عن مالكِ عن صالح ِ بن كيسانَ عن عُبَيْدِ الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني قال :

صلَّى بنا رسول الله ﷺ صلاةَ الصبْح ِ بالحُدَيْبِيَة على أثَرِ سماءٍ كانت مِنَ الليلِ ِ فلما انصرف أُقبل على الناس فقال : هل تدرونَ ماذا قال ربكم؟

قالوا: الله ورسوله أعلم .

قال : قال : أصبح مِنْ عبادِي مؤمنٌ بي وكافر . فأما المؤمن فقال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكواكب .

وأخرجه مسلم(٣) عن يحيي بن يحيي عن مالك .

وأخرج مسلم (1) في أفراده من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ :

أَلَمْ تَرَوْا إِلَى مَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ قال :

«ما أنعمتُ على عبادِي من نعمةٍ إلا أصبح فريق بها كافرينَ يقول: الكوكب الكوكب».

\* \*

<sup>(</sup>۱) صحیح مستم (۲۱٤٥/٤) .

<sup>(</sup>۲) صحیح النجاري (۸٤٦)

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (١ /٨٣ ـ ٨٤) .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (١/ ٨٤/) .

#### (۱۳) باب

### مِنْ صفات السُّحَابِ وكلام العرب في المطر

أخبرنا محمد بن أبي منصور قال: أخبرنا علي بن عقيل ، ويحيى بن علي التبريزي ، وعبد القادر بن محمد بن يوسف ، والحسين بن عبد الملك ، وأحمد بن علي بن سوار ، والمبارك بن عبد الجبار قالوا: حدثنا أبو يعلى محمد بن الحسين قال: أخبرنا إسماعيل بن سعيد المعدل قال: حدثنا أبو بكر بن دريد قال: حدثنا إسماعيل بن أحمد بن حفص النَّحوِيُّ قال: حدثنا أبو عمر الضَّرير قال: حدثنا عباد بن حبيب بن المُهلَّب عن موسى بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن جده قال:

بَيْنا رسول الله ﷺ ذات يـوم جالساً مع أصحابه إذ نشاتُ سحابةُ فقالُـوا: يا رسول الله هذه سحابةُ.

فقال: كيف ترون قواعدها ؟

قالوا: ما أحسنها وأشدُّ تمكنها.

قال: فكف ترون رحلها.

قالوا: ما أحسنها وأشدُّ استدارتها.

قال: فكيف ترون بُواسِقها؟

قالوا: ما أحسنها وأشد استقامتها.

قال : فكيف ترون بَرْقها اوميضاً ام خفُواً (ام يشقُّ شقاً) ؟

قالوا: بل يشق شقاً .

قال : فكيف ترون جريها؟

قالوا: ما أحسنه وأشدُّ سواده .

فقال ﷺ: (الحياء الحياء إن شاء الله) فقالوا : يا رسول الله ما رأينا الذي هو أفصح منك .

قال : ما يمنعني وإنما أنزل القرآن بلساني ﴿بلسانِ عربيُّ مبين﴾(١).

قال ابن درید: قواعدها: أسافلها.

ورحلها: وَسَطُها وعظمها.

وبواسقها: أعاليها، وإذا استطار البرق من أعاليها إلى أسافلها فهو الذي لا يُشك في قطره والخَفُو أضعف ما يكون من البرق، والـوميض نحو التبسم الخفيّ ويقال: ومضى وأومض(٢).

وبالاسناد حدثنا ابن دريد قال : أخبرنا عبد الرحمن ابن أخي الأصمعي ، عن عمّه قال :

سئل أعرابي عن قطر فقال:

استقلُ سدَّ مع انتشار الطُّفَل وشَصاً واجزالُ ثم اكْفَهَرُت ارجاؤه، واحْمَوْمَت ارحاؤه، وابْذَعَرُتْ فَوَارِقَهُ ، وتَضاحكتْ بوارِقه ، واستطار وادقُه ، وارتتقت جُوَبُه وارْتَعَنْ هَيْدَبُهُ ، وحَشَكَتْ أَخْلَافُهُ ، واستقلّت أرْدافُه ، وانتشرتْ اكفافه ، فالرعد مرتجسٌ ، والبسرق مختلِسٌ ، والماءُ منجسٌ ، فانْرعَ الغُدُرَ ، وابْلَتَ الوُجُرَ ، وخَلِطَ الأوعالَ بالأجال ، وقرن الصّيرَانَ بالرِئال ، فللأودية هديرٌ ، وللشِراج خريسٌ . وللتلاع زفيسٌ ، وحِطُ النَّبَع ، والعُتْم من القُلل الشُمّ إلى القيعان الصُحْم فلم يَبْق في القُلل إلا مُعصِمٌ مُجْرَبْمٌ ، أو داحض مُجَرْجمٌ ، وذلك من قضاء رب العالم على عباده المذنبين .

قال ابن دريد : قوله استقل : أي ارتفع في الهواء .

والسدُّ: السحاب الذي يسد الأفق.

<sup>(</sup>١) عزاه ابن كثير في التفسير (٣٤٨/٣) ، سورة الشعراء ، الآية ، ١٩٥ ، لابن أبي حاتم في تفسير ه.

<sup>(</sup>٢) كتاب صفة السحاب والغيث وأحبار الرواء وما جمد من الكلا لابن دريد (ص ١٦ و١٧) .

والطفل: اختلاط الظّلام بعد غروب الشمس. وشصا: أي ارتفع يعني السحاب.

واجزالُ : يعني انتصب .

واكفَهرُّ : تراكم .

وأرجاؤه : نواحيه .

واحمومت : اسودت وهو سواد تخلطه حمرة .

وارحاؤه : أوساطه .

وابذعرت : تفرقت .

وواحد الفوارق فارق ، وهي قطع من السحاب تتفرق عنه مثل تفرّق الإبل وهي النوق إذا أرادت الولادة فارقتِ الإبلَ وبعُدتْ عنها حيث لا تُرى .

وقوله: تضاحكت بوارقه فشبه لمعان البرق بالضحك.

وقوله: استطار أي انتشر. والـوَدَقِ مَطْرٌ كبـارٌ يخرج بين خلل السحـاب قبل احتفال المطر.

وارتنقت جوَبُه .

والهيدب: ما تدلى من السُّحَاب في أعجازه فكان كالهيدب له وحشكتُ أخلافه: هذا مَثَلُ يقال حَشَكَ ضَرَّع النَّاقة إذا امتلا لَبَناً . وواحد الأخلاف خِلف وهو الضَّرع للناقة خاصة ، وأردافه مآخيره . وأكنافه نَوَاحيه .

وقوله الرعد مرتجس أي تشمع لـه رُجْساً وهـو الصـوتُ بهـدَّة شـديـدةٍ . ومنبجس : مُنْصَبُ . البرقُ مختلس كأنه يختلس الأبصار من شدة لمعانه .

وقوله : فأترع الغُدُرَ أي مِلاها ، والغُدُر : جمع غدير .

وقوله : والبلت الوُجُر اي حضرها وخرَّبها ، والـوُجُر جمع وِجار وهـو سَرَبُ الضَّبع والذَّب والثعلب .

وقوله: خلط الأوُعَالَ بالآجال يريد أنه حطَّ الأوعالُ من رؤوس الجبال، فخلطها بالآجال، والآجال، والآجال مع إجْلُ وهي قُطْعَانُ بقر الوحْش يريد أنه حطَّ تلك من رؤوس الجبال، فجمع بينها وبين البقر التي مراتعها القيعانُ: فاحتملها السَّيلُ. وقوله (و) قرن الصَّيرَان بالرِثال والصيرانُ جمع صِوار وهو القطيع من بقر الوحش. والرثال واحدها رَأَلُ وهي فراخ النَّعام. وإنما يريد بهذا كله أنَّ السيل غرَّق هذه الوحوش فجمع بين السهليّ والجبليّ.

وقوله: وللأودية هَدِيرٌ أي تهدر كَهَدير الإبل لكثرة السيل. والشِرَاجُ واحدها شَرْجُ وهي مجاري الماء من الغِلْظ إلى بُطون الأودية. والتَّلاعُ أفواه الأودية. الواحدة تلِعَةُ (والزفير) أي تزفر بالماء لفرْط امتلائها والنَّبْعُ والعُتْمُ ضرْبانِ من الشَّجر لا يُنبتان إلا في الجبل يقول: حط السيلُ هذا الشَّجَرَ من رُؤوس الجبال إلى القيعان.

وقوله: لم يبق إلا مُعْصِم يريد أنَّ الوعولَ خافتِ الغَرْقَ فاعتصمت بالصَّخور، فنجا ما اعتصم منها وتَجَرْجَم ما لم يعتصم أي صُرِع فحمله السيلُ. والمُجْرَنْثِم المنقبض(١).

وبالإسناد حدثنا ابن دريد قال: أخبرنا عبد الرحمن عن الأصمعي قال:

سالت أعرابيًا عن مطر أصاب بلادهم فقال: نشأ عارضاً، فطلع ناهضاً، ثم ابتسم وَامضاً، فاعتق في الأقطار فأشجاها، وامتل في الأفاق فغطاها، ثم ارتجز فهمهم، ثم دَوَّى فأظلم، فأرَّكِ ودث وبغش ثم قطقط فأفرط، ثم دَيَّمَ فأغمَط، ثم رَكَدَ فأتجم ثم وَبَل فسَجَم، وجادَ فأنعمَ فقَمَسَ الرُّبَى . وأفرط الزُّبَى سبعاً تباعاً ما يريد انْقِشاعاً، حتى إذا ارتوتِ الحُزونُ وتضحضحتِ المتونُ (لكن) ساقه رَبَك إلى حيث شاء، كما جلبه من حيث شاء (٢).

قال ابن دريد : قوله نشأ عارضاً اي استقل ، والعارض سحاب يعترض في أفق السماء قوَّله : طلع : ارتفع والوَمْضُ البرْقُ ، وأشجاها : أي ملاها . وقوله ارتجز :

<sup>(</sup>١) صفة السحاب (ص ١٧ و١٨) .

<sup>(</sup>٢) صفة السحاب (ص ١٩ و٢٠) .

يعني ارتجاز الرُّعد وهمهم هو أن يسمع للرعد هَمْهَمَة كهمهمة الأسد .

وقوله دوًى : أي سمعت له دُويًّا .

وقوله فأراك أي مَطَرِكَا ، والرَّكُ : مطر ضعيف ، وكذلك الدَّثُ والجمع دِثَاث ، ورَكاك ، والبغشُ : دون الطُّشُ ، والقِطْقِطُ : مَطْرٌ متتابعٌ أكثر من قطر الطشُّ .

وقوله ديَّم أي مطر ديمه والدِّيمة مطر يبقى أياماً لا يُقلع .

وقوله أغمَطَ أي دامَ ورُكودُه دوامه ثابتاً لا يتحرك .

وقوله أتجَمَ : أي أقام .

وقوله : وبل من الوابل ، والوابلُ المطرُ الكبارُ . القطْرِ الشديدِ الوقْعِ والسَّجْمُ الصب .

وقوله أنعم: أي بالغ [فيه] ومنه قوله دقا نعماً أي مبالغاً.

وقوله قَمَسَ الرُّبي : أي غوَّصها ، والرُّبا : جمع ربوة .

وافرط: أي ملاً. والزَّبى: جمع زُبية وهي حفيرة تحفر للاسد والذئب أيضاً ، والزُبية لا تُحفر إلا في موضع مرتفع. وإذا بلغ السيلُ إلى موضع الـزبية فقـد بلغ الغاية.

وقوله ارتوت الحزونُ أقلعتْ من الرَّيّ ، والحزون الغلاظ من الأرض ، الواحد خُزْنٌ . وتضحضحت : أي صار فوقها ضحاح من الماء . وهو الماء يجري على وجه الأرض رقيقاً والمتن صلابة من الأرض فيها ارتفاع وهو دون الحزن(١) .

وبالاسناد حدثنا ابن دريد قال: أخبرنا أبو حاتم قال: حدثنا الأصمعي قال: أخبرت عن عبد الملك بن عمير قال: كنت عند الحجاج بن يوسف فقال لرجل من أهل الشام: هل أصابك مطر؟

مغة السحاب (ص ١٩ و٢١) .

قال : نعم أصابني مطر أسال الأكام ، وأدحض التلاع ، وخرق الرجع فجئتك في مثل مجرّ الضبع .

ثم سأل آخر من أهل الحجاز: هل أصابك مطر؟

قال: نعم سقتني الأسمية فغُيبت الشفار، وأطفئت النار، وتشكب النساء، وتظالمت المعزى، واحتلبت الدرة بالحرة.

ثم سأل رجلًا من أهل فارس فقال : نعم ولا أُحْسِنُ كما قال هؤلاء إلا أني لم أزل في ماء وطين حتى وصلت البلد (!) .

قال ابن دريد : الأكام ، الروابي واحدتها أكُمُة .

وقوله أدحض التلاع: الدحض الزلق، والتلاع: مسايل ما ارتفع من الأرض عن الأرض إلى بطن الوادي، والرَّجْع: الغدير.

وقوله : مجر الضبع : هذا أشدُّ ما يوصف به المطر والمعنى أنه من شدته يجرَّ الضبع من وجاره .

والأسمية : جمع سماء .

وقوله غيبت الشفار: يريد احضب الناس فلا يذبحوا الغنم والإبل وأطفئت النار أيضاً لذلك وتظالمت المعزى في الرعى في الكلا(١).

. . .

<sup>(</sup>١) صفة السحاب (ص ٣٧) .

٤
کتاب أخبار [کبار] الأنبياء

#### (١) باب

### ذكر إدريس عليه السلام

روى ابن صالح عن ابن عباس قال:

هو أول نبيّ بُعِثَ إلى الأرض بعد آدم ، وكان يصعد له في اليوم من العمل ما لا يصعد لنبيّ في الشهر ، فحسده إبليس وعصاه قومه ، فرفعه الله إليه ، وأدخله الجنة ، وقال : لست بمخرجه منها (!)(١) .

قال وهب بن منبه:

سأل إدريس ملك الموت قبض روحه فذاق الموت ثم أعيد إليه روحه ثم رُفِعَ إلى السماء (!) .

...

#### (۲) باب

### ذكر نوح عليه السلام

حدثنا عبد الله (٢) قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبدُ الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير قال:

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد (١/ ١٦/١) .

<sup>(</sup>٢) الزهد للامام أحمد : (١٠٨/١) .

كان قوم نوح يضربونه حتى يغشى عليه فإذا أفاق قال: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون».

حدثنا عبدالله(١) قال: حدثنا أبي قال: حدثنا إبراهيم بن خالد قال: حدثنا رباح قال: حدثنا عبد الملك بن عبد الحميد عن وهب بن منبه قال:

لما أمر نوح أن يحمل من كل زوجين اثنين قال : كيف أصنع بالأسد والبقر ، وكيف أصنع بالعناق والذئب ، وكيف أصنع بالحمام والهر ؟

قال : مَنْ القي بينهم العداوة ؟

قال: انت.

قال : فإني أؤلف بينهم حتى لا يتضارّوا .

حدثنا عبد الله (۲) قال : حدثنا أبي قال : حدثنا عبد الرزاق أخبرنا وهيب بن الورد قال :

لما عاتب الله نوحاً في ابنه فانزل عليه : ﴿إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ بكى ثلاثماثة عام حتى صار تحت عينيه مثل الجدول من البُكاءِ .

...

(۳) باب ذكر إبراهيم عليه السلام وذِكْر فَضْلِهِ

حدثنا أحمد (٢) قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المختار بن فُلْفُل قال:

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٤٣/٤) .

<sup>(</sup>٢) الزهد لأحمد (١٠٨/١).

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (١٨٤/٣) .

سمعتُ أنسَ بن مالك قال : «قال رجلٌ للنبي ﷺ : يا خير البرية . قال : ذاك إبراهيم عليه السلام» .

انفرد بإخراجه مسلم(١) فرواه عن أبي موسى عن ابن مهدي .

### قصة إلقائِهِ في النار

قال وهب بن مُنَّبُّه :

لما أرادوا أن يحرقوا إبراهيم بنوا جسراً طوله ستون ذراعاً واحتطبوا أربعين ليلة ثم قذفوا الناس في الحطب فارتفع لهبها وسطع دخانها حتى أظلّت المدينة حتى كان يسمع وهجُ النار من مسيرة ليلة ، ثم بنوا بنياناً شامخاً ونصبوا فوقه منجنيقاً ، وقذفوا إبراهيم في النار ودعا إبراهيم فقال : وإلهي أنت واحدٌ في السماء وأنا واحدٌ في الأرض لا يعبدك غيري يا أحد ، يا صمد بك استعين ، وبك استغيث ، وعليك أتوكل ، حسبي الله لا إله إلا هو نعم الوكيل ، يا رب إنك تعلم أنّ إيماني لك وعداوة قومي فيك فانصرني عليهم ، ونجني اليوم من الناره .

فاوحى الله تعالى إلى النار: ﴿كُونِي بِرداً وسلاماً على إبراهيم﴾(٢).

فالهاعت النار ربها ، ولبث فيها سبعة أيام ولياليهن .

فظنوا أنه قد احترق فنظروا فإذا هو لم يحترق إلا رباطـه الذي ربط بـه ولم يتغير لونه ، ولا شعره ، ولا جسده فانطلق يمشي .

\* \* \*

حدثنا عبد الله (٣) قال : حدثني أبي قال : حدثنا عبد الصمد قال : حدثنا أبو هلال ، قال عبد الله : وحدثنا شيبان قال : حدثنا أبو هلال قال : حدثنا بكر قال :

لما ألقى إبراهيم على في النار جارت عامة الخليقة إلى ربها ـ عز وجل ـ

<sup>(</sup>۱) محيع مسلم (١/ ١٨٣٩).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء (٦٩) .

<sup>(</sup>٣) الزهد لأحمد (١٣/١).

فقالوا : يا رب خليلك يُلقىٰ في النار فائذنْ لها تطفأ عنه .

قال : هو خليلي ليس لي في الأرض خليل غيره ، وأنا ربه ، ليس لـه ربٌ غيري ، فإنْ استغاث بكم فأغيثوه ، وإلا فدعوه .

قال فجاءً مَلَكُ القطرُ فقال: يا ربَّ خليلك يلقى في النار، فائذنَّ لي أنْ أطفىء عنه بالقطر. فقال: هو خليلي ليس لي في الأرض خليلُ غيره، وأنا ربه، ليس له ربغيرى فإن استغاث بك فأغثه، وإلا فدعه.

قال : فلما ألقي في النار دعا ربه بدعاء نسيه أبو هلال قال: فقال الله عز وجل : إبراهيم (١) قال : فبردت يومثذ على أهل المشرق والمغرب فلم ينضج بها كراع .

#### \* \* \*

# أحاديثُ من أخبارٍ.

حدثنا أحمد (٢) قال : حدثنا علي بن حفص عن ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : ولم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات قول عين دُعي إلى آلهتهم ﴿إني سقيم﴾، وقوله : ﴿فعله كبيرهم هذا﴾، وقوله لسارة ﴿إنها أختي﴾.

قال: ودخل إبراهيم قرية فيها مَلِكٌ من الملوك أو جبار من الجبابرة فقيل: دخل إبراهيم الليلة بامرأة بأحسن الناس قال: فأرسل إليه الملك أو الجبار: مَنْ هذه معك قال: أختى .

قال : أرسل بها . قال : فأرسل بها إليه . وقال لها : لا تكذبي قولي فإني قد أخبرتُ أنك أختي إنْ على الأرض مؤمن غيري وغيرك .

قال : فلما أدخلت إليه قام إليها قال : فأقبلت توضأ وتصلي وتقول : اللهم إنَّ

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ، الآية : ٦٩ .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (٤٠٣/٢) .

كنت تعلم أني آمنتُ بك ويرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط عليُّ الكافر .

قال : فغطَّ حتى ركض برجله . قال أبو الزناد؛ قال أبو سلمة عن أبي هريرة : إنها قالت : واللهم إنْ يمتُ يُقالُ : هي قتلته .

قال : فأرسل ثم قام إليها فقامت توضأ وتصلي وتقول : «اللهم أنت تعلم أني آمنت بكَ وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط عليّ الكافر .

قال: فغط حتى ركض برجله.

قال أبو الزناد قال أبو سلمة عن أبي هريرة أيضاً قالت: اللهم إن يمت يُقَلَّ قتلته . فأرسله قال : فقال في الثالثة أو الرابعة : ما أرسلتم إليَّ إلا شيطاناً ارجعوها إلى ابراهيم وأعطوها هاجر .

قال : فرجعت إلى ابراهيم فقالت لابـراهيم : أشعرتَ أنَّ الله عــز وجل رَدُّ كيــد الكافر فأخدم وليدة .

أحرجاه (١) في الصحيحين.

وقال ابن الأنباري: تأويل «كذب»: قال قولاً يُشبه الكذب في ظاهر القول، وهو صِدْق عند البحث والتفتيش.

حدثنا أحمد (٢) حدثنا علي بن حفص قال: حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله :

اختتن إبراهيمُ خليلُ الرحمن ـ عليه السلام ـ بعدمـا أتتْ عليه ثمـانونَ سنـةً واختتن بالقدُوم .

أخرجاه (٣) في الصحيحين : وليس في حديثهما ذكر سِنَّه يومثذ . والقَدُوم مخففة الدال وهي اسم موضع .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (۲۱۱۷ و ۲۱۳۵ و ۳۳۵۷ و ۳۳۵۸ و ۹۸۰۵) وصحيح مسلم (٤ / ۱۸٤٠ ـ ۱۸۶۱).

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (٢/٢٢) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٣٥٦ و٢٩٩٨) وصحيح مسلم (١٨٣٩/٤) .

### ذِكْر وفاته صلى الله عليه

حدثنا عبد الله قال حدثنا الصلت بن مسعود قال حدثنا جعفر بن سليمان قال أبو عمران الحربي عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن كعب قال :

كان إبراهيم عليه السلام يقري الضيف ويرحم المسكين وابن السبيل فأبطأت عليه الأضياف حتى استراب بذلك فخرج إلى الطريق يطلب فجلس فمر به ملك الموت في صورة رجل فسلم عليه فرد عليه إبراهيم السلام ثم سأله : من أين أنت؟ قال : «ابنُ سبيل».

قال : إنما قعدتُ ها هنا لمثلك .

فأخذ بيده فقال له: انطلق . فذهب به إلى منزله فلما رآه إسحاق عرفه فبكى اسحاق فلما رأت سارة إسحاق يبكي بكت لبكائه ، فلما رأى إبراهيم سارة تبكي بكى لبكائها ، فلما رأى ملك الموت إبراهيم يبكي بكى لبكائه ثم صعد ملك الموت فلما أفاقوا غضب إبراهيم فقال : بكيتم في وجه ضيفي حتى ذهب! فقال إسحاق : لا تلمني يا أبة فإني رأيتُ ملك الموت معك ولا أرى أجلك إلا قد حضر فأرث في إهلك . أي أوصِه . قال : وكان لابراهيم عليه السلام بيت يتعبد فيه فإذا خرج أغلقه لا يدخله غيره فجاء إبراهيم ففتح بيته الذي يتعبد فيه فإذا هو برجل جالس فقال إبراهيم : من أدخلك! بإذن مَنْ دخلت!

قال إبادن رب البيت دخلت .

قال : رب البيت أحقُ به ثم تنحى في ناحية البيت فصلى ودعا كما يصنع وصعد ملك الموت فقيل له : ما رأيت؟

فقال: يا رب جئتك من عند عبد لك ليس في الأرض بعده خير.

قيل له: ما رايت منه؟

قال : ما ترك خلقاً من خلقك إلا قد دعا له بخيرٍ في دينه وفي معيشته .

ثم مكث إبراهيم ما شاءَ الله ثم جاءَ ففتح بابه فإذا هو برجل جالس قال له : مَنْ انت؟

قال: أنا ملك الموت.

قال ابراهيم : إنْ كنت صادقاً فارنى آية أعرف أنك ملك الموت .

قال : أعرض بوحهك يا إبراهيم . فأعرض .

قال: ثم أقبل فأراه الصورة التي يقبض فيها المؤمنين فرأى شيئاً من النور والبهاء لا يعلمه إلا الله .

ثم قال : أعرض بوجهك . فأعرض .

ثم قال : آنظر فأراه الصورة التي يقبض فيها الكفار والفجار فرعب إسراهيم صلوات الله عليه رُعْباً حتى ألزق بطنه بالأرض وكادت نفس إبراهيم تخرج .

فقال : أعرف فانظر الذي أمرت فامض له . فصعد ملك الموت .

فقيل له: تلطف بإبراهيم.

فأتاه وهي في عنب له وهو في صورة شيخ كبير لم يبق منه شيء فلما رآه إبراهيم رحمه فأخذ مكتلاً ثم دخل عِنبه فقطف من العِنب في مكتله ثم جاء فوضعه بين يديه فقال: كُلُ فجعل يمضغ ويريه أنه يأكل ويمجه على لحيثه وصدره فعجب إبراهيم فقال: ما أبقت السنُّ فيك سنًا! كم أتى عليك. فحسب مدة إبراهيم فقال: أتى كذا وكذا. فقال إبراهيم: قد أتى لي هذا وإنما أنتظر أن أكون مثلك! اللهم أقبِضني إليك. فطابت نفسُ إبراهيم عن نفسه وقبض ملك الموت نفسه على تلك الحال(١).

وقال وهب بن منبه: قال ملك الموت: يا خليل الله على أيّ حال تحب أن أقبض روحكَ ؟

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٦/٧٧ ـ ٢٩) .

قال : أقبض روحي وأنا ساجد .

فقبض روحه وهو ساجد فصعد بها إلى الله تعالى فقال الله تعالى : يا خليلي كيف وجدت طعم الموت؟ قال : إلنهي وجدتُ نفسى كانها تشرح بالسُّلى .

قال الله تعالى له : هذا وقد يسرنا عليك .

واختلفوا في مدةعمر إبراهيم عليه السلام على قولين :

أحدهما: مائة وخمس وتسعون سنة.

● والثاني : ماثتا سنة .

...

### (٤) باب

## حديث إسماعيل وهاجر في نزولهما مكة وابتداء بناءِ البيت

حدثنا البخاري<sup>(۱)</sup> قال : حدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب السختياني وكثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة يزيد أحدهما على الأخر عن سعيد بن جبير قال : قال ابن عباس :

أول ما اتخذ النساء المنطق من قِبَل أم إسماعيل اتخذت منطقاً ليعفي أشرها على سارة ، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء فوضعهما هنالك ووضع عندها جراب فيه تمر وسقاء فيه ماء ثم قفى إبراهيم منطلقاً فتبعته أم إسماعيل فقالت : يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مراراً وجعل لا يلتفت إليها؟

<sup>(</sup>١) صعيع البخاري (٢٣٦٤) .

فقالت : آله أمرك بهذا؟

قال: نعم .

قالت: إذن لا يضيعنا الله .

ثم رجعت وانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنيّة حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه فقال : ﴿ رَبّنَا إِنّ أَسَكَنْتُ مَن فَريتي بوادٍ غير في زَرْع ﴾ (١) حتى بلغ ﴿ يشكرون ﴾ .

وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوَّى ـ أو قال يتلبُّط ـ فانطلقت كراهية أنْ تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداً فلم تر أحداً فهبطت من الصفا حتى إذا بنغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سَعْيَ الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي ثم أتت «المَرْوَة» فقامت عليها ونظرت هل ترى أحداً فلم تر أحداً ففعلت ذلك سبع مرار .

قال ابن عباس: قال النبي 攤.

فلذلك سعى الناسُ بينهما ، فلما أشرفت على المروة سمعت صوتاً فقالت صدى نفسها ثم تَسَمَّعَتْ فسمعت أيضاً فقالت : قد أسمعت إنْ كان عندك غواث فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه \_ أو [قال] جناحه \_ حتى ظهر الماءُ فجعلت تُحوّضه وتقول بيدها هكذا وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يغور بعدما تغرف .

قال ابن عباس: قال النبي ﷺ:

«يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم \_ أو قال لم تغرف من الماء لكانت زمزم عَيْناً معيناً».

 <sup>(</sup>١) سورة إبراهيم ، الآية (٣٧) .

قال : فشربت وأرضعت ولدها فقال لها الملك : لا تخافوا الطبيعة فإن ها هنا بيتاً لله يبنيه هذا الغلام وأبوه وإن الله لا يضيع أهله وكان البيت مرتفعاً من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله فكانت كذلك حتى برت بهم رفقة من جرهم مقبلين من طريق كُديً فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائراً عايقاً فقالوا : إن هذا الطائر ليدور على ماء ، لعَهْدِنا بهذا الوادى وما فيه ماء !

فأرسلوا جرة أو جرتين فإذا هم بالماء فقالوا : تأذنين أنْ ننزل عندك؟

فقالت: نعم ولكن لا حَقُّ لكم في الماء .

قالوا: نعم .

قال ابن عباس: قال النبي ﷺ:

فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كان أهل أبيات منهم وشَبُّ الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب فلما أدرك زوَّجُوه امرأة منهم وماتت أم إسماعيل فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا . ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت : نحن بشر في ضيق وشدة وشكت إليه .

قال : فإذا جاءَ زوجك فاقرئي عليه السلام وقولي له يُغيّر عتبة بابه .

فلما جاء إسماعيل كأنه أنس شيئاً فقال : هل جاءَكم مِنْ أحد؟ .

قالت : نعم جاءَنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنـك فأخبـرته وسألني كيف عيشنا فأخبرته أنّا في جهد وشدة .

قال: فهل أوصاك بشيء ؟

قالت : نعم أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول : ﴿غَيِّر عَتْبَةُ بَابِكُۗ﴾.

قال : ذاك أبي وقد أمرني أنْ أفارقَكِ ، الحَقِي بأهلك .

فطلقها وتزوج منهم أخرى فلبث عنهم إبراهيم ما شاءَ الله ثم أتاهم بعـد فلم يجده فدخل على امرأته فسألها عنه فقالت : خرج يبتغي لنا .

قال : كيف أنتم ، وسألها عن عيشهم وهيئتهم .

فقالت : نحن بخير وسَعَةٍ وأثنت على الله .

فقال: ما طعامكم.

قالت: اللحم.

قال: فما شرابكم .

قالت: الماء.

قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء.

قال: النبي ﷺ:

وولم يكن لهم يومئذٍ حَبّ ، ولو كان لهم دعا لهم فيه، قال :

وفهما لا يخلوا عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه.

قال : فإذا جاءَ زوجك فأقرئي عليه السلام ومُريه يثبت عتبة بابه .

فلما جاء إسماعيل قال : هل أتاكم من أحَدٍ؟ قالت : نعم أتانا شيخ حسن الهيئة - وأثنيت عليه فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنّا بخير .

قال : وأوصاك بشيءٍ ؟

قالت : نعم هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أنْ تثبت عتبة بابك .

قال : ذاك أبي وأنت العتبة ، أمرني أنْ أمسكك .

ثم لبث عنهم ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبـلاً تحت دوحة قريباً من زمزم فلما رآه قام إليه فصنعا كما يصنع الولد بالوالد والوالد بالولد ثم قال : يا إسماعيل إنَّ الله أمرني بامر .

قال: فاصنع ما أمرك به .

قال : وتعينني .

قال : وأعينك . قـال : فإن الله أمـرني أنْ أبتني ها هنـا بيتاً وأشــار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها .

قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ﴿ ربنا تقبل منا إنكَ أنت السميعُ العليم﴾(١).

وهذا من أفراد البخاري .

...

### (٥) باب

## ذِكْر يوسُف عليه السلام

قال وهب بن مُنبّه: لما رَمَىٰ يوسُفَ إخوتُهُ في الجُبّ كان ماؤه غليظاً كدراً فعذب وصَفَا ووكل الله تعالى به ملكاً فوضعه على صخرة نابتة في الجب وكان الملك يؤنسه ويحرسه وأراد ويهوذا أنْ يخادعهم عنه فأشار عليهم بإلقائه في الجب وأراد أنْ يخرجه بعد ذهابهم فقال: (الطخوا قميصه بدم بعض ذبائحكم وأخبروا أباه أنْ الذئبَ أكله وأقيم أنا يومي هذا هنا أحرسه لئلا يرد بعض الوراد فيستغيث به فيخرجه).

فاتهموا يهوذا فجعلوا يحرسونه مخافة أن يخرجه ، وجعل يحرسهم مخافة أن يقتلوه فأقام في الجب ثلاثة أيام ثم جاءت سيارة فباعوهم إياه بعشرين درهما فحملته السيارة إلى أرض مصر فتنافس فيه أهلُ مصر حتى بلغ ثمنه وزنه مِسْكاً ووزنه

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية : ١٢٧ .

## وَرِقاً ووزنه حريراً (!)

حدثنا عبد الله قال : حدثنا أبي قال : حدثنا يزيـد بن هارون قـال : أخبرنـا هشام عن الحــن قال :

كان بين خروج يوسف من حجر أبيه إلى يوم التقيا ثمانون عاماً ، لا تجف عينا يعقوب ، وما على وجه الأرض أكرم على الله من يعقوب .

حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن ليث عن مجاهد قال :

فيجاء بالعبد يوم القيامة فيقال له: ما منعكَ أن تكون عبدتني؟ فيقول: ابتليتني فجعلتَ عليَّ أرباباً فشغلوني. فجاء بيوسف في عبوديته فيقول: إنْ كنت أشدَّ عبوديةً أم هذا؟ فيقول: بل هذا. فيقول: لم يمنعه ذلك أنْ عبدني(١).

## (٦) باب ذکر موسى عليه السلام

قال هشام بن محمد عن أبيه: هو موسى بن عمران بن قاهث بن لاوى بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم (٢). قال وهب بن منبه: كان فرعون قد أمر بلذبح الولدان عاماً وتركهم عاماً فولد هارون في السنة التي يستحيى فيها الولدان، وولد موسى في السنة التي يذبحون فيها، وكان هارون أكبر من موسى بثلاث سنين.

ولما وُلد موسى لثمته أمه ثلاثة أشهر ثم خافت فصنعت له تابوتاً فالقته في البحر فألقاه في المحر فألقاه في الماء إلى أنْ ألقاه بين يدي فرعون .

فلما فتح التابوت ورآه قال : عبراني من الأعداء . فدافعت عنه وآسية، .

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٢٨٨/٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد في الطبقات : (١/٥٥) .

## ذِكْرُ فَضْلِهِ وَشَرَفِهِ

حدثنا أحمد (١) قال : حدثنا أبو النضر قال : حدثنا ورقاء قال : سمعتُ عمرو بن يحيى المازنيّ يحدث عن أبيه عن أبي سعيد الخدريّ قال :

جاء يهوديً إلى رسول الله ﷺ قد ضُرِبَ في وجْهِهِ ، فقال له : ضربني رجلٌ من أصحابك .

فقال النبي ﷺ: لم فعلت؟

قال: يا رسول الله فضَّلَ موسى عليكَ .

فقال النبي ﷺ: «لا تُفَضَّلوا بعض الأنبياء على بعض فإنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يوم القيامة ، فأكون أوَّل من يرفعُ رأسَه من التراب ، وأجدُ موسى عليه السلام عند العرش لا أدري أكان ممن صعق أم لا؟»

أخرجه البخاري(٢) عن محمد بن يوسف .

وأخرجه مسلم (٣) عن أبي بكر عن وكيع كلاهما عن سفيان عن عمرو.

وحدثنا البخاري (٤) حدثنا أبو الثمان قال : حدثنا شعيب عن الـزهري قـال : أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيَّب أنَّ أبا هريرة قال :

اسْتَبُ رجلٌ من المسلمين ورجلٌ من اليهود ، فقال المسلمُ : والذي اصطفى محمداً على العالمين ـ في قسم يُقْسِمُ به ـ

فقال اليهودي ، والذي اصطفى موسى على العالمين .

فرفع المسلمُ عند ذلكَ يَدَهُ فلطم اليهوديُّ ، فـذهب اليهوديُّ إلى النبي ﷺ.

<sup>(</sup>۱) مند احمد (۲/۲) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٦٩١٧) .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٤/٥٤٨) .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٢٤٠٨) .

فاخبره بالذي كان من أمره وأمر المسلم فقال: لا تخيَّروني على موسى فإن الناس يَصْعَقُون فأكونُ أولَ من يُفيقُ فإذا موسى باطشٌ بجانب العرش، فلا أَدْري أكان فيمن صُعِقَ فأفاق ، أو كان فيمن استثنى اللَّهُ ـ عز وجل ـ

وأخرجه مسلم(١) .

## ذِكْرُ تكليم الله عز وجل له

حدثنا عبد الله (٢) قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم بن معقل عن ابن منبه [أخبرنا عبد الصمد بن معقل قال سمعت وهب بن منبه] قال :

لما رأى موسى النار انطلق يسير حتى وقف منها قريباً ، فإذا هو بنار عظيمة تضرم من فروع شجرة خضراء شديدة الخضرة لا تزداد النار فيما يرى إلا عظماً وتضرماً ولا تزداد الشجرة على شدة الحريق إلا خضرة وحُسناً فوقف ينظر لا يدري على ما يصنع أمره إلا أنه قد ظن أنها شجرة تحترق أوقد إليها مُوقِد فنالها فاخترقت وأنه إنما يمنع النار شدة خضرتها وكثرة مائها وكثرة ورقها وعظم جذعها فوضع أمرها على هذا فوقف وهو يطمع أن يسقط منها شيء فيقتبسه ، فلما طال عليه ذلك أهوى اليها بضغث في يده وهو يريد أن يقتبس من لهبها فلم تزل تطمعه ويطمع فيها ولم كأنها تريده فاستأخر عنها وهاب ، ثم عاد فطاف بها فلم تزل تطمعه ويطمع فيها ولم يكن بأوشك من خمودها فاشتد عند ذلك عجبة وفكر موسى في أمرها وقال : هي نار يكن بأوشك من خمودها فاشتد عند ذلك عجبة وفكر موسى في أمرها وقال : هي نار ممتنعة لا يقتبس منها ولكنها تنضرم في جوف شجرة فلا تحرقها ثم خمودها على قدر وضع أمرها على أنها مأمورة أو مصنوعة لا يدري من أمرها ولا بما أمرت ولا من وضع أمرها على أنها مأمورة أو مصنوعة لا يدري من أمرها ولا بما أمرت ولا من صنعها ولا لما صنعت فوقف متحيراً لا يدري أيرجع أم يقيم فبينما هو على ذلك إذ من بطرفه نحو فرعها فإذا هو أشد ما كان خضرة وإذا الخضرة ساطعة في السماء لم رمن بطرفه نحو فرعها فإذا هو أشد ما كان خضرة وإذا الخضرة ساطعة في السماء لم يترن الرخوم تسورة تسورة ساطعة في السماء لم يتون المخضرة تسور وتسفر وتتناض حتى صارت نوراً ساطعاً عموداً ما بين السماء لم يترن المرها وتسفر وتتناض حتى صارت نوراً ساطعاً عموداً ما بين السماء لم يتقيم قبيرة مي الميرة الميا الميان السماء لم يتون المعمورة الميان الميرة الميرة

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (١٨٤٣/٤ - ١٨٤٤) .

<sup>(</sup>٢) الزهد لاحمد (١٣٢/١ ـ ١٣٨) .

والأرض عليه مثل شعاع الشمس تكل دونه الأبصار كلما نظر إليه يكاد يخطف بصره فعند ذلك اشتد خوفه فرد يده على عينيه ولصق بالأرض وسمع الحنين والوحش إلا أنه سمع حينئذ شيئاً لم يسمع السامعون بمثله عظماً.

فبلغ موسى الكرب وأشتد عليه الهول وكاد يخالط في عقله من شدة الخوف لما يسمع ويرى فنودي من الشجرة فقيل: (يا موسى). فأجاب سريعاً وما يدري مَنْ دعاه وما كانت سرعة إجابته إلا استثناساً بالإنس فقال: (لبيك) مراراً (أسمع صوتك، وأحس رجسك، ولا أرى مكانك فأين أنت).

قال : (أنا موقكَ ، ومعك ، وأمامكَ ، وأقرب إليكَ منكَ) .

فلما سمع هذا موسى علم أنه لا ينبغي ذلك إلا لربه تبارك وتعالى فأيقن به فقال : كذلكَ أنت يا إلنهى فكلامكَ أسمعَ أم رسولك؟

قال: بل أنا الذي أكلمك فآدن منى .

فجمع موسى يديه في العصائم تحامل حتى استقلَ قائماً وعدت فرائصه حتى اختلفت ، واضطربت رجلاه ، وانقطع لسانه ، وأنكر قلبه ولم يبق منه عظم يحمل آخر فهو بمنزلة الميَّت إلا أن روح الحياة تجري فيه ثم زحف على ذلك وهو مرعوب حتى وقف قريباً من الشجرة التي نودي منها ، قال له الرب تبارك وتعالى : إليّ ما تلك بيمينك يا موسى ؟

قال : هي عصاي .

قال: وما تصنع بها؟ ولا أعلم بذلك منه.

قال موسى : أتوكا عليها ، وأهمش بها على غنمي ، ولى فيها مآرب أخرى .

وكان لموسى عليه السلام في العصا مآرب كانت لها شعبتان ومحجز تحت الشعبتين .

قال له الرب تبارك وتعالى القها يا موسى .

فظن موسى أنه يقول ارفضها فألقاها على وجه الرفض ثم حانت منه نظرة فإذا بأعظم ثعبان نظر إليه الناظرون يدب يلتمس كأنه يبتغي شيئاً يريد أخذه يمر بالعنجرة مثل الحلقة من الابل فيقتلعها ويطعن بالناب من أنيابه في أصل الشجرة العظيمة فيجتثها ، عيناه توقدان ناراً ، وقد عان المحجن عرفاً فيه شعر مثل النيازك ، وعادت الشعبتان فَماً مثل القليب الواسع وفيه أضراس وأنياب لها صريف فلما عاين ذلك موسى عليه السلام ولمى مدبراً فذهب حتى أمعن وراى أنه قد أعجز الحية ، ثم ذكر ربه عز وجل فوقف استحياة منه ثم نودي : يا موسى إلي آرجع حيث كنت فرجع وهو شديد الخوف قال خذها بيمينك ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى .

وعلى موسى حينئذ مدرعة من صوف قد خللها بخلال من عيدان فلما أمره بأخذها ثنى طرف المدرعة على يده فقال له ملك أرأيت يا موسى لو أذن الله لما تحاذر أكانت المدرعة تغنى عنك شيئاً؟

قال: لا ولكني ضعيف ومِنْ ضُعْفٍ خلقت. فكشف عن يده ثم وضعها في في ألحية حتى سمع حس الأضراس والأنباب ثم قبض فإذا هي عصاه التي عَهِدَها فإذا يده في الموضع الذي كان يضعها إذا توكأ بين الشعبتين فقال له الله عز وجل:

أَذْنَ . فلم يزل يدنيه حتى أسند ظهره بجذع الشجرة فاستقرَّ وذهبت عنه الرعدة وجمع يديه في العصا وخضع برأسه وعنقه ثم قال له:

إني قد أقمتك اليوم مقاماً لا ينبغي لبشر بعدك أن يقوم مقامك أدنيتك وقربتك حتى سمعت كلامي وكنت بأقرب الأمكنة مني فأنطلق برسالتي فإنك بعيني وسمعي وإنَّ معك يدي وبصري .

وإني قد البستك جُنَّة من سلطاني تستكمل بها القوة في امري فأنت جند عظيم من جنودي بعثتك إلى خلق ضعيف من خلقي بطر نعمتي وأمن مكري وغرَّته الدنيا عني حتى جحد حقي وأنكر ربع بيتي وعَبَد دوني وزعم أنه لا يعرفني وإني أقسم بعزتي لولا العذر والحجة اللذان وضعت بيني وبين خلقي لبطثت به بشطة جبار تغضب لغضبه السموات والارض والجبال والبحار ، فإن أمرت السماء حصبته ، وإن

امرت الأرض ابتلعته ، وإنّ امرت الجبال دمرته وإنّ امرت البحار غرقته ولكنه هان على ، وسقط من عيني ، ووسعه واستغنيت بما عندي ، وحُق لي .

إني أنا الغني لا غني غيري فبلغه رسالتي وادعه إلى عبادتي وتوحيدي وإخلاص أسمي وذَكَّرُهُ بأيامي وحَذَّرُهُ نِقْمَتي وبَأْسِي، وأخبره أني إلى العفو والمغفرة أسرع مني إلى الغضب والعقوبة ، ولا يرعبك ما ألبسته من لباس الدنيا فإنَّ ناصيته بيدي ليس يطرف ولا ينطق ولا يتنفس إلا بإذني .

قل له: أجِبْ ربك عز وجل فإنه واسع المغفرة فإنه قد أمهلك أربعمائة سنة وفي كلها أنت مبارِزٌ لمحاربته ، تشبه وتمثل به ، وتصد عباده عن سبيله ، وهو يمطر عليك السماء ، وينبت لك الأرض لم تستقم ولم تهرم ولم تفتقر ولم تغلب ، ولو شاء أنْ يعجُّل ذلك لك أو يسلكه فعل ولكنه ذو أناةٍ وجِلْم عظيم .

وخذ هذه بنفسك واخيك وانتما محتسبان بجهاده فإني لو شئت أن آتيه بجنود لا قِبَلَ له بها لفعلت ، ولكن ليعلم هذا العبد الضعيف الذي قد أعجبته نفسه وجموعه أنَّ الفئة القليلة ولا قليل مني تغلب الفئة الكثيرة بإذني ، ولا يعجبنكما زينته ولا ما متع به ولا عَدا إلى ذلك أعينكما فإنها زهرة الحياة الدنيا وزينة المترفين ، وإني لو شئت أنْ أزينكما من الدنيا بزينة يعلم فرعون حين ينظر إليها أنَّ مقدرته تعجز عن مثل ما أوتيتما فعلت ولكني أرغب بكما عن ذلك وأزويه عنكما وكذلك أفعل وقديماً ما خِرْتُ لهم في ذلك فإني لأذودهم عن نعيمها ورخائها كما يدود الراعي الشفيق ما غنمه عن مراتع الهلكة ، وإني لأجنبهم سلوتها وعيشها كما يجنب الراعي الشفيق إبله عن منازل الحرة وما ذاك لهوانهم عليً ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي سالماً ومؤراً ] لم تكمله الدنيا ولم يطغه الهوى.

واعلم أنه لم يتزين العباد بزينة هي أبلغ من الزهد في الدنيا فإنها زينة المتقين عليهم منها لباس يعرفون به من السكينة والخشوع ، سيماهم في وجوههم من آثار السجود أولئك أوليائي حقاً حقاً فإذا لقيتهم فاخفض لهم جناحك ، ودَلَّلُ لهم قلبك ولسانك .

واعلم أنه من أهان لي وليًا أو أخافه فقد بـارزني بالمحـاربة وبـادأني وعرض نفــه ودعاني إليها وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي .

افيظن الذي يحاربني أنْ يقوم لي ، أو يظن الذي يعازُني أن يعجزني، أم يظن الذي يبارزني أنْ يسبقني ، أو يفوتني ، وكيف وأنا الثائر لهم في المدنيا والآخرة لا أكِل نصرتهم إلى غيري.

قال فأقبل موسى الله إلى فرعون في مدينة قد جعل حولها الأسد في غيضة قد غرسها فالأسدُ فيها مع ساستها إذا آسدتها على احد أكل وللمدينة أربعة أبواب في الغيضة ، فأقبل موسى عليه السلام من الطريق الأعظم الذي يراه فرعون فلما رأته الأسدُ صاحت صياح الثعالب فأنكر ذلك الساسة وفَرَقُوا من فرعون وأقبل موسى عليه السلام حتى انتهى إلى الباب إلى قبة فرعون وقرعه بعصاه وعليه جُبة صوف وسراويل فلما رآه البواب عَجِب من جُرأته فتركه ولم يأذن له وقال : هل تدري باب مَنْ أنت تضرب! إنما تضرب باب سيدك

قال : أنت وأنا وفرعون عبيد لربى عز وجل وأنا ناصره .

فَأَخْبَرُ البوابِ الذي يليه والبوابين حتى بلغ ذلك أدناهم ودونهم سبعون حاجباً كل حاجب تحت يده من الجنود ما شاء الله عز وجل كأعظم أمير اليوم إمارة حتى خلص الخبر إلى فرعون فقال: أدخلوه على .

فأدخل فقال له فرعون : أأعرفك؟

قال: نعم.

قال : ﴿ أَلَمْ نُرِبُكُ فَينَا وَلَيْدًا ﴾ [(١).

فرد عليه موسى ﷺ الذي ذكره الله عز وجل قال فرعون : خُذُوه .

فادرهم موسى ﴿فَالقَيْ عصاه فإذا هي ثعبان مبين﴾ (٢) فحملت على الناس

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء ، الآية (١٨) .

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء الآية : ٣٢

فانهزموا منها فمات منهم خمسة وعشرون الفاً قتل بعضهم بعضاً ، وقام فرعون منهزماً حتى دخل البيت فقال لموسى : آجعلْ بيننا وبينك أجلًا ننظر فيه .

فقال له موسى : لم أؤمر بذلكَ وإنما أمرت بمناجزتك وإنْ أنت لم تخرج إليُّ دخلتُ إليكَ .

فاوحى إليه عز وجل إلى موسى أن أجعل بينـكَ وبينه أجـلاً ، وقل لـه يجعله هو .

قال فرعون : أجعله إلى أربعين يوماً .

ففعل وكان فرعون لا يأتي الخلاء إلا في أربعين يوماً مرة فاختلف ذلك اليوم أربعين مدة، قال وخرج موسى من المدينة فلما مرّ بالأسد مصعت بأذنابها وسارت مع موسى مشيعة ولا تهيجه ولا أحداً من بنى إسرائيل .

#### \* \* \*

### سياق حديثه مع الخَضِر عليهما السلام

حدثنا البخاريُ (١) قال : حدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا سفيان قـال : حدثنا عمرو قال : أخبرني سعيدُ بن جُبير قال :

قلتُ لابن عباس : إِنَّ نَوْفاً البَكَالِيِّ يزعمُ أَنَّ موسى ليس بموسى بني إسرائيل إنما هو موسى آخرُ . فقال : كذب عدو الله .

حدثنا أبيُّ بن كعب عن النبي ﷺ قال :

قامَ موسىٰ النبي ﷺ [خطيباً] في بني إسرائيل فسُئِل : أيُّ الناس أعلم؟

فقال: أنا أعلم.

فعتب الله عليه إذ لم يَرُدُ العلمَ إليه ، وأوحى الله إليه أنَّ عبداً من عبادي بمجمع البحرين هو أعلمُ منك.

<sup>(</sup>١) صعيح البخاري (١٢٢)

قال : يا رب وكيف لى به؟

فقيل له : آحملْ حوتاً في مكْتُل ِ ، فإذا فقدتهُ فهوَ ثُمُّ .

فانطلق وانطلق معه فتاه يُوشَعُ بن نونٍ ، وحمل حُوتاً في مكتل ، حتى كانا عند الصخرة وضعا رؤوسهما فناما. فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سرباً ، وكان لموسى ولفتاه عجباً . فانطلقا بقية ليلتهما ويومِهما ، فلما أصبح قال موسى لفتاة : ﴿آتنا خداءنا ، لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً﴾(١).

ولم يجد موسى مَسًا من النَّصَب حتى جاوز المكان الذي أُمِر به. فقال له فتاه : ﴿ أُرَايِتَ إِذْ أُويِنَا إِلَى الصخرة فإني نسيتُ الحوت ﴾ (٢) .

قال موسى: ﴿ ذلك ما كنا نبغي فارتدًا على آثارهما قصصاً ﴾ (٣). فلما انتهيا إلى الصخرة إذا رجُلُ مسجّى بثوب \_ أو قال: مسجى بثوبه \_ فسلّم مُوسى.

فقال الخَضِر : وأنَّى بارضكَ السلامُ ؟ فقال : أنا موسى .

فقال : موسى بني إسرائيل؟! .

قال : نعم .

قال : ﴿ هِلِ أَتِبِعِكَ عِلَى أَنْ تَعِلْمِنِي مِمَا عُلِّمْتُ رُشِداً؟ ﴾ .

قال: ﴿إنك لن تستطيع معي صبراً ﴾(١). يا موسى إن على علم من عِلْم الله علمنيه لا تعلمه أنت ، وأنت على علم علّمكه الله لا أعلمه . ﴿قال : ستجدني إنْ شاءَ اللّهُ صابراً ولا أعصى لك أمراً ﴾(٥)

<sup>(</sup>١) سورة الكهف، الآية ٦٢

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف ، الآية ٦٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف، الآية ٦٤

<sup>(1)</sup> سورة الكهف ، الأيتان ٦٦ و١٧

<sup>(</sup>٥) سورة الكهف ، الآية ٦٩

فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم ان يحملوهما، فعُرِفَ الْخَضِر فحملوهما بغير نول. فجاء عصفور فوقع على خرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين من البحر. فقال الخضر: يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور من البحر.

فعمد الخضرُ إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه. فقال موسى: قومٌ حملونا بغير نوْل عمدت إلى سفينتهم فُخرقتُها لتغرق أهْلَها!

﴿قَالَ : أَلَمَ أَقَالَ إِنْكُ لَنْ تَسْتَطِيعُ مَعِيَّ صَبِراً قَالَ : لا تَوَاحَدْني بِمِا نسيت﴾(١) . وكانت الأولى من موسى نسياناً .

فانطلقا فإذا غلام يلعبُ مع الغِلمان فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده . فقال موسى : ﴿ أَقَتَلَتَ نَفْسا رُكِيةً بغير نفس ﴾ (٢) .

﴿ قال : ألم أقل [لك] إنك لن تستطيع معي صبراً ﴾ (٣) .

﴿ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد [فيها]جداراً يريد أن ينقض ﴾ (٤) . قال الخضر بيده فأقامه . فقال له موسى : ﴿ لو شئتَ لا تخذت عليه أجراً . قال : هذا فراق بيني وبينك ﴾ (٩) .

قال النبي ﷺ: «يرحمُ الله موسىٰ لَوَدِدْنَا لو صبرَ حتى يقص علينا من أمرهم». وقد اخرجه مسلم(١) أيضاً .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة الكهف، الأيتان ٧٢ و٧٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف، الآية ٧٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف ، الآية ٧٥ .

<sup>(1)</sup> سورة الكهف، الآية ٧٧ .

<sup>(</sup>٥) سورة الكهف ، الأيتان ٧٧ و٧٨ .

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم (٤/١٨٤٧ إلى ١٨٥٠) .

## ذِكْر طرف من أخبار موسى عليه السلام

حدثنا البخاريُّ [قال(١) حدثنا إسحاق بن نصر] قال : حدثنا عبد الرزاق ، عن مُعْمرٍ ، عن همَّام بنُ منبه ، عن أبي هريرة . عن النبي ﷺ قال :

كانت بنو إسرائيل يغتسلون عُراةً ينظر بعضهم إلى بعض ، وكان موسى يغتسل وحده . فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر . فذهب مرة يغتسل ، فوضع ثوبه على حَجْرٍ ، ففر الحجر بثوبه ، فجمع موسى في أثره يقول : (ثوبي حجر ، ثوبي يا حجر)!

حتى نظرت بنو استرائيل إلى متوسى عليه السلام. وقالنوا وإليه ما بموسى باش

واخذ ثوبه وطفق بالحَجَر ضرباً .

قال أبو هريرة: لندب بالحجر ستة أو سبعة ضرباً بالحجر.

وأخرجه مسلم(٢) عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق.

#### ...

### ذكر وفاته عليه السلام

حدثنا أحمد (٣) قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله في :

جاءَ ملك الموت [إلى موسى] فقال له : أجِبُ ربكَ .

قال : فلطم موسى عين ملك المموت ففقاهما قال : فرجع الملك إلى الله عزوجل فقال : إنك أرسلتني إلى عبدٍ لا يريدُ الموتَ وقد فقاً عيني قبال : فرد اللَّهُ

<sup>(</sup>١) صعيع البخاري (٢٧٨) .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (١/٧٦٧) و(١/٤١٤ - ١٨٤١) .

<sup>(</sup>٢) مسند آحمد (٢١٥/٢) .

إليه عينه وقال ارجع إلى عبد وقل: الحياة تريد فإنْ كنت تريد الحياة فضَعْ يدكَ على متن ثور فما توارت بيدكَ من شعرة فإنك تعيش بها سنة.

قال: ثم مَهُ؟

قال: ثم تموت.

قال: فالآن من قريب.

قال: يا رب ادنني من الأرض المقدسة رمية بحجر.

قال رسول الله ﷺ: والله لمو أني عنده لأريتكم قبره إلى جنب الطريق عنـد الكثيب الأحمر .

انفرد بإخراجه مسلم (١) من هذه الطريق .

وقد أخرجاه (٢) من حديث طاوس عن أبي هريرة بمعناه .

وأخرج مسلم في أفراده من حديث أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال :

ومررتُ على موسى لما أسري بي عند الكثيب الأحمر وهنو قائمٌ يُصلي في قبره.

حدثنا عبد الله قال : حدثني علي بن مسلم قال : حدثنا بشار قال : حدثنا جعفر قال : حدثنا ثابت قال :

لما مات موسى بن عمران ـ عليه السلام ـ جالتِ الملائكةُ في السموات بعضها إلى بعض واضعي أيديهم على الخدود ينادون : مات موسى كليمُ الله وأيَّ الخلق لا يموت (٣) .

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (۱۸٤۲ - ۱۸۶۳) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٣٤٠٧) وصحيح مسلم (٤/٥١٨) .

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٢/٢١ ـ ٣١٢) .

### (۷) باب ذکر داود علیه السلام

قال وَهْب بن مُنَبّه: لما أَسْتَخْلَفَ اللّهُ داود ـ عليه السلام ـ على بني إسرائيـل ونَبّاه عَبَدَ عبادةً لم يبلغها أحدٌ قبله وتلا كتاب الله بصوتٍ لم يُعْطَ أحد مثله فلما رأى إبليسُ ذلك قال لعفاريته: ما هذا الذي دهاكم؟.

قالوا: مُرنا بما شُنْتُ.

فقال: إنه لا يصرف الناس عن داود إلا ما يشبهه به عليهم.

فجعلوا المزامير، والبرابط، والصنوج على أصناف صوت داود فمال السفهاء إلى ما صنعوا من ذلك وتركوا داود وكان آلُ داود يقتسمون الليل بالقيام والنهار بالصيام فلم تكن ساعة من ساعات الليل إلا وفيها قائم يصلي من آل داود ولا يوم من أيام الدنيا إلا وفيه صائم من آل داود.

فذلك قوله: ﴿ أَعَمَلُوا آلَ داود شكراً وقليل من عبادي الشكور ﴾ (١) وأوحى الله تعالى إليه في الزبور: يا عبدي الشكور إني وهبتُ لك الزبور وانتقيته لك بفصح من أعين السطور وهو من لوحي المحفوظ المحجوب المستور فاعبدني به في الليالي والأيام والشهور وأحببني من كل قلبكَ وحييني إلى خلقي.

ولم يزل داود يعبد الله عبادة شديدة إلى أنْ وقع في الخطيئة فلما تسور الملكان عليه المحراب فوبّخاه وانقطع عنه الوحي لبس المسوح وافترش الرماد وكان من تسبيحه بعد الخطيئة:

سبحان خالق النور تسبح لكَ الطير بأصوات ضعاف من خشيتك وليس لها ذنوب وأنا العبد المذنب.

سبحان خالق النور انعمتَ علي وحضضتني على الشكر، وقد زلت قدماي أبعد ما بين المشرق والمغرب إد لم أرع وصيتك، ولم أحفظ عهدك.

<sup>(</sup>١) سورة سبأ ، الآية ١٣ .

سبحان خالق النور تبكي الثكلى على ثكلها، وأنا أبكي على خطيئتي التي أوقرت ظهري، سبحان خالق النور دبرت ركبتاي، وقرحت جبهتي، ودمعت عيناي، وحق لي البكاء، كلما ذكرتُ خطيئتي وكلما ذكرتُ الموت ضاقت عليَّ الأرض برحبها، فإذا ذكرت رحمتكَ ارتدت إليَّ روحي.

سبحان خالق النور تتوقد جهنم لغضبك وتقوم الملائكة من خشيتك. ولا تكلمُ نفسُ إلا بإذنك.

سبحان خالق النور، إلهي: ارحم ضعفي، ورقة جلدي من النار التي تعذب بها أعداءُك، فلا تجعلني لكَ عدوًا بعد إذ توليتني.

سبحان خالق النور إلهي امدد عيني بالدموع، وقلبي بالخشية، وضعفي بالقوة، حتى أبلغ رضاك عنى.

سبحان خالق النور، أين أَهْربُ من عملي، وأين أفر من خطيئتي، وهي الزم لي من جلدي، سبحان خالق النور.

حدثنا عبدالله قال: حدثنا إسماعيل أبو معمر الهذليّ قال: حدثنا عبدالله بن إدريس عن ليث عن مجاهد قال:

لَمَّا أصاب داود الخطيئة خَرَّ لله ساجداً أربعين يوماً، حتى نَبَتَ من دُموعه من البقل ما غطى راسه. ثم نادى:

ربُّ قَرَحَ الجبينُ، وخمدتِ العينُ، وداود لم يسرجع إليه في خطيئته شيءً. فنودي: أجاثعُ فتطعم، أو مريض فتشفى، أم مظلوم فَنَنْتَصرُ لك.

فَنَحَبَ نحيباً هاج كلُّ شيء نَبَتَ. فعند ذلكَ غفر له.

قال: وكان يؤتى بالإناء ليشرب فيذكر خطيئته فينتحب نحبةً فتكاد مفاصله يزولُ بعضها من بعض فما يشرب إلا بعض الإناء حتى يملأه من دموعه.

وكان يقال دمعة داود تعدل دمعة الخلائق . ودمعة آدم تعدلُ دمعة داود ودمعة الخلائق.

حدثنا عبدالله قال: حدثني أبي قال: حدثنا [سيار] قال: حدثنا جعفر قاله: سمعت ثابتاً يقول:

اتخذ داود \_ عليه السلام \_ سبع حشايا من شعر وحشاهن من الرماد ثم بكى حتى انفذهما دموعاً ولم يشرب داود شراباً إلا ممزوجاً بدموع عينه(١).

### (۸) باب ذِكْر سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السُّلاَمَ

حدثنا أحمد (٢) قال: حدثنا يونس قال: حدثنا ليث عن محمد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله على أنه قال:

خَرَجَتِ امراتانِ ومعهما صَبِيًان فعدا الذئب على أحدهما، فأخذتا تختصمان في الصبيّ الباقي، واختصما إلى داود عليه السلام، فقضى به للكبرى منهما، فمرّتا على سليمان النبي على فقال: كيف أمركما؟ فقصّتا عليه القصة.

فقال: أثتوني بالكين أشق الغلام بينكما.

فقالت الصغرى: أتشقه!

قال: نعم.

قالت: لا تفعل حَظِّي منه لها. فقال: هو ابنك، فقضي به لها.

أخرجاه (٢) في الصحيحين ومحمد هو ابن عُجُلان.

حدثنا البخاريُ (٤) قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: أخبرنا أبو الزُّناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله :

حلبة الأولياء (٢/٣٢٧).

<sup>(</sup>۲) مسند احمد (۲/۲۶).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (١٧٦٩) وصحيح مسلم (١٣٤٤/٣ ـ ١٣٤٥).

<sup>(</sup>٤) صحيع البخاري (٦٦٣٩).

قال سليمان: الأطوف الليلة على تسعين امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فطاف عَلَيْهِن جميعاً، فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل. وأيم الذي نفسي بيده. لو قال: إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرساناً اجمعون.

واخرجه مسلم (١) ايضاً.

في عدد النساء في هذا الحديث. أربع روايات كلها في الصحيح:

أحدها: ماثة رواها هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة $^{(7)}$ .

والثانية: تسعون وهي التي قد ذكرناها.

والثالثة: سبعون رواها طاوس عن ابن عباس(٣).

والرابعة: ستون رواها أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة (٤) .

وفي حديث ابن المدينيّ عن ابن عيينة فقال له صاحبه: قل إن شاءَ الله فنسي. قال ابن عيينة: يعنى الملَك(<sup>ه)</sup>.

وفي الصحيحَيْن (٢) من حديث أبي هريرة عن النبي الله قال: إنَّ عفْريتاً من الجنَّ تفلَّت عليَّ البارحة ليقطع صلاتي، فأمكنني الله منه، فأخذتُه فأردتُ أن أربَطَهُ على سارية من سواري المسجد حتى تنظروا إليه كلُّكم. فذكرتُ دعوة أخي سليمانَ (رَبِّ هبْ لي مُلْكاً لا ينبغي لأحدٍ من بعْدِي) فرددتُه خاسِئاً.

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (۱۲۷۲/۳).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٧٤٢٥) من طريق معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٣٢٢٤) وصحيح مسلم (٣/ ١٢٧٥ ـ ١٢٧٦) كلاهما من طريق طاوس عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٧٤٦٩) وصحيح مسلم (٣/ ١٢٧٥).

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم (٢/١٢٧٥).

<sup>(</sup>٦) سحيح البخاري (٢١ و٣٤٢٣) وصحيح مسلم (١/٣٨٤).

حدثنا عبدالله قال حدثني أبي (١) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح قال:

قال سليمان بن داود: أوتيتنا ما أوتي النَّاسُ وما لم يؤتوا. وعُلَّمنا ما عُلِّم الناس وما لم يُعَلِّموا. فلم نجدُ شيئاً أفضلَ من ثلاثِ كلماتٍ:

الحلم في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. وخشية الله في السر والعلانية.

حدثنا عبدالله قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان عن ليث عن مجاهد قال:

يجاء بالغنى فيقول: ما منعك أن تكون عبدتني؟.

فيقول: ربُّ كثرت لي من المال ـ فيذكر ما ابتلى به ـ .

قال: فيجاءُ بسليمانَ بن داود في مُلْكِهِ فيقول: أكنت أغنى أم هذا؟.

فيقول: بل هذا.

قال: فلم يمنعه ذلك أنْ عبدني (٢).

...

### (٩) باب ذِكْر أبوب عليه السلام

حدثنا عبدالله قال: حدثني أبي قال حدثنا كثير بن هشام قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا عليّ بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال:

عرج الشيطان فقال: أي رب سَلَّطْنِي على أيوب.

<sup>(</sup>١) الزهد لأحمد (١/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٢٨٨/٣).

قال: قد سلطتك على ماله وولده ولم أسلطك على جسده.

قال: فنزل فجمع جنوده فقال: إنى سُلِّطْتُ علىٰ أيوب فاروني سلطانكم.

قال: فصاروا نيراناً ثم صاروا ماء قال: وبينما إذا هم بالمشرق فأرسل طائفة إلى زرعه، وطائفة إلى إبله، وطائفة إلى بقره، وطائفة إلى غنمه وقال: اعلموا أنه لا يعتصم منكم إلا بمعرفة.

فأتوه بالمصائب بعضها على إثر بعض قال: فجاء صاحب الزرع فقال: يا أيوب ألم تر إلى ربك أرسل إلى زرعك ناراً فأحرقته.

وجاءً راعى الإبل فقال: يا أيوب ربك أرسل إلى إبلك عدواً فذهب بها.

وجاء صاحب البقر فقال: يا أيوب ألم تر إلى ربك أرسل إلى بقرك عدواً فذهب بها.

ثم جاء صاحب الغنم فقال مثل ذلك.

وتفرد هو لبنيه فجمعهم في بيت اكبرهم فبينما هم يأكلون ويشربون فجمع أركان البيت فهدم عليهم البيت قال: فجاء إلى أيوب في هيئة الغلام وفي أذنيه قرطان قال يا أيوب ألم تر إلى بنيك اجتمعوا في بيت أكبرهم يأكلون ويشربون فبينما هم كذلك إذ جاءت ريح فأخذت بأركان البيت فألقته عليهم فلو رأيتهم حين اختلطت دماؤهم ولحومهم وطعامهم وشرابهم.

فقال له أيوب: فاين كنت أنت؟

قال: كنتُ معهم.

قال: فكيف انفلت؟

قال: انفلت.

قال: أنت الشيطان؟

قال: أنا الآن مثلي يوم خرجتُ من بطن أمي فقام فحلق رأسه ثم قام يُصلي

فارنَّ الشيطانُ رنةً سمعها أهلُ السموات وأهل الأرض ثم عرج فقال: أي رب إنه قد اعتصم وإنى لا أستطيعه إلا بتسليطك فسلطني عليه.

قال: قد سلطتك على جسده ولم أسلطك على قلبه.

قال: فنزل فنفخ تحت قدمه نفخة فقرح من قرنه إلى قدمه حتى بدا حجابُ بطنه والقى عليه الرماد قال: فقالت امرأته ذات يوم: يا أيوب قدد والله نزل بي من الجهد والفاقة ما بعت قرناً من قروني برغيف فأطعمتك فادع ربك فليشفك.

قال: ويحك كنا في النعماء سبعين عاماً.

قال: فكان في ذلك البلاءُ سبعُ سنين قال: وقعد الشيطان في الطريق فأخذ تابوتاً يتطبب فأتته امرأة أيوب فقال: يا عبدالله إن هاهنا إنساناً مبتلى فهل لك أن تداويه؟ قال: إنْ شاء. فقلت على أنْ يقول لي كلمة واحدة إذ أبراً يقول: وأنت شفيتني،

قال: فأتته فقالت: يا أيوب إنَّ هاهنا رجلًا يزعمُ أنه يداويكَ على أنْ تقول له كلمة واحدة دأنت شفيتني،؟

قال: ويلُكَ ذلك الشيطان، لِلَّهِ عليُّ إنْ شَفَانِي اللَّهُ أنْ أَجَلَدُكُ مَائَةَ جَلَّدَة.

فبينما هم كذلك إذ جاءه جبريل فأخذ بيده فقال له: قم.

فقال له: أركض برجلك. فركض فنبعت عين فقال: أغتسل فاغتسل ثم ثُجَّاه ثم قال له: اركض برجلك. فركض فنبعت عين فقال: أشْرب. فشرب. قال: يقول الله: ﴿هذا مغتَسَلُ باردٌ وشراب﴾.

قال: ثم البسه حُلَّة من الجنة.

وجاءت امرأته فقالت يا عبدالله أين المبتلى الذي كان هاهنا لعل الذئاب ذهبت به أو الكلاب .

قال: فقال: ويحكُ أنا أيوب قد ردَّ اللَّهُ إلي نفسي.

قال: فقالت: يا عبدالله أتق الله لا تسخريي.

قال: ويحك أنا أيوب.

فردُّ اللهُ إليه ماله وولده عياناً ومثلهم معهم، وأمطر عليهم جراداً من ذهب.

قال: فجعل ياخذ الجراد بيده ثم يجعله في ثوبه وينشر أثناءه فياخذ فيجعل فيه فأوحى الله إليه يا أيوب أما شبعت.

قال أيوب: مَنْ ذا الذي يشبعُ من فضلكَ ورحمتك.

قال: فأخذ ضغثاً بيده فجلدها به.

قال: وكان الضغث ماثة شمراخ فجلدها به جلدةً واحدةً.

حدثنا البخاري<sup>(۱)</sup> قال: حدثنا إسحاق بن نصر قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ. قال:

بينا أيُّوبُ يغتسلُ عُرياناً فَخَرَّ عليه جَرادٌ من ذهب، فجعل أيوبُ يحتثي في ثوبه، فناداه ربَّه (عز وجل): يا أيُّوبُ ألم أكنَّ أغنيتك عما ترى؟

قال: بليٰ: وعزتك ولكن لا غناء بي عن بركتك.

انفرد بإخراجه البخاري.

حدثنا عبدالله قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد قال:

يُجَاء بالمريض فيقول: ما منعكَ أنْ تعبدني؟

قال: فيُقول: رب ابتليتني.

فيُجاء بايوب في ضُرِّهِ فيقول: أنت كنت أشدُّ ضراً أو هذا؟

فيقول: بل هذا.

<sup>(</sup>١) صحيع البخاري (٢٧٩).

فيقول: لم يمنعه ذلك أنْ عَبَدَنِي (١٠).

حدثنا عبدالله قال: حدثنا أبي قال(٢): حدثنا يزيد قال: أخبرنا جرير بن حازم قال: سمعت عبدالله بن عبيد بن عمير يقول:

كان لأيوب أخوان فأتياه ذات يوم فوجدا ريحاً فقالا: لو كان الله علم من أيوب خيراً ما بلغ به كل هذا.

قال: فما سمع شيئاً كان أشدُ عليه من ذلكَ فقال: اللهم إنْ كنت تعلم أني لم أبت ليلة شبعاناً وأنا أعلم مكان جاثع فصدقني.

قال: فصُدِّق وهما يسمعان.

ثم قال: اللهم إنْ كنت تعلم أني لم ألبس قميصاً قط وأنا أعلم مكان عارٍ فصدقني.

قال: فَصُدُّقَ وهما يسمعان.

قال: ثم خرَّ ساجداً ثم قال: اللهم لا أرفع رأسي حتى تكشف ما بي، فكشف الله ما به.

...

## (۱۰) باب ذکر یونس علیه السلام

قال وهب بن منبه:

كان يونس قبل النبوة رجلاً صالحاً من عباد بني إسرائيل لا يعلَم فيهم أصلح منه فرأى فَسَاداً في أمورهم فخاف أنْ ينزل بهم عقوبة فخرج هارباً بنفسه وذريته حتى نزل

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٢٨٨/٣).

<sup>(</sup>٢) الزهد لأحمد (١ /١٢٢).

<sup>(</sup>٥) أول الجزء الثالث بتجزئة الأصل.

ناحية الموصل على شط دجلة وكان رجلًا فيه حِدَّة وضيَّق وغَضَب فلما تحملت عليه القال النبوة تفسُخَ تحتها [تفسخ] الربعُ [عند] الحمل - يعني الفصيل - فقذفها من يديه وخرج هارباً فركب البحر فآلتقمه الحوت(١).

حدثنا عبدالله (۲) قال: حدثني سفيان بن وكيع قال: حدثنا جميع بن عمر عن مجالد عن الشعبي قال:

قال رجل عنده: مكث يونس في بطن الحوت أربعين يوماً.

فقال الشعبي: ما مكث إلا أقل من يوم التقمه ضحّى فلما كان بعد العصر وقاربت الشمس الغُرُوب تثاءب الحوت فرأى يونس ضوء الشمس فقال:

ولا إله إلا أنن، سبحانك إنى كنت من الظالمين، فنبذه وقد صار كأنه فرخ.

حدثنا عبدالله فال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا منذر بن النعمان الأفطس أنه سمع وهب بن منبه يقول:

لما خرج يونس من البحر نام فأنبت الله عليه شجرة من يقطين وهي الدُبّاء فرآها قد أظلته ورأى خضرتها فأعجبته ثم نام فاستيقظ فإذا هي قد يُبِسَتْ فجعل يحزن عليها فقيل له:

أنت الذي لم تخلق ولم [تسق] ولم تنبت تحزن عليها وأنا الذي خلفت ماثة الف من الناس أو يزيدون فرحمتهم [فشق] عليك.

وقد أخرج البخاري<sup>(٣)</sup> ومسلم<sup>(٤)</sup> في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال:

ما ينبغي لعبدٍ أنَّ يقولَ: أنا خير من يونس بن متى .

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٤/٥٠).

<sup>(</sup>٢) الزهد لأحمد (١ /١٢٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٣٤١٦).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (١٨٤٦/٤).

### (۱۱) باب ذکر عیسی علیه السلام

قال وهب بن منبه:

لما كانت الليلة التي وُلد فيها عيسى عليه السلام أصبحت الأصنام في جميع الأرض منكسة على رؤوسها فلما ردوها على قوائمها أنقلبَتْ فحارت الشياطين لذلك ولم تعلم السبب فشكت إلى إبليس فطاف إبليس الأرض ثم عاد إليهم فقال:

رأيتُ مولوداً والملائكة قد حفت به فلم استطع أن أدنو إليه ومن أعظم أمره أنَّ الله كتمني مولده ولم تضع أنثى إلا وأنا حاضرها!

ثم خرج إبليس متمثلًا في صورة رجل ذي هيئة وسن فأذاع على مريم الفاحشة فأقبل(١) بنو إسرائيل إليها فقالوا:

يا مريم ﴿لقد جئت شيئاً فرياً ﴾(١) فأشارت إليه .

فقال: ﴿إِنِّي عبدالله ﴾ إلى قوله ﴿ويوم أبعث حيًّا ﴾ (٢).

ومكث في قومه يريهم الآيات والعجائب إلى أنْ رفعه الله عز وجل لشلاث ساعات من النهار وكساه الريش وألبسه النور وقطع عنه لذة المطعم والمشرب فصار ملكاً إنسيًا سمائيًا أرضيًا.

...

(١٢) باب من أحاديث بني إسرائيل وغيرهم من الأوائل

حدثنا أحمد(٣) قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثني أبي قال: سمعتُ

<sup>(</sup>١) سورة مريم الآية: ٢٧.

<sup>(</sup>٢) سورة مريم الأيات: ٣٠ إلى ٣٣.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (٣٠٧/٢) وقال شاكر (٨٠٥٧): إسناده صحيح.

محمد بن سيرين يُحدث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:

لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة عيسى بن مريم قال: وكان من بني إسرائيل رجل عابد يُقالُ له وجريج، فابتنى صومعة وتعبد فيها قال: فذكر بنو إسرائيل يوماً عبادة جريج فقالت بغي منهم: إنْ شئتم لأقتلنه.

فقالوا: قد شئنا.

قال: فأتته فتعرضت لـ فلم يلتفت إليها فـامكنت نفسها من راع كـان يؤوي غنمه إلى أصل صومعة جريج فحملت فولدت غلاماً فقالوا: ممن؟.

قالت: مِنْ جريج.

فَاتُوهُ فاستنزلوه فشتموه وضربوه وهدموا صومعته فقال: ما شأنكم؟!

قالوا: إنك زنيت بهذه البّغيّ فولدت غلاماً.

قال: وأين هو؟ .

قالوا: ها هو ذا.

قال: فقام فصلىٰ ثم أنصرف إلىٰ الغلام فطعنه بإصبعه وقال: باللهِ يا غلام مَنْ ابوكَ.

قال: أنا ابن الراعي.

قال: فوثبوا إلى جريج فجعلوا يقبلونه وقالوا: نبني صومعتكَ من ذهب.

قال: لا حاجة إليّ في ذلكَ ابنوها من طين كما كانت.

قال: وبينما امرأة في حِجْرها ابن لها ترضعه إذْ مر بها راكب ذو شارة فقالت: «اللهم اجعل ابني مثل هذا».

قال: فترك ثديها وأقبل على الراكب فقال: واللهم لا تجعلني مثله.

قال: ثم عاد إلى ثديها يمصه.

قال أبو هريرة: فكأني انظر إلى رسول الله على يحكي صنيع الصبيّ ووضع إصبعه في فيه فجعل يمصها ثُم مُرَّ بأمَةٍ تُضرب فقالت: «اللهم لا تجعل ابني مثلها».

قال: فترك ثديها وأقبل على الأمَّةِ فقال: واللهم اجعلني مثلها،

قال: فذاك حين تراجعا الحديث فقال: حين مُرَّ بالراكب ذي الشارة فقلت: آجعل ابني مثله فقلت: لا تجعل ابني مثلها فقلت: لا تجعل ابني مثلها فقلت: اللهم اجعلني مثلها!.

فقال: يا أمتاه إن الراكب ذا الشارة جبار من الجبابرة وإنَّ هذه الأمة يقولون زنت ولم تَزْن وسَرَقَتْ ولم تسرق وهي تقول: وحسبي الله.

اخرجه البخاري (1) عن مسلم بن إبراهيم وأخرجه مسلم (7) عن يزيد بن هارون كلاهما عن جرير بن حازم .

حدثنا البخاري (٣) قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة قال: أخبرني نافع عن ابن عمر عن رسول الله على قال:

بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر فمالوا إلى غار في الجبل فأغطت على فم الغار صخرة من الجبل فأطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض: أنظروا أعمالاً عملتموها لله صالحة فادعوا الله بها لعله يفرجها.

فقال أحدُهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت ارعى عليهم فإذا رُحْتُ عليهم فحلبت بدأت بوالديّ اسقيهما قبل ولدي وإنه نأى بي الشجر فما أتيت حتى أمسيتُ فوجدتهما قد ناما فحلبت كما كنت أحلب فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسها أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما والصبية يتضاغون عند قدميّ فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أنى فعلتُ ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء.

<sup>(</sup>١) صعيع البخاري (٣٤٣٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٤/٢٧٦ إلى ١٩٧٨).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٥٩٧٤).

ففرج اللهُ لهم فرجة حتى رأوا منها السماء.

وقال الثاني: اللهم إنه كانت لي ابنةً عم أحبها كأشد ما تحب الرجال النساة فطلت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بماثة دينار فسعيتُ حتى جمعتُ ماثة دينار فلقيتها بها فلما قعدتُ بين رجليها قالت: «يا عبدالله آتي الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه». فقمتُ عنها، اللهم إنْ كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاءَ وجهك فافرج لنا منها ففرج لهم فرجة.

وقال الآخر: إني كنتُ استأجرتُ أجيراً بفرق أرز فلما قضى عمله قال: أعطني حقي فعرضتُ عليه حقه فتركه ورغب عنه فلم أزل أزرعه حتى جمعتُ منه بقراً وراعيها فجاءني وقال: اتق الله ولا تظلمني واعطني حقي. فقلتُ له: اذهبُ إلى تلكَ البقر وراعيها فخذها. فقال: اتق الله ولا تهزأ بي. فقلت: إني لا أهزأ بكَ فَخُذْ تلكَ البقر وراعيها.

فأخذها فانطلق بها، فإنَّ كنت تعلم أني فعلتُ ذلك ابتغاءَ وجهك فافرج عنا ما بقي ففرج الله عنهم.

انفرد البخاري بإخراج هذا الحديث من هذه الطريق وليس لإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن نافع عن ابن عمر في الصحيح غير هذا.

واسماعيل هو ابن أخي موسى بن عقبة .

وقد أخرجه البخاري(١) ومسلم(٢) من حديث موسى بن عقبة عن نافع .

ومن حديث عبيدالله عن نافع (٣)، ومن حديث الزهري عن سالم (١).

وفي بعض طرق هذا الحديث: وفقمتُ عنها وأعطيتها الماثة الدينار، (٥٠).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٢٢١٥ و٢٣٣٣).

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم (۲۰۹۹/۶ ـ ۲۱۰۰).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٣٤٦٥) وصحيع مسلم (٢١٠٠/٤).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٢٢٧٢) وصحيح مسلم (٢١٠٠/٤).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (٣٤٦٥).

حدثنا البخاري (١) قال: حدثنا أحمد بن إسحاق قال: حدثنا عمرو بن عاصم قال: حدثنا همام قال: حدثنا إسحاق بن عبدالله قال: حدثنا همام قال: حدثنا إسحاق بن عبدالله قال: حدثنا هم قال: عمرة أنّ أبا هريرة حدثه أنه سمع رسول الله على يقول:

إنَّ ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى بد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكاً فأتى الأبرص فقال: أيَّ شيء أحبُّ إليك؟.

قال: لونَّ حسنٌ وجلدٌ حسن قد قذرني .

قال: فمسحه فذهب فاعطي لوناً حسناً وجلداً حسناً. فقال: أيَّ المال أحبُ إليك؟ قال: الإبل ـ أو البقر شكَ إسحاق في ذلكَ أنَّ الأبرص والأقرع قال أحدهما: الإبل والآخر البقر فاعطي ناقة عشراء فقال: يبارك لك فيها.

وأتى الأقرع فقال: أيَّ شيء أحب إليكَ قال: شعرٌ حسنٌ ويذهب عني هذا قد قذرني الناس.

قال: فمسحه فذهب وأعطى شعراً حسناً قال: فأيُّ المال أحبُّ إليك؟.

قال: البقر.

قال: فأعطاه بقرة حاملًا قال: يبارك لك فيها.

وأتى الأعمى فقال: أيُّ شيءٍ أحب إليك؟.

قال: يرد الله إلى بصرى.

فأبصر به الناس قال: فمسحه فردّ الله إليه بصره قال: فأيُّ المال أحبُّ إليك؟.

قال: الغنم.

قال: فأعطاه الله شاة والداً فأنتج هذان وولد هذا فكان لهذا وادٍ من الإبل، ولهذا وادٍ من الغنم.

 في سفره فلا بلاغ اليوم إلا بإذن الله ثمَّ بكَ، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن بعيراً أتبلغ عليه في سفري.

فقال له: إن الحقوق كثيرة.

فقال له: كأنى أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيراً فأعطاك الله؟ .

فقال: لقد ورثت كابراً عن كابر.

فقال: إنْ كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت.

وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا وردَّ عليه مثل ما ردَّ هذا فقال: إنْ كنت كاذباً فصيركَ الله إلى ما كنتَ.

وأتى الأعمى في صورته وقال: رجلٌ مسكين وابن سبيل وتقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي ردَّ عليكَ بصرك شاة أتبلغ بها في سفري.

فقال: قد كنتُ أعمى فردُ اللهُ بصري، وفقيراً فَخُذْ ما شئتَ.

فقال: واللهِ لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله .

فقال: أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رُضي عنك وسُخط على صاحبيك.

وأخرجه مسلم(١) عن شيبان عن همام.

حدثنا البخاري<sup>(۲)</sup> قال: حدثنا إسحاق بن نصر قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: اشترى رجلٌ من رجل عقاراً له فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرةً فيها ذهب فقال له الذي اشترى العقار: خُذْ ذهبكَ منى إنما اشتريت منكَ الأرض ولم أبتع الذهب.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم (٤/ ٢٢٧٥ إلى ٢٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٢٤٧٢).

وقال الذي له الأرض: إنما بعتكَ الأرض وما فيها فتحاكما إلى رجل فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟.

قال أحدهما: لي غلام. وقال الأخر: لي جارية.

قال: انكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا.

وأخرجه مسلم (١) عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق.

حدثنا أحمد (٢) قال: حدثنا يونس بن محمد قال: أخبرنا ليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ:

إنه ذكر رجلاً من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أنْ يسلف ألف دينار فقال: اثنني بشهداء أشهدهم.

قال: كفي بالله شهيداً.

قال: اثنى بكفيل.

قال: كفي بالله وكيلًا. قال: صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى.

فخرج في البحر فقضى حاجته ثم آلتمس مركباً يقدم عليه للأجل الذي أجله فلم يجد مركباً فأخذ خشبةً فنقرها وأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبها ثم زجج موضعها ثم أتى بها البحر فقال: اللهم إنك قد علمت بأني استسلفت فلانا ألف دينار فسألني كفيلاً فقلت: (كفى بالله كفيلاً). [فرضي] بك، وسألني شهيداً فقلت: (كفى بالله شهيداً) فرضي بك، وإني قد جهدت أن أجد مركباً أبعث إليه بالذي له فلم أجد مركباً وإني استودعكها.

فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم أنصرف وهو في ذلك يطلبُ مركباً يخرج إلى بلده فخرج الذي كان أسلفه ينظر لعلّ مركباً قد جاءً بمالـه فإذا بـالخشبة

<sup>(</sup>۱) صعيع مسلم (۱۳٤٥/۳).

<sup>(</sup>۲) مسد آحمد (۲/۸۲).

التي فيها المال فأخذها لأهله حطباً فلما كسرها وجد المال والصحيفة.

ثم قدِم الرجلُ الذي كان تسلف منه فأتاه بألف دينار وقال: واللهِ ما زلت جاهداً في طلب مركب لآتيكَ بمالك فما وجدتُ مركباً قبل الذي أتيتُ فيه.

قال: هل كنتُ بعثتُ إلى بشيءٍ.

قال: الم اخبركَ انى لم اجدُ مركباً قبل هذا الذي جنت فيه! .

قال: فإنَّ الله عز وجل أدَّىٰ عنك الذي بعثت به في الخشبة فَآنْصَــرفْ بالفِـكَ راشداً.

انفرد بإخراجه البخاري(١) فرواه في سبعة مواضع من صحيحه.

حدثنا أحمد (٢) قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا عبد العزيز بن عبدالله بن أبي سلمة الماجشون عن وهب بن كيسان عن عبيد بن عمير الليثي عن أبي هريرة عن النبي على قال:

بينما رجل بفلاةٍ من الأرض فسمع صوتاً في سحابة: (آسق حديقة فلان) فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءًه في حرة فإذا هي في أذناب شِراج وإذا شرجه من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فنبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يُحَوِّلُ الماء بمسحاته فقال له: يا عبدالله ما آسمك؟.

قال: فلان بالاسم الذي سمع في السحابة.

فقال له: يا عبدالله لم سألتني عن أسمي؟.

قال: إني سمعتُ صوتاً في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: آستِ حديقة فلان لاسمك: فما تصنع فيها؟.

قال: أما إذْ قلتَ هذا فإني أنظر إلى ما خرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (١٤٩٨ و٢٢٩١ و٢٤٠٤ و٢٤٣٠ و٢٧٣٤ و٢٧٦١) معلقاً، ووصله (٢٠٦٣).

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (٢٩٦/٣) وقال شاكر (٧٩٢٨): إسناد صحيح.

ثلثه وأرد فيها ثلثه.

انفرد بإخراجه مسلم (١) فرواه عن أبي بكر عن يزيد بن هارون وليس لعبيد بن عمير عن أبي هريرة في الصحيح غيره.

(۱) صحيح مسلم (٤/٨٨٢٢).

.

كتاب فضائل نبينا [محمد] 魏 [وسيرته وأحواله]

### (۱) باب ذِکْر نسبه 遊

أخبرنا محمد بن أبي منصور الحافظ قال: أخبرنا طراد بن محمد قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن وصيف قال: أخبرنا أبو بكر الشافعي قال: حدثنا عمر بن حفص السدوسيّ قال:

هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنائة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار.

﴾ وأم رسول الله ﷺ آمنةُ بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة(١).

وقال محمد بن السائب: اسمُ عبد المطلب دشيبة الحمد». واسم هاشم: عمرو، واسم عبد مناف: المغيرة، واسم قُصَيْ: زيد، وإلى فِهْر جماع قريش وما فوق فِهْر فليس يُقالُ له قريشي يقال له كنانِيّ. واسمُ النضر: قيس، واسمُ (٢) مدركة عمرو. ونزار هو ابن معد بن عدنان.

وحكى أبو صالح عن ابن عباس أنَّ النبي ﷺ كان إذا انتسب لم يجاوز في نسبه (مَعَدَّ بن عدنان بن أدد) ثم يمسك ويقول: «كذب النسابون»(٣).

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد (١/١/٣٠ ـ ٣١).

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد (١/١/٢٧ ـ ٢٨).

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد (١/١/٢٨).

## (٢) باب ذكرُ طهارة آباء النبي ﷺ وشرفهم

روى ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال:

خرجت من لدن آدم في نكاح غير سفاح(١).

وقال ابن عباس في قوله: ﴿وتقلبكَ في الساجدين﴾ قال: من نبي إلى نبيً ٍ حتى أخرجكَ نبيًا(٢).

حدثنا أحمد (٣) قال حدثنا محمد بن مصعب قال: حدثنا الأوزاعي عن شداد أبي عمار عن واثلة بن الأسقع عن النبي ﷺ قال:

إنَّ الله عز وجر اصطفى من ولد إبراهيم [إسماعيل]، وأصطفى من بني إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشاً، وأصطفى من قريش بني هاشم.

انفرد بإخراجه مسلم (٤) فرواه عن محمد بن مهران عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي .

قال أبو صالح عن ابن عباس:

أصابت قريشاً سنوات أذهبن الأموال فخرج هاشم إلى الشام فأمر بخبر كثير فخبز له فحمله في الغرائر على الإبل حتى أتى مكة، فهشم ذلك الخبز يعني كسره، وترده ونحر الإبل وأمر الطهاة فطبخوا ثم كفأ القدور على الجفان فأشبع أهل مكة فقال ابن الزبعرى في ذلك (٥):

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۲۰/ ۳۹۹) والبيهقي في السنن (۱۹۰/۷) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۱٤/۸): رواه الطبراني عن المديني عن أبي الحويبرث، ولم أعرف المديني ولا شيخه، وبقية رجاله وثقوا، وحسنه الألباني بطرقه وشواهده في الإرواء (۱۹۱۶).

 <sup>(</sup>٢) رواه الأجري في الشريعة (ص: ٤٢٩) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢١٤/٨): رواه البزار ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (١٠٧/٤).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (٤/١٧٨٢).

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد (١/١/٤).

عَمْـرُو العُلَىٰ هَشَمَ الشَّرِيــدَ لَقَــوْمِــهِ وَرِجَــالُ مَكَّـةَ مُسْنِتُــونَ عِـجــافُ وقال هشام بن محمد عن أبيه: وُلد هشام بن عبد مناف أربعة:

شيبةُ الحمد وهـو عبد المـطلب، وكان سيـد قريش حتى هلك، وأبـا صيفي واسمه عَمرو، وأسد، ونَضْلة، وخمس نسوة (١).

...

## ذكر احتفار عبد المطلب وزَمْزَم،

قال محمد بن عمر بن واقد:

كان المطلب بن عبد مناف أكبر من هاشم، وكانت قريش تُسمّيه والفيض، لسماحته، فولى بعد هاشم السقاية والرفادة، فوصف له شيبة ابن أخيه فرحل من مكة إلى المدينة فلما رآه عرف شيبة ابن أخيه ففاضت عيناه وضَمّه إليه وكساه حُلّة بمانية ثم قَدِم به مكة.

فقالت قريش: هذا عبد المطلب.

فقال: ويحكم إنما هو شيبةابن أخي.

فلما هلك المطلب ولى عبد المطلب بعده الرفادة والسقاية، وأتي في المنام مرات فامر بحفر زمزم ووصف له موضعها، فقيل له: احفر «طيبة».

فقال: وما طيبة؟.

فلما كان من الغد أتى فقيل: أحفر برة.

قال: وما برة؟

فأتي من الغد فقيل: أحفر المضنونة.

قال: وما المضنونة؟.

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد (۱/۱/۱) ـ ٤٧).

فأتى فقيل: احفر زمزم.

قال: وما زمزم؟

قال: لا تنزح ولا تذم تسقي الحجيج الأعظم وهي بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعظم، وهي شرف لك ولولدك.

وكان غراب أعصم لا يبرح عند الذبائح مكان الفرث والدم.

فغدا عبدُ المطلب بمعوله، ومعه ابنه الحارث وليس له يومئذ ولدٌ غيره، فجعل يحفر ثلاثة أيام حتى بدا له الطُّـويّ فكبّر، وقال: هذا طُويّ إسماعيل.

فقالت له قريش: أشركنا فيه.

قال: ما أنا بفاعل هذا شيء خصصت به دونكم، فاجعلوا بيني وبينكم من نتحاكم إليه.

فقالوا: كاهنة بني سعد.

فخرجوا إليها فعطشوا في الطريق حتى أيقنوا بالموت فقال عبد المطلب: إنَّ القاءنا بأيدينا هكذا لعجز ألا نضرب في الأرض فعسى الله أن يرزقنا ماءً.

فارتحلوا وقام عبد المطلب فركب راحلته، فلما انبعثت به انفرج تحت خُفّها عين ماء عذب فكبر عبد المطلب فقالوا له: قد قضى لك الذي سقاك فوالله لا نخاصمُكَ فيها أبداً، وخلوا بينه وبين زمزم(١).

## ذِكْر نذر عبد المطلب أنْ يذبح بعض أولاده

روى قبيصة بن ذؤيب عن ابن عباس قال:

لما رأى عبد المطلب قلة أعوانه في حفر بثر زمزم، نذر لئن أكمل الله له عشرة ذكور ليذبحن أحدَهم، فلما تكاملوا عشرة: الحارث، والزبير، وأبوطالب، وعبدالله،

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد (۱/۱/۸ ـ ۰۰).

وحمزة، وأبو لهب، والغيداق، والمقدم، وضرار، والعباس جَمَعَهُمْ وأخبرهم بنذره فقالوا: أوف بنذرك.

فقال: ليكتب كُل رجل منكم اسمَه في قِدْحه ففعلوا، ودخل إلى الكعبة فقال للسادن: اضربْ بقداحهم.

فضرب فخرج قِدْحُ عبدِالله، وكان عبد المطلب يحبه، فأخذ بيده يقوده إلى المذبح ومعه المُدية، فبكى بنات عبد المطلب. وقالت إحداهن: اعذر فيه بأن تضرب في إبلك السوائم التي في الحرم. فقال للسادن: اضربْ عليه بالقداح وعليُّ عشرةً من الإبل.

فضرب، فخرجَ القِدْحُ على عبدالله، فجعل يزيدُ عشراً عشراً، كل ذلك يخرج القدحُ على عبدالله حتى كملت مائةً، فضرب بالقدح فخرج على الإسل، فكسر عبدالله عبد

وقدُّم عبدُ المطلب الإبل فنحرها بين الصفا والمروة(١).

وقال سعید بن جبیر: لمَّا نحرها خلَّی بینها وبین کلِّ وارد من اِنسیِّ أو سبع أو طائر، ولم یاکل منها هو ولا أحد من ولده(۲).

وقال عكرمةً عن ابن عباس: كانت الديَّةُ يومئذٍ عشراً من الإبل، فأول مَنْ سَنَّ ديةَ النفس ماثة مِنَ الإبل عبدُ المطلب فجرتْ في قريش والعرب، فأفَرها رسول الله على ما كانت عليه (٢).

#### \* \* \*

### ذكر استسقاء عبد المطلب لقريش

أخبرنا عبدالله بن على المقري ومحمد بن ناصر الحافظ قالا: أخبرنا طِراد بن

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد (۱/۱/۳ه).

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد (١/١/١٥).

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد (١/١/١٥).

محمد قال: أخبرنا على بن محمد بن بشران قال: حدثنا الحسينُ بن صفوان قال: حدثنا عبدالله بن محمد القرش قال: حدثني زكريا بن يحيى الطائي قال: حدثني زخر بن حصن عن جده حميد بن منهب قال: قال عمى عروة بن مضرس يحدث مُخرِمة بن نوفل عن أمه رقيقة ابنة أبي صيفي بن هاشم وكانت لِدة عبد المطلب قالت:

تتابعت على قريش سنونَ أمحلت الضرس، وادقَّت العظم فبينما أنا نائمة اللهم أو مهوَّمة إذا هاتف يصرخ بصوت صحل يقول: معشر قريش إنَّ هذا النبي المبعوث منكم قد أظلتكم أيامه وهـذا ابان نجـومه فحي هـلا بالحيـا والخصب ألا فانظروا رجلًا منكم وسيطاً عظاماً جساماً أبيض بضاً أو طوالًا أو طف الأهداب سهل الخدين أشم العِرْنين له فخر يكظمُ عليه وسُنه تهدى إليه فيخلص هو وولـده وليهبط إليه من كل بطن رجل فليشنوا من الماء وليمسوا من الطيب ثم ليستلموا الركن ثم ليرتقوا أبا قبيس فليستسق الرجل وليؤمن القوم فغثتم ما شئتم.

فأصبحتُ ـ علم الله ـ مذعورة قد اقشعرٌ جلدي، ووله عقلي، واقتصصت رؤياي فوالحرمة والحرم ما بقي أبطحيّ إلا قالـوا: «هذا شيبـة الحمد، وتتـامّت إليه رجالات قريش وهبط إليه من كل بطن رجل فشنوا ومسوا.

واستلموا ثم ارتقوا أبا قبيس وطفقوا جنابيه فما يبلغ سعيهم مهلة حتى إذا استووا بذروة الجبل قال عبـد المطلب ومعه رسول الله ﷺ: غلام قد أيفع أو كـرَب فقال: واللهمُّ سادُّ الخَلة وكاشف الكربة عِبدَّاؤك وإماؤكَ بعذبات حرمك يشكون إليكَ شنهم أذهبت الخف والظلف، اللهم فأمطرنَ غيثاً مغدقاً مريعاً فوالكعبة ما راموا حتى تفجرت السماء بماثها واكتظ الوادي بثجيجه فلسمعت شيخان قريش وجلتها عبدالله بن جدعان وحرب بن أمية وهشام بن المغيرة يقولون لعبد المطلب: «هنيئاً لكَ أبا البطحاء، \_ أي : عاش بكَ أهلُ البطحاء . وفي ذلك تقول رُقيقة :

بشيبة الحمد أسقى الله بلدتنا لما فقدنا الحيا واجلؤذ المطر مَنْاً من الله بالميمنون طائره وخير مَن بُشَرَتْ ينوماً بنه مُضَرُّ

فجاد بالماء جونى له سبل سخا فعاشت به الأنعام والشَّجَرُ

# مباركُ الأمرُ يستسقى الخمامُ به ما في الأنام له عِدْلُ ولا خَـطَرُ (١) ذِكْر تزويج عبدالله بن عبد المطلب آمنة بنت وهب أم رسول الله ﷺ

قال المسور بن مخرمة:

كانت آمنة بنت وهب في حِجْر عمها وُهيب فمشى إليه عبد المطلب بابنه وعبدالله، وخطب إليه عبد المطلب في ذلك المجلس ابنته هالة بنت وُهيب على نفسه فزوجه إياها، فكان تزوج عبد المطلب وتزوج عبدالله في مجلس واحد.

فولدت هالة حمزة، فهو عم رسول الله في النسب وأخوه من الرضاعة (٢).

أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزاز قال: أخبرنا الحسنُ بنُ علي الجوهريّ قال: أخبرنا أحمد بن معروف قال: أخبرنا أحمد بن أبي أسامة قال: أخبرنا محمد بن السائب عن أبي الفياض الخثعميّ قال:

مر عبدالله بن عبد المطلب بامرأة من خثعم يُقالُ لها وفاطمة بنت مُرّه وكانت من أجمل الناس وأسبّه وأعفّه، قد قرأت الكتب وكان شبابُ قريش يتحدثون إليها. فرأت نور النبوة في وجه عبدالله فقالت: يا فتى مَنْ أنت؟ فأخبرها قالت: هل لكَ أنْ نقع عليٌ وأعطيكَ مائة من الإبل. فنظر إليها وقال:

أمَّا الحرام فالممات دونه والحِلِّ لاحِلَّ فاستبينه فكيف بالأمر الذي تنوينه

ثم مضى إلى امرأته آمنة بنت وهب فكان معها. ثم ذكر الخثعمية وجمالها وما عرضت عليه فأقلل إليها فلم ير منها من الإقبال عليه آخراً كما رآه منها أولاً فقال: هل لك فيما قلت لى؟

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد (١/١/١٥ ـ ٥٥).

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد (١/١/٨٥).

فقالت: وقد كان ذلك مرة، فاليوم: لاء.

فذهبت مثلًا وقالت: أيُّ شيءٍ صنعت بعدي؟

قال: وقعتُ على زوجتي آمنة بنت وهب.

قالت: إني والله لست بصاحبة ريبة، ولكنى رأيت نورَ النبوة في وجهكَ فأردت أن يكون ذلكَ فيّ ، وأبى الله [إلا] أن يجعله حيث جعله .

وبلغ شبان قريش ما عرضت على عبدالله بن عبد المطلب وتأبيه عليها، فذكروا ذلك لها فأنشأت تقول:

إنسى رأيت مخيلة عرضت فتلألأت بحناتم الشطر فالمأتها نوراً ينضىءُ له ورايت شرفأ البوذ ب لله ما زُهْريَّة سلبت ثوبيكَ ما استلبت وما تدري وقالت أيضاً:

بني هاشم ما غادرت من اخيكم امينة إذ للباه يعتلجان كما غادر المصباح بعد حبوه فتائل قد ميثت له بدهان وما كل ما يحوى الفتي من تـ لاده بحرزم ولا ما فاته بـتـوانـي وأجمل إذا طالبت امرأ فبإنه سيكفيكه أمايد مقفعلة ولما قضت منه أمينة ما قبضت

وقال أبو صالح عن ابن عباس:

إن هذه المرأة من بني أسد بن عبد العُزى وهي أخت ورقة بن نوفل وكذلك قال ابن إسحاق وقال: هي أم قِتَال.

وقال عروة: هي قَتيلة بنت نوفل أخت ورقة(٢).

ما حبوله كإضاءة النفيجير ما كيل قيادح زنيده يبوري

سيكفيك جدان يصطرعان واما يد ميسوطة ببنان نب بصرى عنه وكل لساني(١)

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد (١/١/٩٥).

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد (١/١/٥٩).

وروى جرير بن حازم عن ابن يزيد المديني: إن عبدالله لما مرَّ على الخثعمية رأت بين عينيه نوراً ساطعاً إلى السماء. فقالت: هل لك بي؟.

قال: نعم. حتى أرمى الجمرة.

فانطلق، فرمى الجمرة، ثم أتى امرأته آمنة ثم ذكر الخثعمية، فأتاها. فقالت: هل أتبت امرأة بعدي؟.

قال: نعم آمنة.

قالت: فلا حاجة لي فيك إنك مررت وبين عينيك نور ساطع إلى السماء فلما وقعت عليها ذهب.

فأخبرته أنها قد حملت بخير أهل الأرض(١).

## ذِكْر حَمْل آمنة برسُول الله ﷺ

روى يزيدُ بن عبدالله بن وهب بن زمْعَة [عن أبيه] عن عمته قالت: كنا نسمعُ أَنَّ آمنةً لما حملت برسول الله على كانت تقول: ما شعرتُ أني حملت ولا وجدتُ له ثقلاً كما يجد النساء، إلا أني قد أنكرت رفع حيضتي، وأتاني آتٍ وأنا بين النوم واليقظة فقال: هل شعرت أنك حملت؟.

فكاني أقول: ما أدري، فقال: إنك قد حملت بسيد هذه الأمة ونبيها، وذلك يوم الاثنين.

قالت: فكان ذلك مما يقر عندي الحمل، فلما دنت ولادتي أتاني ذلك الآتي فقال: «قولي أعيذه بالواحد الصمد من شرَّ كل حاسد». فكنت أقول ذلك. فذكرت ذلك لنسائي فقلْنَ لي: تعلقي في عضديك وفي عنقك. ففعلتُ فلم يكن يُترك علَيّ إلا أياماً فأجده قد قطع فكنت لا أتعلقه (٢).

<sup>...</sup> 

<sup>(</sup>۱) طبفات ابن سعد (۱/۱/۱).

<sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد (۱/۱/۱).

#### ذكر وفاة عبد الله

قال محمد بن كعب: خرج عبد الله بن عبد المطلب إلى الشام في تجارة مع جماعة من قريش ، فلما رجعوا مرّوا بالمدينة وعبد الله مريض ، فقال: أتخلف عند أخوالي بني عديّ بن النجار ، فأقام عندهم مريضاً شهراً ، ومضى أصحابه فقدموا مكة . فسألهم عبد الله عنه فأخبروه خبره ، فبعث عبد المطلب إليه ولده الحارث ، فوجده قد تُوفي ودُفن في دار النابغة وهو رجل من بني عديّ ، فرجع إلى أبيه فأخبره فوجد عليه وَجُداً شديداً ، ووجِد عليه إخوته وأخواته ورسول الله يومشذ حمّل . ولعبد الله يوم توفى خمس وعشرون سنة (١) .

### وقال الزهريّ :

بعثه عبد المطلب إلى المدينة يمتار له تمرأ فمات (٢). وقد ذكر الكلبي وعوانة بن الحكم :

أن عبد الله تُوُفي بعدما أتى على رسول الله ﷺ ثمانيةً وعشرون شهراً ، ويقال : سبعة أشهر (٣) . قال الواقدي ومحمد بن سعد :

القول الأول أصح<sup>(1)</sup> قال ابن واقد: ترك عبد الله أم أيمن وخمسة أجمال وقطعة غنم، فورث ذلك رسولُ الله ﷺ وكانت أم أيمن تحضنه واسمها بركة<sup>(٥)</sup>.

#### (٣) باب

### مولد رسول الله ع

قال أبو جعفر محمد بن على : وُلد رسول الله ﷺ يوم الاثنين لعشر ليال خلون

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد (۱/۱/۱۱).

<sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد (۱/۱/۱۱).

<sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد (۱/۱/۱).

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد (١/١/١١).

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد (١/١/١).

من شهر ربيع الأول ، وكان قدوم أصحاب الفيل قبل ذلك للنصف من المحرم فبين الفيل وبين مولد رسول الله ﷺ خمس وخمسون ليلة(١) .

وقال أبو معشر المدنى:

ولد رسول الله ﷺ يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول(٢) .

ونقل محمد بن سعد (٣) عن جماعة من أهل العلم:

أن آمنة قالت : لقد عَلِقْتُ به فما وجدتُ له مشقة ، فلما فَصَلَ منها خرج معه نور أضاء له ما بين المشرق والمغرب ، ووقع إلى الأرض معتمداً على يديه ، ثم أخذ قبضة من تراب فقبضها .

وقال بعضهم:

وقع جاثياً على ركبتيه وخرج معه نور أضاء له قصور الشام .

وقال عكرمة :

لما ولدته وضعتهُ تحت بُرمة فانفلقت عنه ، قالت : فنظرت إليه ، فإذا هو قد شُقُ بصرهُ ينظر إلى السماء(٤) .

وقال العباس بن عبد المطلب:

وُلد رسول الله ﷺ مختوناً مسروراً ، وأعجب ذلك عبد المطلب ، وحَظِيَ عنده ، وقال : «ليكونن لابني هذا شأنً»(٥).

وروى يزيد بن عبد الله بن وهب عن عمته:

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد (۱/۱/۲) .

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد (١/١/١) .

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد (١/١/١) .

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد (١/١/١) .

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد (١/١/١) .

أنَّ آمنة لما وضعت رسول الله ـ على أرسلت إلى عبد المطلب فجاءه البشيرُ وهو جالس في الحجر ومعه ولده ورجال من قومه ، فأخبر أنَّ آمنة ولدت غلاماً فسُـرً بذلك عبد المطلب وقام هو ومن معه فأخبرتُه بكل ما رأت وما قيل لها وما أمرتُ به ، فأخذه عبدُ المطلب [فأدخله] الكعبة ، وقام عندها يدعو الله ويشكر ما أعطاه . وَنَقِلَ أنَّه قال يومئذٍ ـ :

هـذا الـخـلام الـطيّب الأردانِ أعيدُهُ بالله ذِي الأركانِ حستى أراهُ بالغ البُنسانِ أعيدُهُ من شرّ كل ذي شخان

التحسمة لسله السذي أعسطانس قسد سبادَ في المهسدِ علىٰ الغلمسان

مِنْ حَاسِدٍ مضطرب العِنَانِ(١)

### (٤) باب

## أسماء رسول الله عظم

حدثنا البخاري(٢) قال : حدثنا إبراهيم بن المنذر قال : حدثني معن عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله ﷺ:

لى خمسةُ اسماءِ أنا محمدٌ وأحمد ، وأنا الماحي يمجو الله بي الكُفْرَ ، وأنا الحاشر الذي يُحشرُ الناس على قدمي، وأنا العاقب.

وأخرجه مسلم (٢) أيضاً.

وفي أفراد مسلم(1) من حديث أبي موسى قال : سمىٰ لنا رسول الله ﷺ نفسه فقال:

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد (١/١/١٤) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٢٥٣٢) .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٤/٨٢٨) .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (٤/ ١٨٢٨ ـ ١٨٢٩) .

أنا محمد ، وأحمد ، والمقفّى ، والحاشر ، ونبيّ التوبة ، والملحمة ـ وفي لفظ الرحمة .

وقد ذكر أبو الحسين بن فارس اللغوي :

ان لنبينا على ثلاثة وعشرين اسماً ، محمد ، وأحمد ، والماحي ، والحاشر ، والعاقب ، والمقفى ، ونبي الرحمة ، ونبي التوبة ، ونبي الملاحم ، والشاهد ، والمبشر ، والندير ، والضحوك ، والقتال ، والمتوكل ، والفاتح ، والأمين ، والخاتم، والمصطفى ، والرسول ، والنبي ، والأميّ ، والقثم ، والماحي الذي يمحى به الكفر .

ووالحاشر، الذي يُحشر الناس على قدمه ـ أي يقدمهم وهم خلفه، ووالعاقب، أخر الأنبياء ، ووالمُقفَّى، ـ بمعنى العاقب لأنه تبع الأنبياء ، ووالملاحم، الحروب ، ووالضحوك : صفته في التوراة لأنه كان طيب النفس فكها ، ووالقشم، العروب ، ووالضحوك : صفته في التوراة لأنه كان طيب النفس فكها ، ووالقشم، نمن معنيين أحدهما من القَثْم وهو الإعطاء يقال قَثَم له من العطاء يَقْثِم إذا أعطاه ، وكان عليه السلام أجود بالخير من الربح الهابة . والثاني من القَثْم الذي هو الجمع يقال للرجل الجَمُوع للخير قَثُوم وقُثَم .

...

## (٥) باب ذِكْر مَنْ أرضع النبي ﷺ

ذكر محمد بن سعد(١) في وكتاب الطبقات، عن بَرَّة بنت أبي تَجْراة قالتْ:

أول مَنْ أرضع رسولَ الله ﷺ وتُويبة، بلبن ابن لها ، يُقال له ومشرُوح، ، أياماً قبل أنْ تقدم حليمة ، وكانت قد أرضعت قبله حمزة بن عبد المطلب وأرضعت بعده أبا سلمة وهذه ثويبة هي مولاة أبي لهب وكان قد أعتقها ولا نعلم أحداً ذكر أنها

 <sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد (۱/۱/۱) .

أسلمت غير ما حكى أبو نعيم الأصفهاني عن بعض العلماء أنه قال: قد اختلف في إسلامها.

وروى الواقدي عن جماعة من أهل العلم أنَّ رسول الله على كان يكرم «ثويبة» ويصلها وهو بمكة فلما هاجر كان يبعث إليها بكسوة وصِلَة فجاءً خبرها سنة سبع مرجعه من خيبر أنها توفيت(١).

أخبرنا محمد بن أبي منصور قال: أخبرنا محمد بن علي بن ميمون قال: أخبرنا محمد بن أجبرنا محمد بن أخبرنا محمد بن أخبرنا محمد بن أخبرنا عبد الله بن زيد قال: حدثنا هارون بن إدريس السلمي قال: حدثنا عبد الرحمن يعني المحاربي عن محمد بن إسحاق قال: حدثني جهم بن أبي جهم الجمحي عن عبد الله بن جعفر عن حليمة بنت الحارث أم رسول الله كالتي أرضعته السعدية قالت:

خرجتُ في نِسْوَة من بني سعد بن بكرِ بن هوازن نلتمسُ الرضعاء بمكة فخرجت على أتانٍ لي قَمُراء قد أذمّت بالركب قالت : وخرجنا في شنه شهباء لم تبق شيئاً أنا وزوجي الحارث بن عبد العزى قالت : ومعنا شارف لنا والله إنْ تبُضَ علينا بقطرة من لبن ومعي صبي لنا والله ما ننام ليلنا من بكائه ما في ثدي من لبن يُغنيه ولا في شارفنا من لبن يُغذيه إلا أنّا نرجوا ، فلما قدمنا مكة لم تبق منا امرأة إلا [عُرِضَ] عليها رسول الله على فقلنا : ما عسى أنْ تصنع بنا أمّهُ ! .

فكنا نأبي حتى لم تُبْقَ من صواحباتي امرأة إلا اخذت غيري، قالت : فكرهتُ أَنْ أَرْجِعَ ولم آخُذْ شيئاً وقد أخذ صواحباتي فقلتُ لزوجي الحارث: «والله لارجعنُ إلىٰ ذلك البتيم ولأخذنه».

قالت : فأتيته فأخذته ثم رجعت به إلىٰ رَحلِي ، قالت: فقال لي زوجي : قد أخذتيه !

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد (١/١/ ٦٧ - ٦٨) .

قالت : قلتُ : نعم وذلك أنى لم أجد غيره .

قال : قد أصبت ، عسى أنْ يجعلَ اللَّهُ فيه خيراً .

قالت : واللَّهِ ما هو إلا أنْ وضعتُهُ في حِجْري .

فأقبل عليه ثدياي بما شاءً من لبن فشرب حتى روي وشرب أخوه حتى روي ، وقام زوجي الحارث إلى شارفنا من الليل فإذا هي ثبًا علينا ما شئنا فشرب حتى روي وشربتُ حتى رويتُ قالت : فمكثنا بخير ليلة شِبَاعاً رواءً .

قالت : فقال زوجي يا حليمة ما أبالي إلا قد أصبتِ نسمة مباركة قد نام صِبِيًّانا وقد رُوِينا ورُوِتا .

قالت: ثم خرجنا فوالله لخرجتُ أتاني أمام الركب قد قطعتهم حتى ما يتعلق بها منهم أحد حتى إنهم يقولون: ويحكِ يا بنت الحارث كفى علينا أليسَتْ هذه بأتانِكِ التي خرجتِ عليها ١٢.

فأقولُ : بلني والله .

فيقولون: إنَّ لها لشأناً. حتى قدمت منازلنا من حاضر منازل بني سعد بن بكر، قالت: فقدمنا على أجدب أرض الله قالت: فوالذي نفس حليمة بيده إنْ كانوا ليسرحون أغنامهم إذا [أصبحوا] وأسرّح راعي غنيمتي وتروح غنمي حُفَّلاً بطاناً وتروح أغنامهم جياعاً هالكة ما لها من لبن فنشرب ما شئنا من اللبن وما من الحاضرين أحد يحلبُ قطرة ولا يجدها. قالت: فيقولون لرعائهم: «ويلكم ألا تسرحون حيث يسرح راعي حليمة! فيسرحون في الشَّعب الذي يسرح فيه وتروح أغنامهم جياعاً ما لها من لبن وتروح غنمي حُفّلاً لُبناً.

قالت: وكان يشبُّ في اليوم شباب الصبي في شهر ويشب في الشهر شباب الصبيّ في سنة قالت: فبلغ سنتين وهو غلام جَفْر قالت: فقدمنا به على أمُه فقلت لها وقال لها زوجي: دَعِي ابني فلنرجع به فإنّا نخشى عليه وباء مكة.

قالت : ونحن أضنَّ شيء به لما رأينا من بركته ﷺ فلم نزل بها حتى قالت : ارجعا به .

قالت : فمكث عندنا شهر ين .

قالت : فبينما هو يلعبُ يوماً من الأيام هو وأخوه خلف البيت إذ جاءَ أخوه يشتد فقال لي ولأبيه : أدركا أخي القرشِيّ فقد جاءه رجلان فأضجعاه فشقًا بطنه .

قالت : فخرجتُ وخرج أبوه يشتـد نحوه فـانتهينا إليـه وهو قـاثم منتقع لـونه فاعتنقته واعتنقه أبوه وقال : ما لك يا بني؟

قال أتاني رجلان عليهما ثياب بِيْض فأضجعاني فشقًا بـطني والله ما أدري مـا صنعا .

قالت : فاحتملناه فرجعنا به ، قالت : يقول زوجي : يا حليمة واللهِ ما أرى الغلام إلا قد أصيب فانطلقي فلنرده إلى أمه قبل أنْ يظهر به ما نتخوف عليه .

قالت : فرجعنا به إلى أمه . فقالت : ما ردكما به فقد كنتما حريصَيْن عليه ؟

فقلنا : لا والله إلا أنّا كفلناه وأدينا الذي عليه من الحق منه ثم تخوفنا عليه الأحداث فقلنا : يكون عند أمه .

قالت : واللَّهِ ما ذاك بكما فأخبراني خبركما وخبره .

قالت : فوالله ما زالَتْ بنا حتى أخبرناها خبره .

قالت: واتخوفتما عليه! لا والله إنَّ لابني هذا شأناً الا أخبركما عنه ، إني حملتُ به فلم أحمل حِمْلاً قط هو أخف منه ولا أعظم بركة منه لقد وضعته فلم يقع كما يقع الصبيان لقد وقع واضعاً يده في الأرض رافعاً رأسه إلى السماء ، دعاه والحقا بشأنكماه .

قلت : قَـوْلُهَا (لم أَحْمِلْ حِمْلاً) إنما هو بكسر الحاء أي كان أخف مما أحمله لأنها لم تحمل قط سواه .

وحليمة هذه: بنت عبد الله بن الحارث بن شحنة ، وقدمت حليمة على رسول الله بن وقد تزوج خديجة فأعطتها أربعين شاة وأعطتها بعيراً (١) .

ثم قدمت عليه بعد النبوة فأسلمت وبايعت وأسلم زوجها الحارث بن عبد العُزِّيٰ .

وقال محمد بن المنكدر :

استأذنت امرأةً على النبي ﷺ، قد كانت أرضعته ، فلما دخلت قبال : وأمي أمي ، وعمد إلى ردائه فبسطه لها فجلست عليه (٢) .

حدثنا أحمد (٣) قال : حدثنا [حسن] قال : حدثنا حماد قال : أخبرنا ثابت البُناني عن أنس بن مالك :

أنَّ رسول الله ﷺ أتاه جبريلُ وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه وشقَّ عن قلبه ، فاستخرج القلب ، ثم شقَّ القلب فاستخرج منه علقة ، فقال : هذا حظ الشيطان منكَ .

قال : فغسله في طَسْت من ذهب بماء زمزم ثم لامه ، ثم أعاده في مكانه ، قال : وجاء الغلمان يسْعَونَ إلى أمّه يعنى ظئره ، فقالوا : إنّ محمداً قد قتل .

قال : فاستقبلوه وهو منتقع اللون قال أنس : وقد كُنتُ أرى أثر المِخْيَط في صدرِه ﷺ .

انفرد بإخراجه مسلم(٤) فرواه عن شُيبًان عن حماد بن سلمة .

...

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد (١/١/ ٧١) .

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد (١/١/ ٧١) .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (١٤٩/٣) .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (١٤٧/١) .

#### (٦) باب

### ذِكْر وفاة آمنة

روى محمد بن سعد(١) عن جماعة من أهل العلم منهم ابن عباس:

أنَّ رسول الله على كان مع أمَّه آمنة ، فلما بلغ ست سنين . خرجتُ به إلى المدينة إلى أخواله بني عدي بن النجار ، تزورهم به ومعها أم أيمن تحضنه ، فأقامت به عندهم شهراً ثم رجعت به إلى مكة ، فتوفيت بالأبواء ، في عُمرة الحديبية ، قال : وإنَّ الله قد أذِنَ لمحمد في زيارة قبر أمه » .

فأتاه فأصلحه ، وبكى عنده ، وبكى المسلمون لبكائه ، فقيل له في ذلك فقال : أدركتني رحمتها فبكيتُ .

وأخسرج مسلم(٢) في أفراده من حسديث ابي همريسرة عن النبي ﷺ قمال : «أستاذنْتُ ربي أنْ استغفر لامي فلم ياذَنْ لي ، واستاذنته أنْ أزور قبرها فأذِنَ لي.

#### (٧) باب

## ذِكْر ما كان مِنْ أَمْر رسول ِ الله عِنْ بعد وفاة آمنة

روى محمد بن سعد (٣) عن جماعة من أهل العلم منهم مجاهد والثوري :

أن آمنة لما توفيت قبض رسول الله جده عبد المطلب وضمَّه إليه ورَقَّ له رقة لم يرقها على ولده ، وقرَّبه وأدناه ، وإنَّ قوماً من بني مُدلج قالوا لعبد المطلب : احتفظ به فإنا لم نَرَ قدماً أشبه بالقدم التي في المقام منه .

فقال عبد المطلب لأبي طالب: اسمع ما يقولُ هؤلاء .

طبقات ابن سعد (۱/۱/ ۲۳) .

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم (۲/۱۷۱) .

<sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد (۱/۱/ ۷٤ - ۷۵) .

فكان أبو طالب يحتفظ به ، فلما حضرت عبد المطلب الوفاة ، أوصى أبا طالب بحفظه ، وقال عند وفاته لبناته : أبكينني وأنا أسمع.

فبكته كلُّ واحدة منهن بشعر ، فلما سمِع قول أميمة وقد أمْسِكَ لسانه فجعـل بحرك رأسه أى : (قد صدقت، وقد كنتُ كذلك) فكان الذي قالت :

أَعَسِنَيُّ جُسُودًا بِسَدْمُسِعِ فِزَرْ عَلَىٰ ظَيَّبِ الْحَيْمِ وَالْمُعْتَصِرُ على ماجد الجدد واري الزنساد جميل المُحيّا عظيم الخطّر على شيبة الحمد ذي المكرمات وذي المجد والعرز والمفتخر وذي الحلم والفضل في النائبات كثير المكارم جَمَّ الفَخر له فنضل مجد على قنومه مبين يلوح كنضوء القمر أتنه المنايا فلم تُشوهِ بصرف الليالي وريب القدر

ومات عبد المطلب فدفن بالحُجُون ، وهو ابن اثنتين وثمانين سنة ، وقيل : ابن ماثة وعشر سنين ، وقيل : وعشرين سنة .

وسئل رسول الله 邁 : أتذكر موت عبد المطلب ؟

قال: نعم أنا يومثذ ابن ثمان سنين.

قالت أم أيمن : رأيتُ رسولَ الله ﷺ يومئذ يبكي خلف سرير عبد المطلب .

### (۸) باب

## ذِكْر كفالة أبي طالب النبي على الله

روى محمد بن سعد(١) : عن جماعة من العلماء منهم ابنُ عباس : أنُّ عبد المطلب لما توفي ، قبض رسولَ الله ﷺ أبو طالب وكان يحبه حبًّا شديـداً ، وقدَّمَـهُ على أولاده

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد (۱/۱/ ۲۵).

### وروى الواقدي عن أشياخه:

أنَّ رسول الله ﷺ لما بلغ اثنتي عشرة سنة خرج أبو طالب إلى الشام للتجارة وخرج به معه ونزلوا بالراهب وبحيراً وقال لأبي طالب في النبي ما قال ، وأمره أنْ يحتفظ به ، فرده أبه حالب مه إلى مكة فصار أفضل قومه مروءة ، وأحسنهم خلقاً ، وأكرمهم مخالطة ، وأعظمهم حلماً وأصدقهم حديثاً ، وأبعدهم من الفحش والأذى حتى سماه والأمين وكان أبو طالب يحوطه ويحفظه حتى مات (١) .

...

# (۹) باب ذِکْر وفاۃ أبي طالب

حدثنا البخاري<sup>(۲)</sup> قال : حدثنا محمود قال : حدثنا عبد الرزاق قال : أخبرنا أمَّعْمَر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبيه : أنَّ أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي عنده أبو جهل فقال : أي عم قل : لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله .

فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية : يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب .

فلم يزالا يكلمانه حتى قال آخر كل شيء كلمهم به : (على ملة عبد المطلب) .

فقال النبي ﷺ: الاستغفرة لك ما لم أنه عنه .

فنزلت : ﴿ مَا كَانَ لَلْنِي وَالَّذِينَ آمنُوا أَنَّ يَسْتَغَفُرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلُو كَانُوا أُولَي

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد (۱/ ۱/ ۲۷ ۷۲) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٣٨٨٤) .

قربي من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ﴾ (١) ، ونزلت : ﴿إنك لا تهدي من أحببت ﴾ (١) .

وأخرجه مسلم(٣) عن ابن راهويه عن عبد الرزاق.

حدثنا أحمد (٤) قال : حدثنا يحيى عن يزيد بن كيسان قال : حدثني أبو حازم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ لعمه :

قُلْ لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة .

قال : لولا أنْ تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجَزَع لأقررتُ بها عينكَ.

فأنزل الله عز وجل ﴿إِنُّكَ لا تهدي من أحببتَ ﴾.

انفرد بإخراجه مسلم(٥) فرواه عن محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد .

وقال عبد الله بن ثعلبة بن صُعير :

قال أبو طالب يا بن أخي : والله لولا رَهْبَة أَنْ تقولَ قريشٌ دَهَـرَنِي الجزعُ فيكون سُبَّةٌ عليكَ وعلىٰ بني أبيكَ لفعلتُ الذي تقول ، وأقررتُ عينكَ بها .

ثم إنَّ أبا طالب دعا بني عبد المطلب فقال : لن تـزالوا بخيـر ما سمعتم من محمد وما اتبعتم أمره فاتبعوه ترشدوا .

فقال رسول الله ﷺ: أتأمرهم بها وتدعها لنفسك!

فقال أبو طالب : أما إنك لو سالتني الكلمة وأنا صحيح لتابعتُك على الـذي تقول ، ولكني أكره أنْ ترى قريش أنى أخذتها جزعاً (٦)

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، الآية : ١١٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة القصص ، الآية : ٥٦ .

<sup>(</sup>٣) صعيح مسلم (١/ ٤٥) .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (٢/ ٢٣٤) .

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم (١/٥٥).

<sup>(</sup>٦) طبقات ابن سعد (١/١/٧) .

وروى عبيدُ الله بن أبي رافع ، عن علي عليه السلام قبال : أحبرتُ رسول الله يه بموت أبي طالب فبكى ، ثم قال : أذهبْ فاغسله وكفنه ووارِهِ ، غفر الله له ورحمه .

قال: ففعلتُ ، وجعل رسولُ الله ﷺ يستغفر له أياماً ولا يخرج من بيته حتى نزل عليه جبريلُ بهذه الآية: ﴿ما كان للنبي والسذين آمنوا أنْ يستغفروا للمشركين﴾(١) وأمرنى رسول الله ﷺ فاغتسلت(٢).

قال عروة بن الـزبيـر : مـا زالت قـريش تكف عن النبي ﷺ حتىٰ مـات أبـو طالب(٣) .

قال الواقدى:

توفي أبو طالب للنصف من شوال في السنة العاشرة من حين بعث رسول الله على وهو يومئذ ابن بضع وثمانين .

وتوفيت بعده خديجة بشهر وخمسة أيام وهي ابنة خمس وستين سنة(1) .

## (۱۰) باب مآل أبي طالب

حدثنا أحمد (°) قال : حدثنا وكيع قال : حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث عن العباس بن عبد المطلب أنه قال :

يا رسول الله عمك أبو طالب كان يحوطكَ ويفعل.

<sup>(</sup>١) التوبة (١١٣) .

<sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد (۱/۱/۷۸).

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد (١/١/٧) .

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد (١/١/٧) .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد (١/٦٦) وقال شاكر (١٧٦٣) : إسناده صحيح .

قال : إنه في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل .

أخرجه البخاري (١) عن مُسَدَّد .

وأخرجه مسلم(٢) عن محمد بن حاتم كلاهما عن يحيى القطَّان عن سفيان .

وقد رواه مسلم(٣) عن ابن أبي عمر عن سفيان فقال فيه :

فهل ينفعه ذلك؟

قال : نعم ، وجدتُه في غمراتٍ من النار فأخرجتُه إلى ضحْضاحٍ .

حدثنا أحمد (٤) قال : حدثنا قتيبة ، قال : حدثنا ليث يعني ابن سعد عن ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبى سعيد الخدري قال :

إن رسول الله عند عنده عمه أبو طالب فقال : لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيُجعل في ضحضاح من الناريبلغ كعبيه يغلي منه دماغه .

أخرجه البخاري<sup>(٥)</sup> عن عبد الله بن يوسف .

وأخرجه مسلم(١) عن قتيبة كلاهما عن الليث .

حدثنا أحمد (٢) قال : حدثنا عفان قال : أخبرنا حماد قال : أخبرنا ثابت عن أبي عثمان النَّهْدِيِّ عن ابن عباس أنَّ رسول الله ﷺ قال :

إنَّ أهونَ أهلِ النار عذاباً أبو طالب ، وهو منتعل بنعليْن من نارٍ يغلي منهما دماغُه .

<sup>(</sup>١) صحيع البخاري (٣٨٨٣) .

<sup>(</sup>٢) صعيع مسلم (١٩٤/١ ـ ١٩٥) .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (١/١٩٥).

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (٣/ ٥٠) .

<sup>(</sup>٥) صعيع البخاري (٣٨٨٥) .

<sup>(</sup>١) صعيع مسلم (١/ ١٩٥) .

<sup>(</sup>٧) مسند آحمد (١/ ٢٩٠ و ٢٩٥) وقال شاكر (٢٦٣٦ و٢٦٩٠): إسناده صحيح .

انفرد بإخراجه مسلم (١) فرواه عن أبي بكر عن عفان وليس لأبي عثمان عن أبن عباس في الصحيح غيره .

حدثنا البخاري (٢) قال : حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن النعمان بن بشير عن النبي الله قال :

إنَّ أهون أهلِ النار عذاباً يوم القيامة رجل على أخمص قدميه جمرتان ، يغلي منهما دِماغُهُ ، كما يغلى المِرْجَلُ والقُمْقُمُ .

واخرجه مسلم(٣) من حديث النعمان بلفظٍ آخر .

إِنَّ أَهُونَ أَهُلَ النَّارِ عَذَابًا مَنْ لَهُ نَعْلَانِ وَشِرَاكَانِ مِن نَارِ يَعْلَي مِنهُمَا دَمَاغُهُ . كَمَا يَغْلَى الْمُرْجَلُ ، مَا يَرِي أَن أَحَدًا أَشَدَّ مِنْهُ عَذَابًا ، وإنه لأهونهم عذاباً .

\* \* \*

#### (۱۱) باب

### رعى رسول الله ﷺ الغنم

حدثنا البخاري (1) قال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى عن جده عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال :

ما بعث الله نبياً إلاَّ رعى الغنم .

فقال أصحابه: وأنت؟

قال : نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة .

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (۱/١٩٥).

<sup>(</sup>٢) صحيع البخاري (٦٥٦٢) .

<sup>(</sup>٢) صحيع مسلم (١٩٦/١) .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٢٢٦٢) .

انفرد به البخاري .

وقال إبراهيم الحربي : (قراريط) موضع ولم يُرِد بذلك القراريط من الفضة . وقال سويد بن سعد يعني كل شاة بقِراط .

\* \* \*

### (۱۲) باب

## خروج النبي ﷺ إلىٰ الشام المرة الثانية

قد ذكرنا في حديث أبي طالب أنه خرج معه في تجارة لهم ، وتلك هي المرة الأولى فأما الثانية :

فروى محمد بن سعد (١) عن أشياخ له عن نفيسة بنت مُنية أختَ يعلى بن مُنية ناك :

لما بلغ رسولُ الله ﷺ خمساً وعشرين سنة قال له أبو طالب: أنا رجل لا مال لو وقد أشتد الزمانُ وهذه عير قومكَ ، قد حضر خروجُها إلى الشام وخديجة تبعث رجالاً من قومكَ في عَيراتها، فلو جثتها فعرضتَ نفسَك عليها الأسرعت إليك ، وبلغ خليجة ما قال أبو طالب فقالت: أنا أعطيكَ ضعف ما أعطي رجلاً من قومك .

فقال أبو طالب هذا رزق قد ساقه الله إليك فخرج معه علامُها مَيْسرة ، وجعل عُلُونَهُ بوصون به أهل العير . حتى قدِما بُصرى من الشام فنزلا في ظل شجرة فقال سطر الراهب : ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي ثم قال لميسرة : أفي عينيه خُرُهُ ؟ قال : نعم لا تفارقه قال : هو نبي وهو آخر الأنبياء ، ثم باع سلعته فوقع بينه لين رجل تلاح فقال له احلف باللات والعزى . فقال رسول الله : ما حَلَفَتُ بهما فظ، وإني لأمُرْ فأعرض عنهما ، فقال الرجل : القول قولك .

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد (۸۲/۸۲/۱) .

وكان ميسرة إذا كانت الهاجرة واشتد الحريرَى ملكين يُظِلَّان رسول الله عَلَيْ من الشمس، ودخل رسول الله على مكة في ساعة الظهيرة وخديجة في عُليَّة لها، فرأت رسول الله على وهو على بعيره وملكان يظلان عليه، فأرته نساءِها فعجبن لذلك ودخل عليها رسول الله على فأخبرها بما ربحوا في وجههم فسُرَّت بذلك، فلما دخل ميسرة أخبرته بما رأت، فقال: قد رأيتُ هذا منذ خرجنا من الشام وأخبرها بما قال الراهب.

### (۱۳) باب

## تزويج النبي ﷺ خديجة

قالت نفيسة بنت مُنية:

كانت خديجة امرأة حازمة ، جلدة ، شريفة ، أوسط قريش نسباً ، وأكثرهم مالاً ، وكل قومها كان حريصاً على نكاحها لو قدر على ذلك ، قد طلبوها ، وبذلوا لها الأموال، فأرسلتني دسيساً إلى محمد بعد أنْ رجع من الشام ، فقلت : يا محمد ما يمنعك أنْ تزوَّج؟

فقال : ما بيدي ما أتزوج به .

قلتُ : فإنْ كُفيْتَ ذلك ودُعيت إلى الجَمَالِ والمال والشرف والكفاءة ، ألا تجيب؟

قال: فمن هي؟

قلت : خديجة .

قال : وكيف لي بذلك؟

قلتُ : عليّ ، قال : فأنا أفعلُ . فذهبتُ فأحبرتُها ، فأرسلت إليه أنْ أثتِ الساعة كذا وكذا ، وأرسلت إلى عمها عمرو بن أسد ليزوجها ، فحضر ودخل رسول

الله ﷺ في عمومته ، فتزوجها . وهو ابن خمس وعشرين سنة ، وخديجة يومئذ بنت أربعين سنة (١) .

### (١٤) باب

## ذِكْرِ أُولاد رسول الله ﷺ

روى أبو صالح عن ابن عباس:

أن أول من وُلد لرسول الله ﷺ القاسم ، ثم زينب ، ثم رُقيَّة ، ثم فاطمة ، ثم أم كلثوم ، ثم وُلد له في الإسلام عبد الله فسمي الطيب ، والطاهر ، أمهم جميعاً خديجة .

وأول من مات من ولده القاسم ثم عبد الله(٢) .

كذا في هذه الرواية والصحيح أن فاطمة هي الصغرى .

قال محمد بن جبير بن مطعم : مات القاسم وهو ابن سنتين (٣) .

قال أهلُ السير : وأهدى لـه المقوقس [«مارية»] فأسلمت فوطئها بالمِلْك فولدت له إبراهيم وتوفى وهو ابن ثمانية عشر شهراً (٤) .

\* \* \*

#### (۱۵) باب

### من علامات النبوة قبل الوحى

أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزاز قال: أخبرنا الحسن بنُ علي الجوهري

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد (۱/۱/۸) .

<sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد (۱/۱/۵).

<sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد (۱/۱/۸۵) .

<sup>(</sup>٤) انظر طبقات ابن سعد (۱/۱/۸ و۹۰) .

قال : أخبرنا ابن حيويه قال : أخبرنا ابن معروف قال : أخبرنا الحارث بن أبي أسامة قال : حدثنا محمد بن سعد(١) قال : أخبرنا اسحاق الأزرق قال : حدثنا ابن عون عن عمرو بن سعيد :

أَنَّ أَبَا طَالَبَ قَالَ: كَنتُ بذي المجاز ومعي ابنُ أخي - يعني النبي عَلَيْهِ - فأدركني العطشُ فشكوتُ إليه، فقلتُ : يا بن أخي قد عطشتُ . وما قلت له ذاكَ وأنا أرى أنَّ عنده شيئاً إلا الجَزَع ، فثنى وَركه ، ثم نزل فأهوى بعقبه إلى الأرض فإذا بالماء، فقال : «أشربُ يا عمّ». فشربتُ .

#### ...

### حديث بحيرا الراهب

وبالإسناد حدثنا محمد بن سعد (٢) قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثنا محمد بن صالح وعبد الله بن جعفر الزهريّ قال : محمد بن عمر وحديث ابن أبي حبيب عن داود بن الحصين قالوا :

لما خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه رسولُ الله على في المرة الأولى ، وهو ابن ثنتي عشرة سنة ، فلما نزل الركبُ بُصْرَى من الشام ، وبها راهبُ يُقال له بحيرا في صومعة له ، وكان علماءُ النصارى يكونون في تلك الصومعة يتوارثونها عن كتاب يدرسونه ، فلما نزلوا ببحيرا ـ وكان كثيراً ما يمرون به لا يكلمهم ـ ، حتى إذا كان ذلك العام ونزلوا منزلاً قريباً من صومعته قد كانوا ينزلونه قبل ذلك كلما مروا ، فصنع لهم طعاماً ثمَّ دَعَاهُم ، وإنما حمله على دعائهم أنه رآهم حين طلعوا وغمامة تُظل رسول الله على من بين القوم حتى نزلوا تحت الشجرة ، ثم نظر إلى تلك الغمامة أظلت تلك الشجرة ، واخضلت أغصان الشجرة على النبي على حتى استظل تحتها ، فلما رأى وبحيرا، ذلك نزل من صومعته وأمر بذلك الطعام فاتى به وأرسل إليهم ، فلما رأى وبحيرا، ذلك نزل من صومعته وأمر بذلك الطعام فاتى به وأرسل إليهم ، فلما رأى وبحيرا، ذلك نزل من صومعته وأمر بذلك الطعام فاتى به وأرسل إليهم ، فقال : إني قد صنعت طعاماً يا معشر قريش وأنا أحب أن تحضروه كلكم ، ولا

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد (۱/۱/۹۸) .

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد (١/١/ ٩٩ ـ ١٠١).

تخلفوا منكم صغيراً ولا كبيراً ، حُرًّا ولا عبداً ، فإنَّ هذا شيءٌ تكرموني به .

فقال رجل : إنَّ لك لشأناً يا بحيرا ، ما كنت تصنع بنا هذا فما شأنك اليوم ؟ .

قال : فاني أحببتُ أنْ أكرمكم ولكم حق .

فاجتمعوا إليه وتخلف رسول الله على من بين القوم لحداثة سِنّه ، ليس في القوم أصغر منه في رحالهم ، تحت الشجرة ، فلما نظر بحيراً إلى القوم فلم ير الصفة التي يعرف. ويجدها وجعل ينظر فلا يرى الغمامة على أحدٍ من القوم فقال: يا معشر قريش لا يتخلفن منكم أحدٌ عن طعامى .

قالوا: ما تخلف أحد إلا غلام هو أحدث القوم سِنًّا في رحالهم.

فقال : ادعوه فليحضر طعامي فما أقبح أنْ تحضروا ويتخلف رجلَّ واحد مع إني أراه مِن أنفسكم .

فقال القوم: هو والله أوسطنا نسباً وهو ابنُ أخي هذا الرجل ـ يعنون أبا طالب وهو من ولد عبد المطلب .

فقال الحارث: والله إن كان بنا لَلُوم أن يتخلف ابن عبد المطلب من بيننا ثم قال إليه فاحتضنه وأقبل به حتى أجلسه على الطعام والغَمامَة تسير على رأسه وجعل بحيراً يلحظه لحظاً شديداً وينظر إلى أشياء في جسده قد كان يجدها عنده من صفته فلما تفرقوا عن طعامهم قام إليه الراهب فقال: يا غلام أسألك بحق اللات والعزى الا أخبرتنى عما أسألك.

فقال رسول الله ﷺ لا تسالني باللات والعزى فوالله ما أبغضُ شيئاً بغضها .

قال : فبالله ألا أخبرتني عما أسألكُ عنه .

قال : سلني عما بدا لك . فجعل يسأله عن أشياء من حاله حتى نومه فجعل رسول الله ﷺ يخبره فيُوافق ذلك ما عنده ثم جعل ينظر بين عينيه ثم كشف عن ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه على الصفة التي عنده فقبّل موضع الخاتم فقالت قريش :

إنَّ لمحمد عند هذا الراهب لقَدْراً ، وجعل أبو طالب لما يرى من الراهب يخاف على ابن أخيه فقال الراهب لأبي طالب : ما هذا الغلام منك .

قال أبوطالب : ابني .

قال : ما هو بابنك ، وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيًّا .

فقال : ابن أخى .

قال: فما فعل أبوه؟

قال : هلكَ وأمه حُبليٰ به .

قال: فما فعلت أمه؟

قال : توفیت قریباً .

قال : صدقتَ آرجِعْ بابن اخيك إلى بلده وآحذر عليه اليهود فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما أعرف ليبغنه فإنَّ كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم نجده في كتبنا وما روينا عن آبائنا .

وأعلم أني قد أديت إليك النصيحة .

فلما فرغوا من تجارتهم خرج به سريعاً .

وكان رجال من يهود قد رأوا رسول الله ﷺوعرفوا صفته فأرادوا أن يغتالوه فذهبوا إلى «بحيرا» فذاكروه أمره فنهاهم أشدً النهى وقال لهم : أتجدون صفته ؟

قالوا: نعم.

قال: فما لكم إليه سبيل.

فصدقوه وتركوه ورجع به أبو طالب فما خرج به سفراً بعد ذلك خوفاً عليه .

وقالت بُرَّة بنت أبي تجراة:

لما ابتدأه الله تعالى بالنبوة كان إذا خرج لحاجته أبعد حتى لا يرى بيتاً ويفضي

إلى الشعاب وبطون الأودية، فلا يمر بحجر ولا شجرة إلا قالت: (السلامُ عليك يا رسول الله)، فكان يلتفتُ عن يمينه وشماله وخلفه فلا يرى أحداً(١).

حدثنا أحمد (٢) قاله: حدثنا يحيى بن أبي بكر قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان قال: حدثني سماك عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله ﷺ:

إني لأعرف حجراً بمكة كان يُسلم عليّ قبل أنْ أبعث . إني لأعرفه الآن . انفرد بإخراجه مسلم (٣) فرواه عن أبي [بكر] عن يحيى .

حدثنا أحمد (٤) قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا عبيد الله بن أبي زياد قال حدثنا عبد الله بن كثير عن مجاهد قال حدثنا شيخ أدرك الجاهلية ونحن في غزوة رودس يُقال له ابن عبس قال : كنت أسوق بقرة لأل لنا ؛ فسمعتُ من جوفها : يا آل ذريح : قول فصيح ، رجل يصيح : أنْ لا إله إلا الله . قال : فقدمتُ مكة فوجدتُ النبي ﷺ قد خرج بمكة .

وروى محمد بن سعد (٥) عن أشياخ له أنَّ قريشاً لما تكاتَبَتْ على بني هاشم حين أبوا أن يدفعوا إليهم رسول الله على وكانوا تكاتبوا أنْ لا ينكحوهم ولا ينكحوهم إليهم ولا يبتاعوا منهم ولا يخالطوهم في شيء ولا يكلموهم فمكثوا ثلاث سنين في شعبهم محصورين ثم اطلع الله نبيه على أمر صحيفتهم وأنَّ الأرضة قد أكلت ما كان فيها من جوراً وظلم وبقي ما كان فيها من ذِكْر الله فذكر ذلك رسول الله على طالب فقال أبو طالب : أحقً ما تخبرني به يا بن أخي ؟

قال : نعم والله .

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد (۱/۱/۱) .

<sup>(</sup>۲) مسند احمد (۵/۸۹ و ۹۵) .

<sup>(</sup>۲) مستيع مسلم (۱۷۸۲/٤) .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (٣/ ٤٢٠ و٤/ ٧٥) ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨/ ٢٤٣) : رواه أحمد ورجاله ثقات .

<sup>&</sup>lt;sup>(0)</sup> طبقات ابن سعد (۱/ ۱/ ۱٤٠).

فذكر ذلك أبو طالب لإخوته وقال : والله ما كذبني قط .

قالوا: فما ترى؟

قال : أرى أنْ تلبسوا أحسن ثيابكم وتخرجون إلى قريش فنذكر ذلك لهم قبل أنْ يبلغهم الخبر .

فخرجوا حتى دخلوا المسجد فقال أبو طالب : إنَّا قد جئنا لامر فأجيبوا فيه .

قالوا: مرحباً بكم وأهلًا.

قال: إنَّ ابن أخي قد أخبرني \_ ولم يكذبني قط \_ أنَّ الله سلط على صحيفتكم التي كتبتم الأرضة فلحست كل ما كان فيها من جور أو ظلم أو قطيعة رحم وبقي فيها كل ما ذكر به الله فإنْ كان ابن أخي صادقاً نزعتم عن سوء رأيكم ، وإنْ كان كاذباً دفعته إليكم فقتلتموه أو استحييتموه إنْ شئتم .

قالوا: قد انصفتنا.

فأرسلوا إلى الصحيفة فلما فتحوها إذا هي كما قبال رسول الله ﷺ فسُقط في أيدي القوم ثم نُكسوا على رؤوسهم فقال أبو طالب : هل تبين لكم أنكم أولى بالظلم والقطيعة . فلم يراجعه أحدُ منهم ثم انصرفوا .

(۱٦) باب

نعت رسول الله ﷺ

في التوراة والإنجيل واعتراف أهل الكتاب بنبوته

قال كعب الأحبار:

نجدُ نعت رسول الله ﷺ في التوراة: «محمد بن عبدالله عبدي المختار، مولـده بمكة ، ومُهاجره إلى المدينة ، لا فظّ ولا غليظ ولا صحّاب في الأسواق ولا يجزي

بالسيئة مثلها ، ولكن يعفو ويصفح»(١) .

أخبرنا محمد بن عبد الباقي قال: أخبرنا الحسن بن علي الجوهري قال: اخبرنا ابن حيويه قال: أخبرنا ابن معروف قال: أخبرنا الحارث بن أبي أسامة قال: حدثنا محمد بن سعد(٢) قال: أخبرنا علي بن محمد عن علي بن مجاهد عن محمد بن إسحاق عن سالم مولى عبد الله بن مطيع عن أبي هريرة قال: أتى رسول الله عبد الله بن مطيع عن أبي هريرة قال: أتى رسول فخلا به رسول الله عليهم وأطعمهم من المن والسلوى وظللهم به من الغمام، أتعلم أني رسول الله؟

قال : اللهمّ نعم ، وإنَّ القوم ليعرفون ما أعرف ، فإنَّ صفتكَ ونعتكَ لمبين في التوراة ، ولكنهم حسدوك .

قال: فما يمنعك أنت؟

قال : أكره خلاف قومي ، وعسى أن يتبعوكُ ويُسلموا فأسلم .

حدثنا محمد بن سعد (٣) قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني الضحاك ابن عثمان عن مُخْرَمَة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس قال :

كانت يهود قُريظة والنضير وفدكَ وخيبر يجدون صفة النبي عندهم قبل أنْ يبعث ، وإنَّ دار هجرته المدينة ، فلما وُلد رسول الله على قال أحبار يهود :

وُلد «أحمد» الليلة ، هذا الكوكب قسد طلع، فلما تُنبَىء ، قبالوا : قبد تُنبَىء أحمد . يعرفون ذلك ويقرون به فما منعهم عن إجابته إلا الحسد والبغي .

قال: وأخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني عبد الحميد بن جعفر عن أبيه قال:

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد (۱/ ۲/ ۸۷) .

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد (١/١/ ١٠٨) .

<sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد (۱/ ۱/ ۱۰٤).

كان الزبير بن باطا وكان أعلم اليهود ، يقول :

إني وجدتُ سِفْراً ، كان أبي يختمه [عليً] فيـه ذكر أحمـد ، نبيّ صفته كـذا وكذا .

فتحدث به الزبير بعد أبيه والنبي ﷺ لم يبعث فما هو إلا أن سمع بالنبي ﷺ قد خرج بمكة، عمد إلى ذلك السفر فمحاه، وكتم شأن النبي (ﷺ)وقال ليس به(١٠).

حدثنا أحمد (٢) قال : حدثنا يعقوب قال : حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني صالح بن عبد الصمد بن عوف عن محمود بن لبيد عن سلمة بن سلامة بن وقش قال :

كان لنا جارً من يهود في بني عبد الأشهل قال: فخرج علينا يوماً من بيته قبل مبعث النبي على حتى وقف على مجلس بني عبد الأشهل قال سلمة: فأنا يومئذ أحدث من فيه سناً ، علي بردة مضطجعاً فيها بفناء أهلي ، فذكر البعث والقيامة والحساب والميزان والجنة والنار ، فقال ذلك لقوم أهل شرك وأصحاب أوثان لا يرون أن بعثاً كاثن بعد الموت ، فقالوا له: ويحك يا فلان ترى هذا كاثناً أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار ، يجزون فيها بأعمالهم؟

قال : نعم والذي يحلف به يود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدار يحمونه ثم يدخلونه إياه فيطبقونه عليه وإن ينجو من تلك النار غداً .

قالوا له : ويحكُ وما آية ذلك .

قال : نبى يبعث من نحو هذه البلاد . وأشار بيده نحو مكة واليمن .

قالوا: ومتى تراه؟

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد (۱/۱/ ۱۰٤) .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (٢/٧٦٤) .

قال : فنظر إليَّ وأنا من أحدثهم سنّاً ، فقال : إن يستنف د هذا الغلام عمره يدركه .

قال سلمة: فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله تعالى رسوله ﷺ وهي حي بين أظهرنا فآمنا به وكفر به بغياً وحسداً ، فقلنا : ويلكَ يـا فلان ألست بـالذي قلت لنا فيه ما قلت؟

قال : بلی ، ولیس به .

### (۱۷) باب

## مبعث النبي ﷺ

قال ابن عباس وأنس : بُعث رسول الله ﷺ لأربعين سنة ، ونُبَىء يوم الأثنين .

أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزاز قال: أخبرنا الحسن بنُ علي الجوهري قال: أخبرنا أبو عمر بن حيويه قال: أخبرنا أحمد بن معروف قال: أخبرنا الحارث بن أبي أسامة قال: حدثنا محمد بن سعد (١) قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بنُ المسيب:

إنَّ رسولَ الله ﷺ نزل عليه القرآن وهو ابن ثلاث وأربعين سنة .

قلت : إنما نزل عقيب الأربعين ولكنه إنما حمي الموحي وتكاثر بعد ثلاث سنوات .

#### (۱۸) باب

### رمى الشياطين بالشهب لمبعثه على

حدثنا البخاري (٢) قال : حدثنا موسى بن إسماعيل قال : أخبرنا أبو عوانة عن

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد (۱/ ۱/ ۱۲۷) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٤٩٢١) .

أبى بشر عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال:

انطلق رسول الله على في طائفة من أصحابه إلى سوق عُكاظ ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء ، وأُرْسِلَتْ عليهم الشُهُبُ ، فرجعتِ الشياطين إلى قومهم ، فقالوا : ما لكم؟

قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء، وأرسلت علينا الشهب، قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا ما حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الأمر الذي حدث؟

فانطلقوا فضربوا مشارق الأرض ومغاربها ينظرون ما هذا الأمر الذي حال بينهم وبين خبر السماء .

قال: فانطلق الذين توجهوا نحو [تهامة] إلى رسول الله على بنخلة وهو عامد إلى سوق عكاظ وهو يصلي باصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن تسمّعوا له فقالوا: هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا ﴿ إنا سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداً ﴾(١)

وأنزل الله على نبيه : ﴿قُلُ أُوحِي إِلَيِّ أَنْهُ اسْتُمْعُ نَفْرُ مِنَ الْجِنَ﴾ (٢) . .

وأخرجه مسلم(٣) عن شيبان عن أبي عوانة .

حدثنا أحمد (٤) قال : حدثنا أبو أحمد \_ هو الزبيريّ \_ قال : حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق . عن سعيد بن جبير . عن ابن عباس قال :

كان الجن يستمعون الوحى ، فيسمعون الكلمة فيزيدون فيها عشراً ، فيكون ما

<sup>(</sup>١) سورة الجن الأيتان : ١ و٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة الجن ، آية ١ .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (١/ ٣٣١\_ ٣٣٢) .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (١/ ٢٧٤) وقال شاكر (٢٤٨٢) : إسناده صحيح .

سمعوا حقاً وما زادوا باطلاً ، وكانت النجوم لا يُرْقى بها قبل ذلك ، [فلما] بعث النبي على ، كان أحدُهم لا يقعد مقعده إلا رُمي بشهاب يحرق ما أصابه ، فشكوا ذلك إلى إبليس ؛ فقال : ما هذا إلا من أمر قد حدث ، فبث جنوده فإذا هم بالنبي على يصلي بين جَبلي نخلة ، فأتوه فأخبروه ، فقال : هذا الحدث الذي حدث في الأرض..

قال أبو عيسى : (١) هذا حديث حسنٌ صحيح .

قلت هذا الحديث يدل على أن النجوم لم يُرْمَ بها إلا لمبعث نبينا ﷺ، وقد ذكرنا في كتاب المبتدأ والخبر عن الزهري أنه قال: كان يُرمى بها قبل ذلك ولكنها غلظت حين بعث النبي ﷺ.

وقال وهب بن منبه:

كان إبليس يصعدُ إلى السموات كلها ويتقلب فيهن ويقف منهن حيث شاء ولا يُمنع ولا يحجب منذ أخرج آدم من الجنة إلى أن رُفع عيسى فحينئذ حجب من أربع سموات وصار يتردد في ثلاث سموات حتى ابتعث الله محمداً في فحجب من الثلاث الباقية فصار مسترقاً محجوباً هو وجنوده إلى يوم القيامة يقذفون بالكواكب.

## (۱۹) باب<sup>(۰)</sup>

## بدء الوحي

حدثنا أحمد (٢) قال : حدثنا عبد الرزاق قال : حدثنا معمر عن الزهري قال : أخبرني عروة عن عائشة أنها قالت :

أول ما بُدىء به رسول الله ﷺ من الوحي الرؤيا الصادقة فكان لا يرى رؤيا إلا

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي (٣٣٢٤) .

<sup>(\*)</sup> أول الجزء الرابع بتجزئة الأصل.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (٦/ ٢٣٢) .

جاءَت كفلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء فكان يأتي حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فتزوده لمثلها حتى فجاه الحق وهو في غار حَراء فجاءَه الملك فيه فقال: اقرأ.

فقال رسول الله على فقلت: ما أنا بقارىء .

قال : فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال : اقرأ.

فقلت: ما أنا بقارىء فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثمَّ أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارىء. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: ﴿ اقرأ باسم ربكَ الذي خلق﴾ حتى بلغ ﴿ ما لم يعلم ﴾ .

قال : فرجع بها ترجف بوادره حتى رجع إلى حديجة عليها السلام فقال : زملوني زملوني .

فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال: يا خديجة مالى.

فأخبرها الخبر وقال : قد خشيت عليّ .

فقالت له : كلا أبشر فوالله لا يخزيكَ الله أبداً إنكَ لتصلُ الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق .

ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي وهو ابن عم خديجة أخي أبيها وكان امرءاً تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربي فكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب وكان شيخاً كبيراً قد عمي فقالت خديجة : أي ابن عم أسمع من ابن أخيك .

فقال ورقة : ابن أخى ما ترى؟

فأخبره رسول الله ﷺ ما رأى ؟

فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى ﷺ يا ليتني فيها جذعاً اكون حياً حين يخرجكَ قومك .

فقال رسول الله ﷺ: أو مخرجي هم ؟

فقال ورقة : نعم لم يأت رجل قط بما جئت به إلّا عُودِي وإنْ يدركني يومكَ انصركَ نصراً مؤزراً .

ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله فيما بلغنا حزناً غدا منه مراراً كي يتردي من رؤوس الجبال فكلما أوفى بـذروة جبل لكي يلقي نفسه منه تبدّى له جبريل عليه السلام فقال: (يامحمد إنك رسول الله حقاً). فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه على فيرجع فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمشل ذلك فإذا أوفى بذروة جبل تبدّى له جبريل عليه السلام فقال مثل ذلك.

أخرجه البخاري(١) عن عبد الله بن محمد .

وأخرجه مسلم(٢) عن ابن رافع كلاهما عن عبد الرزاق.

حدثنا البخاري (٣) قال : حدثنا يحيى بن بكير قال : حدثنا الليث عن عقيـل عن ابن شهاب قال : أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبدُ الله قال :

سمعتُ النبي ﷺ وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه :

فبينا أنا أمْشِي سمعتُ صوتاً من السماء ، فرفعت رأسي فإذا الملّك الذي جاءني بحراء جالس على كرسيّ بين السماء والأرض ، [فجئثت] منه رعباً ، فرجعت، فقلتُ : «زملوني زملوني» . فدثروني ، فأنزل الله عز وجل : ﴿يا أَيها المدثر﴾ .

قال الخطابي : فجئنت : أي فَرَقْتُ يُقال رجل مَجْوُوث وقد صحّف بعضهم فقال : (فجبنت) من الجبن .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٦٩٨٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح ملم (١/١٣٩ إلى ١٤٠).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٤٩٢٥) .

# فصل [متى بدأ الوحي؟]

فأما الشهر الذي ابتدىء فيه رسول الله ﷺ بالوحي فقد روينا عن أبي هريرة أنه قال :

نزل جبریل علی رسول الله ﷺ بالرسالة یوم سبعة وعشـرین من رجب ، وهو أول یوم هبط فیه .

وقال ابن اسحاق : ابتدى رسول الله ﷺ بالتنزيل في شهر رمضان .

فأما اليوم الذي ابتدىء فيه بالوحى فقد روى مسلم(١) في صحيحه:

أن النبي ﷺ: سُسُل عن صوم يـوم الإثنين فقال : (فيـه وُلدتُ ، وفيـه أنـزل عليًّ) .

\* \* \*

### (۲۰) باب

# كيف كان يأتي الوحي

حدثنا أحمد(7) قال قرأت على عبد الرحمن عن مالك عن هُشام بن عروة عن أبيه عن عائشة :

أن الحارث بن هشام سأل رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله: كيف يأتيكَ الوحي؟

فقال رسول الله ﷺ: أحياناً ياتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشـدُه عليّ

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم (۲/ ۸۲۰).

<sup>(</sup>۲) مند أحمد (۲/۲۵۲ ـ ۲۵۲) .

فيفصِمُ عني وقد وعيت ما قال ، وأحياناً يأتيني يتمثل لي الملك رجلًا فيكلمني فأعي ما يقول .

قالت عائشة : ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإنَّ جبينه ليتفصّد عرقاً .

أخرجه البخاري (١) عن عبد الله بن يوسف عن مالك ، وأخرجه مسلم (٢) عن أبى بكر عن أبى أسامة كلاهما عن هُشام .

وأخرجا(٣) من حديث يعلى بن أمية أنه قال : يقبول لعمر ليتني أرى رسول الله ﷺ حين يُنزلُ عليه الوحى .

فلما كان النبي ﷺ بالجعرانة جاءه رجل فسأله عن شيءٍ فجاءه الوحي فأشار عمر إلى يعلى أي [تَعَالُ] ، فجاء يعلَى فأدخل رأسه ، فإذا هو مُحَمر الوجه يَغِطُّ كذلك ساعة ، ثم سُرِّى عنه .

حدثنا أحمد (٤) قال : حدثنا سليمان بن داود قال : اخبرنا عبد الرحمن عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد قال : قال زيد بن ثابت :

إني قاعد إلى جنب النبي على يوماً إذْ أوحي إليه ، قال وغشيته السكينة ، ووقع فخذه على فخذي حين غشيته السكينة . قال زيد : فلا والله ما وجدتُ شيئاً قط أثقل من فخذ رسول الله على ثم سُرِّي عنه فقال : اكتب يا زيد . فأخذت كتفاً فقال : اكتب فلا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون الآية كلها إلى قوله وأجراً عظيماً فكتبت ذلك في كتف فقام حين سمعها ابن أم مكتوم وكان رجلاً أحمى فقام حين سمع فضيلة المجاهدين فقال : يا رسول الله فكيف بمن لا يستطيع الجهاد ممن هو أعمى وأشباه ذلك؟

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٢/ .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (١٨١٦/٤ ـ ١٨١٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٤٩٨٥) . وصحيح مسلم (٢/٨٣٧) .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (٥/ ١٩٠ ـ ١٩١) .

قال زيد: فوالله ما قضى كلامه أو ما هو إلا أن قضى كلامه غشيت النبي على السكينة فوقعت فخذه على فخذي فوجدت من ثقلها كما وجدت في المرة الأولى ثم سُرِي عنه فقال: اقرأ. فقرات عليه ﴿لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون﴾ فقال النبي على: ﴿غير أولى الضَّرَر﴾.

قال زيد: فالحقتها فوالله لكأني أنظر إلى ملحقها عند صدع في الكتف.

وقد أخرج البخاري(١) في أفراده من حديث زيد بن ثابت قال :

أملى عليَّ رسول الله ﷺ: ﴿لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله فجاء ابنُ أمَّ مكتوم وهو يُمليها عليّ فقال: والله يـا رسول الله: لـو أستطيع الجهادَ لجاهدتُ ، وكان أعمى ـ فأنزَلَ الله عز وجل على رسوله وفَخِذُهُ على فَخِذِي حتى خِفْتُ أَنْ ترُضَّ فخذي ثم سُرِّي عنه ، فأنزل الله عز وجل ﴿غير أولي الضرر ﴾ (٢).

وقال عبادة بن الصامت: كان رسول الله ﷺ إذا نزل عليه الوحي كُـرب وتربّـد وجهه (٣) .

قال أبو أرُّوى الدوسي :

رأيت الوحي ينزل على رسول الله ﷺ، وإنه على راحلته فترغو وتفتل يديها حتى أظن أنَّ ذراعها تنقصم ، فربما بركت وربما قامت مُوتَّدة يديهما حتى يُسرَّى عنه من ثقل الوحى وإنه لينحدر عنه مثلُ الجُمات(٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٢٨٣٢ و٤٥٩).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية : ٩٥.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد (١/١/ ١٣١) .

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد (١/١/١١) .

## (۲۱) باب

# بَدهِ دُعاهِ رسول الله 難 الناس إلى الاسلام

روى عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه :

أن رسول الله على كان يدعو من أول ما نزلت عليه النبوة ثلاث سنين مستخفياً ، ثم أُمِر بإظهار الدعاء(١) .

وقال يعقوب بن عتبة :

كان أبو بكر وعثمان وسعيد بن زيد وأبو عبيدة بن الجراح يدعون إلى الاسلام سرًا ، وكان عمر وحمزة يدعوان علانية ، فغضبت قريش لذلك(٢) .

\* \* \*

#### (۲۲) باب

# ذِكْر الهجرة إلى الحبشة

لما أظهر رسول الله ﷺ الإسلام بالغ المشركون في أذاه فمنعه الله عز وجمل بعمه أبي طالب وأمر أصحابه بالخروج إلى الحبشة وقال :

«إن بها ملكاً لا يُظلم الناس ببلاده فتحرروا عنده حتى يأتيكم الله بفرج، فخرج منهم جماعة ثم سمعوا أنَّ المشركين قد كفوا عن بعض الأذى فرجعوا فعاد المشركون بالأذى فخرجوا وخرج معهم خلق كثير وقد أحصيت عدد الكل في كتابي المسمى بالتلقيح (٣).

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد (١/١/ ١٣٢) .

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد (١/١/١٢) .

<sup>(</sup>٣) وهو كتاب : تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير ص ٤١١ : ٤١٥ ـ ط . مكتبة الأداب بمصر منة ١٩٧٠ .

حدثنا أحمد (١) قال : حدثنا يعقوب قال : حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال : حدثني محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب عن أبي بكر بن عبيد المرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة زوج النبي ﷺ قالت :

لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي أمنًا على ديننا وعبدنا الله لا نؤذى ولا نسمع شيئاً نكرهه . \_

فلما بلغ ذلك قريشاً التمروا أنْ يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين وأنْ تهدى إلى النجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة .

وكان من أعجب ما يأتيه منها الأدّم فجمعوا له أدّماً كثيراً ولم يتركوا من بطارقته بطريقاً إلا أهدوا إليه هدية ثم بعثوا بذلك عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي وعمرو بن العاص وأمروهما أمرهم وقالوا لهما: ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أنْ تكلموا النجاشي فيهم ثم قدموا إلى النجاشي هداياه ثم سلوه أنْ يسلمهم إليكم قبل أنْ يكلمهم.

قالت: فخرجا فقدما على النجاشي ونحن عنده بخير دار عند خير جار فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكلما النجاشي ثم قبالا لكل بطريق منهم: إنه قد صباً إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم وجاؤوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردهم إليهم فإذا [كلمنا] الملك فيهم فأشيروا عليه بأن تسلمهم إلينا ولا تكلمهم فإن قومهم أغلى بهم عيناً ، وأعلم بما عابوا عليهم .

فقالوا لهما: نعم .

ثم إنهما قربا هداياهم إلى النجاشي فقبلها منهم ثم [كلماه] فقالا له : أيها

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (٥/ ٢٩٠ إلى ٢٩٢) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٧/٦) : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير اسحاق وقد صرح بالسماع .

الملك إنه قد صبأ إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين آبائهم ولم يدخلوا في دينك وجاؤوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت وقد بعثنا إليك منهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم فهم أغلى بهم عيناً وأعلم بما عابوا وعاتبوهم فيه .

قالت: ولم يكُ شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامهم فقالت بطارقته حوله: (أيها الملك قومهم أغلى بهم عيناً وأعلم بما عابوا عليهم فأسلمهم إليهم فليرداهم إلى بلادهم وقومهم) قالت: فغضب النجاشي ثم قال: لا هآيم الله إذن لا أسلمهم إليهما ولا أكاد قوم جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على مَنْ سواي حتى أدعوهم وأسالهم ما يقول هذان في أمرهم فإن كانوا كما يقولان سلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم وإنْ كانوا على غير ذل منعتهم منهم وأحسنت جوارهم ما جاوروني .

قالت : ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله ﷺ فدعاهم فلما أن جاءَهم رسوله اجتمعوا ثم قال بعضهم لبعض : ما تقولون للرجل إذا جئتموه ؟

قالوا : نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا ﷺ كائن في ذلك ما هو كائن .

فلما جاؤوه وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله فسألهم فقال: ما هذا الدين الذي فارقتم فيـه قومكم ولم تـدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هـذه الأمم ؟

قالت: فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب فقال له: أيها الملك كنا قوماً أهلُ جاهلية نعبد الأصنام وناكلُ الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيءُ الجوار ويأكل القويّ منا الضعيف فكنا على ذلكَ حتى بعث الله إلينا رسولاً منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله عز وجل لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان فأمرنا بصدق الحديث وآداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهى عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات ، وأمرنا أنْ نعبد الله لا نشركَ به شيئاً وأمرنا بالصلاة والزكاة

والصيام قال: فعدد علينا أمور الاسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئاً وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله عز وجل وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك فاخترناك على مَنْ سواك ورغبنا في جوارك ورجونا أنْ لا نظلم عندك أيها الملك.

قالت: فقال له النجاشي: هل معك مما جاءً به من الله عز وجل من شيء؟

قال: فقال له جعفر: نعم.

فقال له النجاشي: فاقرأه على .

قال: فقرأ عليه صدراً من كهيعص.

قالت: فبكى والله النجاشي حتى أخضَلَ لحيته وبكى أساقفته حتى اخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلى عليهم ثم قال النجاشي: إنَّ هذا والذي جاءَ به موسى ليخرج من مشكاة واحدة ، انطلقوا فوالله لا أسلمهم إليكم أبداً ولا أكاد .

قالت أم سلمة : فلما خرجنا من عنده قال عمرو بن العاص : والله لأتينه غداً أعيبهم عنده ثم استاصل به خضرائهم .

فقـال له عبـد الله بن أبي ربيعة وكـان أتقى الرجلَيْن فينـا : لا تفعل فـإن لهم أرحاماً وإنْ كانوا قد خالفونا .

قال : والله لأخبرنه أنهم يزعمون أنَّ عيسى ابن مريم عَبْدٌ.

قالت : ثمَّ غدا عليه الغد فقال له : أيها الملك إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولاً عظيماً فأرسل إليهم فاسألهم عما يقولون فيه .

قالت : فأرسل إليهم يسألهم عنه ، قالت : ولم ينزل بنا مثلها فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض : ماذا تقولون في عيسى إذا سألكم عنه؟

قالوا : نقول والله فيه ما قال الله عز وجل وما جاءً به نبينا كائن في ذلك ما هو كائن .

فلما دخلوا عليه قال لهم : ما تقولون في عيسى ابن مريم؟

قال له جعفر بن أبي طالب : نقـول فيه الـذي جاءَ بـه نبينا ﷺ، هـو عبد الله وروحه ورسوله وكلمته التي ألقاها إلى مريم العذراء البتول .

قالت : فضرب النجاشي يده إلى الأرض فأخذ منها عوداً ثم قال : ما عدا عيسى ابنُ مريم ما قبلت هذا العود .

فتنافرت بطارقته حوله حين قال ما قال فقال : وإنْ تحزبتم والله اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي \_ والسيوم الأمنون \_ مَنْ سبكم غرم من سبكم غرم من سبكم غرم م ما أحب أنَّ لي دَبْر ذهب وأني آذيت رجلًا منكم \_ والدَبْر بلسان الحبشة الجبل ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لنا بها فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين ردِّ عليّ ملكي فآخذ الرشوة فيه وما أطاع الناس فيّ فأطيعهم فيه .

قالت : فخرجا من عنده مقبوحَيْن مردود عليهما ما جاءًا به فأقمنا عنده بخير دار مع خير جار .

قالت : فوالله إنّا على ذلك إذ نزل به تعني من ينازعه في ملكه قالت : فوالله ما علمنا حزناً قط أشد من حُزّنِ حَزِنًاه عند ذلكَ تخوفاً أنْ يظهر ذلك على النجاشي فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كأن النجاشئ يعرف منه .

قالت : وساد النجاشي وبينهما عرض النيل قالت : فقال أصحاب رسول الله عنى رجل يخرج حتى يحضر وقيعة القوم حتى ياتينا بالخبر ؟

فقال الزبير بن العوام : أنا .

قالت : وكان مِنْ أحدث القوم سِنًا قالت : فنضحُوا له قربة فجعلها في صدره ثم سبح عليها حتى خرج إلى باب النيل التي بها ملتقى القوم ثم انطلق حتى حضرهم قالت : ودعونا الله للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكين له في بلاده واستوسق عليه

# (۲۳) باب ذِكْر ما لاقىٰ رسولُ الله ﷺ مِن أَذَى الكفار وهو صابر

حدثنا أحمد (١) قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن ابن خيثم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: إنَّ الملأ من قريش اجتمعوا في الحجر، فتعاهدوا باللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، لو قد رأينا محمداً قمنا إليه قيام رجل واحد، فلم نفارقه حتى نقتله.

قال: واقبلت فاطمة (عليها السلام) تبكي حتى دخلت على أبيها على أفقالت: هؤلاء الملأ من قومك في الحجر قد تعاهدوا أن لوقد رأوك قاموا إليك فقتلوك، فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك، فقال: يا بنيّة أريني وضوءاً فتوضا، ثم دخل عليهم المسجد، فلما رأوه قالوا: هو هذا، هو هذا، فخفضوا أبصارهم، وغفروا في مجالسهم، فلم يرفعوا إليه أبصارهم ولم يقم منهم رجل، فأقبل رسول الله على معالسهم، فأخذ قبضة من تراب فَحَصَبَهُم بها، وقال: «شاهت الوجوه»، فما أصاب رجلاً منهم حصاة إلا قتل يوم بدر كافراً.

حدثنا أحمد (٢) قال: حدثنا إسماعيل بن يزيد الرقي قال: حدثنا فرات عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال أبو جهل: لئن رأيتُ رسول الله عنه الكعبة لأتينه حتى أطأ على عنقه. قال: فقال: «لو فعل لأخذته الملائكة عياناً، ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله لا يجدون مالاً ولا أهلاً».

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (١/ ٣٦٨) وقال شاكر (٣٤٨٥) : إسناده صحيع .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (١/ ٢٤٨) وقال شاكر (٢٢٢٥) : إسناده صحيع .

انفرد بإخراجه البخاري<sup>(۱)</sup> فرواه عن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم.

حدثنا أحمد (٢) قال: حدثنا على بن عبدالله هو ابن المديني قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي قال: حدثني عروة بن الزبير قال: قلت لعبدالله بن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون برسول الله ﷺ.

قال: بينا رسول الله على بفناءِ الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي مُعيط فأخذ بمنكب رسول الله على ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقاً شديداً فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه فدفعه عن رسول الله على وقال: أتقتلون رجلاً يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم.

انفرد بإخراجه البخاري(٣) فرواه عن ابن المديني.

حدثنا أحمد (٤) قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبدالله قال: ما رأيت رسول الله ﷺ دعا على قريش غير يوم واحد فإنه كان يصلي ورهط من قريش جلوس وسلا جزور قريب منه فقالوا: مَنْ يأخذ هذا السلا فيلقيه على ظهره؟. قال: فقال عقبة بن أبي معيط: أنا.

فأخذه فألقاه على ظهره فلم يزل ساجداً حتى جاءت فاطمة رضوان الله عليها فأخذته عن ظهره فقال رسول الله يَعْيَّة: «اللهم عليك بالملأ من قريش، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، اللهم عليك بغية بن أبي معيط، اللهم عليك بأبي بن خلف ـ أو أمية بن خلف. قال عبدالله: فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر جميعاً ثم سحبوا إلى القليب غير أبي أو أمية فإن كان رجلاً ضخماً فتقطع.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (١٩٥٨) .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (٢٠٤/٢) وقال شاكر (٦٩٠٨) إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٤٨١٥).

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (١ /٤١٧) وقال شاكر (٣٩٦٢): إسناده صحيح.

أخرجاه (١) جميعاً.

وفي بعض الألفاظ المتفق عليها أنَّ أبا جهل قال: أيكم يأخذ سلا جزور بني فلان فيضعه بين كتفي محمد إذا سجد. فانبعث أشقاهم، فأخذه فلما سجد النبي في وضعه بين كتفيه فاستضحكوا وجعل بعضهم يميل على بعض.

قال ابن مسعود: وأنا قائم أنظر لوكانت منعة طرحته عن ظهره والنبي على ساجد ما يرفع رأسه حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة فجاءت[هي] وجويرية فطرحته عنه ثم أقبل عليهم يسبهم فلما قضى صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته (٢).

حدثنا البخاري<sup>(٣)</sup> قال: حدثنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا ابنُ وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة أن عائشة زوج النبي على حدثته أنها قالت للنبي على: هل أتى عليك يوم كان أشدُّ من يوم أحد؟.

قال: قد لقيت من قومك وكان أشدُّ ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كُلال فلم يجبني إلى ما أردتُ فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني: إنَّ الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليكَ وقد بعث إليكَ ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم عليّ ثم قال: يا محمد ذلك فيما شئت إنْ شئت أن اطبق عليهم الأخشبين.

قال النبي ﷺ: بل أرجو أنْ يُخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً.

وأخرجه مسلم(٤) عن حرملة عن ابن وهب.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٢٤٠ و٢٠ ه و٢٩٣٤ و٥١٨٥ و٤ ٣٨٥) وصحيح مسلم (١٤١٩ - ١٤١٩).

<sup>(</sup>٢) صعيع البخاري (٢٤٠) وصعيع مسلم (١٤١٨/٣ ـ ١٤١٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٣٢٣١).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (٣/ ١٤٢٠ ـ ١٤٢١).

حدثنا أحمد (١) قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية ورسول الله ﷺ متوارِ بمكة: ﴿ وَلا تَجْهُرُ بِصَلاتُكَ ولا تخافت بها وقال: كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فلما سمع ذلك المشركون سبوا القرآن وسبُّوا مَنْ أنزله ومن جاء به قال: فقال الله عز وجل لنبيه ﴿ولا تجهر بصلاتِك ﴾ (٢) أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن ﴿ ولا تخافت بها ﴾ عن أصحابكَ فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك ﴿وَابِتُغُ بِينِ ذَلْكُ سَبِيلًا﴾ .

أخرجاه (٢) في الصحيحين.

حدثنا الترمذيُّ (٤) قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا محمد بن كثير قال: حدثنا إسرائيل قال: أخبرنا عثمان بن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبدالله قال: إن النبي ﷺ يَعرضَ نفسَهُ بالموقف، فقال: ألا رجلٌ يحمِلني إلى قومه؟ فإن قريشاً قد منعوني أنْ أبلُّغ كلام ربي.

قال الترمذي هذا حديث حسنٌ صحيحٌ غريبٌ.

حدثنا أحمد (٥) قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن خيثم عن أبي الزبير عن جابر قبال: مكث رسول الله ﷺ بمكنة عشر سنين يتبع النباس في منازلهم بعكاظ ومجنَّة وفي المواسم بمني يقول: (مَنْ يؤوِّيني، مَنْ ينصوني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة).

حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مصر ـ كذا قال ـ فيأتيه قومه فيقولون: أحذر غلام قريش لا يفتنك ويمشي بين رحالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع حتى بعثنا الله له من يثرب فأويناه وصدَّقناه فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (١/٣/ و٢١٥) وقال شاكر (١٥٥ و١٨٥٣): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء، الآية: ١١٠.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٤٧٢٦ و ٧٤٩٠ و٥٢٥٥ و٧٤٥٧) وصحيح مسلم (١/٣٢٩).

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي (٢٩٢٥) وقال الترمذي: هذا حديث غريب صنعيع.

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد (٣٢٢/٣).

أهله فيسلمون بإسلامه حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام ثم التمروا جميعاً فقلنا: حتى متى نتىرك رسول الله ﷺ يـطرد في جبال مكة ويخاف.

فرحل إليه منا سبعون رجلًا حتى قدموا عليه في الموسم فواعدناه الشعب العقبة فاجتمعنا عندها من رجل ورجلين حتى تبوافقنا فقلنا: يا رسول الله علام نبايعك؟. قال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله لا تخافوا في الله لومة لاثم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. قال: فقمنا إليه فبايعناه وأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو من أصغرهم فقال: رويداً أهل يثرب فإنا لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله ولله وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وإن تعضكم السيوف فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك فأجركم على الله وإما أنتم قوم تخبينه فبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله. قالوا: أمِطْ عنا يا سعد فوالله لا ندع هذه البيعة أبداً ولا نسلها أبداً قال: فقمنا إليه فبايعناه فأخذ علينا وشرط ويعطينا على ذلك الجنة.

حدثنا الترمذيُّ(۱) قال: حدثنا عبدالله بن عبد الرحمن، قال: أخبرني رُوح بن أسلم، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا ثابت عن أنس، قال: قال رسول الله على: لقد أُخِفْت في الله وما نُخافُ أحد، ولقد أوذِيتُ في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي ثلاثونَ من بين يوم وليلةَ ومالي وَلِبلال ما يأكله ذُو كبدٍ إلا شيء يُوارِيه إبطُ بلال.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ومعناه أنَّ النبي ﷺ حين خرج هارباً من مكة ومعه بلال إنما كان مع بلال من الطعام ما يحمله تحت إبطه.

...

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي (٢٤٧٢) وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

## (۲٤) باب ذِکر حِلْمِهِ وَصَفْحِهِ

حدثنا البخاريُ (۱) قال: حدثنا إسماعيل بن عبدالله قال: حدثني مالك عن إسحاق بن عبدالله عن أنس بن مالك قال: كنتُ أمشي مع رسول الله عن أنس بن مالك قال: كنتُ أمشي مع رسول الله عن نظرت إلى نجرانيُ غليظُ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة حتى نظرت إلى صَفْحةِ عاتق رسول الله عنه قد أشرت بها حاشية البرد من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مُرْ لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسولُ الله عنه مُ مُ مُ له بعطاء.

وأخرجه مسلم(٢) عن عمرو النَّاقد عن إسحاق بن سليمان الرَّازي عن مالك.

وفي بعض ألفاظ الصحيح جبـذه جبـذة رجـع نبي الله في نحر الأعـرابي وفي لفظ: جاذبه حتى انشق البرد وبقيت حاشيته في عنق رسول الله ﷺ.

حدثنا البخاري (٣) ، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جريس عن منصور عن أبي وائل ، عن عبدالله ، قال: لما كان يوم حنين آثر النبي في أناساً في القسمة: فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل وأعطى عينة مشل ذلك . وأعطى أناساً من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة . فقال رجل: والله إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله . فقلت : والله لأخبرن النبي في فاثيته فأخبرته . فقال: من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله ؟ رَحِمَ الله موسى . قد أوذي باكثر من هذا فصبر.

وأخرجه مسلم(1) عن عثمان أيضاً.

حدثنا أحمد (°)، قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٥٨٠٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٢/ ٧٣٠ ـ ٧٣١).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٣١٥٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (٢/ ٧٣٩).

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد (٢/٣٢) وقال شاكر (٣٧١٣): إسناده صحيع.

قال: جاءَ الطفيل بن عمرو الدوسيّ إلى رسول الله ﷺ، فقال: إن دَوْساً قد عصتْ وأبتْ، فادعُ الله عليهم، فاستقبل رسولُ الله ﷺ القبلةَ، ورفع يديه.

فقال: الناس هَلَكُوا. فقال: اللهُمُّ اهدِ دوساً واثتِ بهم. اللهُمُّ اهد دوساً واثتِ بهم اللهُمُّ اهدِ دوساً واثت بهم أخرجاه (١) في الصحيحين.

حدثنا أحمد (٢) قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: لما قدم رسول الله ﷺ المدينة أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله ﷺ، وقال: يا رسول الله: إن أنساً غلام كَيِّس فليخدمك، قال: فخدمته في السفر والحضر، والله ما قال لي لشيء صنعت هذا هكذا؟ ولا لشيء لم أصنعه لم تصنع هذا هكذا؟ .

أخرجه البخاري (٣) عن يعقوب ومسلم (١) عن أحمد بن حنبل كلاهما عن إسماعيل.

وقد أخرجا من طريق آخر: خدمتُهُ تسع سنين فما عاب عليَّ شيئاً قط (٥٠). وأخرجا: خدمته عشر سنين.

حدثنا أحمد (٢) قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن عبدالله بن عباس قال: سمعتُ عمر بن الخطاب يقول: لما توفي عبدالله بن أبيّ دُعي رحول الله ﷺ للصلاة عليه فقام إليه فأما وقف يريد الصلاة تحولتُ حتى قمت في صدره فقلت: يا رسول الله

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٢٩٦٢ و٢٩٧٧) وصحيح مسلم (١٩٥٧/٤).

<sup>(</sup>۲) مسند آحمد (۱۰۱/۳).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٢٧٦٨) وصحيح مسلم (٤/٤).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (٤/٥/١٥) ولم نجد هذه الراوية في صحيح البخاري، ولم يعزها إليه المزي في تحفة الأشراف (٨٥٨) وعزاها الحافظ في الفتح (١٠/٥٩) لمسلم فقط.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (٦٠٣٨) وصحيح مسلم (٤/٤).

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد (١٦/١) وقال شاكر (٩٥): إسناده صحيح.

على عدو الله ابن أبِّي القائل يوم كذا وكذا كذا وكذا أعدد أيامه؟ .

قال: ورسول الله على يبتسم حتى إذا أكثرت عليه قال: أخّر عني يا عمر إني خُيرت فاخترت قد قيل ﴿استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إنْ تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ﴾ لو أعلم أني إنْ زدت على السبعين غُفر له لزدت.

قال: ثم صلى عليه ومشى معه فقام على قبره حتى فرغ منه قال: فعجباً لي وجرأتي على رسول الله على والله ورسوله أعلم، قال: فوالله ما كان إلا يسيراً حتى نزلت هاتان الآيتان ﴿ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ﴾ فما صلى رسول الله على على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله عز وجل. انفرد بإخراجه البخاري (١) فرواه عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن الزهري.

حدثنا البخاري (٢) قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيدالله قال: حدثني نافع عن ابن عمر أنَّ عبدالله بن أبيّ لما توفي جاء ابنه إلى النبي على فقال: اعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له فأعطاه قميصه وقال: آذني أصلي عليه فآذنه فلما أراد أنْ يصلي جذبه عمر فقال: أليس نهاك أنْ تصلي على المنافقين قال: أنا بين خيرتين ﴿استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إنْ تستغفر لهم مبعين مرة فلن يغفر الله لهم ﴾ فصلى عليه فنزلت ﴿ولا تصل على أحدٍ منهم مات أبداً ولا تقم على قبره ﴾ (٣).

وأخرجه مسلم (1) أيضاً.

حدثنا البخاريُّ (٥)، قال: حدثنا عبدالله بن عثمان، قال: أخبرنا ابن عيينة عن

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (١٧١).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (١٢٦٩).

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة الأية: ٨٤.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (٢١٤١/٤).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (٥٧٩٥).

عمرو سمع جابر بن عبدالله ، قال: أتى النبي ﷺ عبدالله بن أبي بعد ما أدخل قبره فأمر به فأخرج ووضع على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه والله أعلم .

واخرجه مسلم(١) أيضاً.

حدثنا أحمد (٢) قال: حدثنا عثمان بن محمد قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن جعفر بن إياس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: سال أهلُ مكة النبي على أن يجعل لهم الصَّفا ذهباً، وأن يُنجِّيَ عنهم الجبال، فيزُدرِعُوا، فقيل له: إنْ شئت أن تستاني بهم، وإنْ شئت أن تؤتيهم الذي سالوا، فإن كفروا أهلكوا كما أهلكتُ من قَبْلَهُمْ. قال: لا، بل أستاني بهم فأنزل الله عز وجل ﴿ وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذَّب بها الأولون ﴾ (٣).

حدثنا أحمد (٤) قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطُفاوي، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: ما ضرب رسول الله على خادماً له قط، ولا امرأة له قط، ولا ضرب بيده إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء فانتقمه من صاحبه إلا أن تنتهك محارم الله فينتقم لله عز وجل وما عُرض عليه أمران، أحدهما: أيسر من الآخر إلا أخذ بأيسرهما إلا أن يكون ماثماً، فإن كان ماثماً كان أبعد الناس منه.

انفرد بإخراجه مسلم<sup>(٥)</sup> من هذه الطريقِ فرواه عن أبي كُرَيْبٍ عن أبي أسامة بن هشام.

وقد أخرجه البخاري<sup>(١)</sup> من حديث الزهري عن عروة.

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (۲۱٤۰/٤).

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (١ /٢٥٨) وقال شاكر (٢٣٣٢): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء، الآية: ٥٩.

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (٦/ ٢٢٩) وفيه شيخ أحمد (أبو معاوية).

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم (٤/١٨١٣ ـ ١٨١٤).

<sup>(</sup>١) صحيع البخاري (٦١٢٦).

حدثنا أحمد (١) قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حماد بن سلمة . عن ثابت، عن أنس: أنَّ ثمانين رجلًا من أهل مكة هبطوا على رسول الله على - من جبل التنعيم متسلحين يريدون غِرَّةَ النبي على وأصحابه فأخذهم سِلماً فاستحياهم فأنزلَ اللَّهُ عز وجل على ﴿ وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم ﴾ .

انفرد بإخراجه مسلم(٢) فرواه عن الناقد عن يزيد.

\* \* \*

## (۲۰) باب ذکر معجزانه ﷺ

حدثنا أحمد (٣) قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود قال: انشقُ القمر على عهد رسول الله ﷺ شقتين حتى نظروا إليه فقال رسول الله ﷺ: «اشهدوا».

أخرجه البخاري (١) عن على.

وأخرجه مسلم(٥) عن زهير كلاهما عن سفيان.

والروايات في الصحيح بانشقاق القمر عن ابن عمر(٦) وابن عباس(٧) وأنس (٨).

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (۱۲٤/۳).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (١٤٤٢/٣).

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (١/ ٣٧٧) وقال شاكر (٣٥٨٣): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٤٨٦٥).

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم (٢١٥٨/٤).

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم (٢١٥٩/٤) عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري (٤٨٦٦) وصحيح مسلم (٢١٥٩/٤) عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٨) صحيح البخاري (٤٨٦٨) وصحيح مسلم (٢١٥٩/٤) عن أنس.

حدثنا أحمد (١) قال: حدثنا يحيى عن عوف.

وحدثنا البخاري (٢) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا عوف قال: حدثنا أبو رجاء قال: حدثني عمران بن حصين قال: كنا في سفر مع رسول الله بي وإنًا أسرينا حتى إذا كنا في آخر الليل وقعنا تلك الوقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها قال: فما أيقظنا إلا حر الشمس وكان أول مَنْ استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان م فلان \_ وكان يسميهم أبو رجاء ونسيهم عوف \_ ثم عمر بن الخطاب الرابع وكان رسول الله بي إذا نام لم نوقظه حتى يكون هو يستيقظ لأنّا لا ندري ما يُحدِثُ أو يحدث له في نومه فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس وكان رجلًا أجوف جليداً قال: فكبر ورفع صوته حتى استيقظ لصوته رسول الله بي فلما استيقظ رسول الله الله الذي أصابهم فقال: لا ضير ولا تضير ارتحلوا.

فارتحل فسار غير بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم فقال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ فقال: يا رسول الله أصابني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك.

ثم سار رسول الله ﷺ فاشتكى إليه الناس العطش فنزل فدعا فلاناً كان يسميه أبو رجاء ونسيه عوف ودعا علياً عليه السلام فقال: اذهبا فابغيانا الماء.

قال: فانطلقا فتلقيا امرأة بين مزداتين أو سطيحتين من ماءٍ على بعير فقالا لها: أين الماء؟. فقالت: عهدي بالماء أمسى هذه الساعة. ونَفَرُنَا خلوف. فقالا لها: انطلقي إذن. قالت: إلى أين؟ قالا: إلى رسول الله على قالت: هذا الذي يُقالُ له والصابىء»؟ قالا: هو الذي تعنين فانطلقي. فجاءًا بها إلى رسول الله على فحدثاه الحديث فاستنزلوها عن بعيرها ودعا رسول الله على بإناءٍ فأفرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين وأوكا أفواههما وأطلق العزالي ونودي في الناس أن اسقوا واستقوا فسقى

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (٤/٤/٤ ـ ٤٣٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٣٤٤).

مَنْ شاء واستقى من شاء وكان آخر ذلك أنْ أعطى الذي أصابه الجنابة إناء من ماء فقال: آذْهَبْ فأفرغه عليك.

قال: وهي قائمة تنظر ما يفعل بمائها. قال: وأيم الله لقد أقلع عنها وأنه ليُخيًل إلينا أنها أشد مليه منها حين ابتدىء منها فقال رسول الله ﷺ: اجمعوا لها. فجمع لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعاماً كثيراً وجعلوه في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها فقال لها رسول الله ﷺ: تعلمين ما رزأناك من مائك شيئاً ولكن الله عز وجل هو الذي سقانا. قال: فأتت أهلها وقد احتبست عنهم فقالوا: ما حبسك يا فلانة؟. قالت: العجب لقيني رجلان فذهبا بي إلى هذا الذي يقال له «الصابىء» ففعل بمائي كذا وكذا فوالله إنه لأسحر من بين هذه وهذه وقالت بإصبعها الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء تعني السماء والأرض أو إنه لرسول الله حقاً. قال: فكان المسلمون بعد يُغيّرُون على ما حولها من المشركين فلا يصيبون الصرم الذي هي منه فقالت يوماً لقومها: ما أدري إنَّ هؤلاء القوم يدعونكم عمداً فهل لكم في الإسلام. فأطاعوها فدخلوا في الإسلام.

وأخرجه مسلم(١) عن ابن راهويه عن النضر بن شميل كلاهما عن عوف.

حدثنا أحمد (٢) قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا سعيد ـ إملاءً ـ عن قتادة عن أنس بن مالك: أنَّ نبي الله على كان بالزوراء فأتي بإناء فيه ماء لا يغمر أصابعه أو قدر ما ترى أصابعه فأمر أصحابه أن يتوضأوا فوضع كفه في الماء فجعل الماءً ينبع من بين أصابعه وأطراف أصابعه حتى توضأ القوم قال: فقلنا لأذب: كم كنتم؟ قال: كنا ثلاثمائة.

أخرجه البخاريُّ (٣) عن بندار عن ابن أبي عدي.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم (١/٤٧٤ إلى ٢٧٤٧).

<sup>(</sup>۲) مسند آحمد (۲/ ۱۷۰).

<sup>(</sup>۱۳) صحيح البخاري (۳۵۷۲).

وأخرجه مسلم (١) عن أبي موسىٰ عن غندر كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة .

حدثنا البخاري<sup>(۲)</sup> قال: حدثنا يوسف بن عيسى قال: حدثنا ابن فضيل، قال: حدثنا حصين عن سالم، عن جابر قال: عطش الناسُ يوم الحديبية ورسول الله على بين يديه ركوة فتوضأ منها ثم أقبل الناسُ نحوه فقال رسول الله على: مالكم؟ قالوا: يا رسول الله ليس عندنا ماء نتوضاً به ولا نشرب إلا ما في ركوتك.

فوضع النبي على يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون فال فشربنا وتوضأنا فقلت لجابر: كم كنتم؟ قال: لو كنا مائة ألف لكفانا كنا خمس عشرة مائة.

وأخرجه مسلم(۳).

وأخرج مسلم (1) في أفراده من حديث أبي هريرة قال: كنا مع النبي ﷺ في مسير، فنفدت أُزْوَادُ القوم حتى هموا بنحر جمالهم. فقال عمر: يا رسول الله، لو جمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله عليها. ففعل. قال: فجاء ذو البر ببره وذو التمر بتمره. قال: (وقال مجاهد: وذو النواةِ بنواهُ) قلت: وما كانوا يصنعونَ بالنوي؟ قال: يمصونه ويشربون عليه الماء.

فدعا عليها حتى ملا القوم أزودتهُم. فقال عند ذلك: «أشهد أنْ لا إله إلا الله وأني رسول الله. لا يلقى اللَّهُ بها عبدٌ غَيْرَ شاكٍ فيهما، إلا دخل الجنة».

وأخرج في أفراده (٥) من حديث سلمة بن الأكوع قال: خرجنا مع رسول الله في غزاة فأصابنا جهد حتى هممنا أنْ ننحر بعض ظهرنا فأمر نبي الله في فجمعنا مزاودنا فبسطنا له نطعاً فاجتمع زاد القوم على النطع فتطاولت لأحرزه فإذا هو

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (١٧٨٣/٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٢٥١٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٢/١٤٨٤).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (١/٥٥ - ٥٦).

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم (٢/١٥٥٤ \_ ١٣٥٥).

كربضة العنز ونحن أربع عشرة ماثة قال: فأكلنا حتى شبعنا جميعاً ثم حشونا جربنا فقال نبى الله ﷺ فهل من وضوء؟.

فجاء رجل بأدواة فيها نطفة فأفرغتها في قدح فتوضأ فأكلنا بـدغفقة دغفقة ثم جاءً بعد ثمانية فقالوا: هل من طَهُور فقال رسول الله على فرغ الوضوء.

وقد أخرجه البخاري(١) في أفراده من حديث سلمة بمعناه فلم يذكر الماء.

حدثنا أحمد (٢) قال: حدثنا الوليد بن القاسم قال: حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله قال: بينا نحن مع رسول الله في وليس معنا ماء فقال لنا رسول الله في : اطلبوا مَنْ معه \_ يعنى ماء \_ .

ففعلنا فأتِيَ بماء فصَبَّه في إناء ثم وضع كفه فيه فجعل الماءُ يخرج من بين أصابعه ثم قال: حي على الطَّهُور المبارك والبركة من الله. فملأت بطني منه واستقى الناسُ قال عبدالله: وقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يُؤكل.

انفرد بإخراجه البخاريُّ (٣) فرواه عن محمد بن المثنى عن أبي أحمد الزبيري عن إسرائيل.

حدثنا أحمد (٤) قال: حدثنا حسين الأشقر قال: حدثنا أبو كدينة عن عطاء عن أبي الضحى عن ابن عباس قال: أصبح رسول الله في ذات يوم وليس في العسكر ماء، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله ليس في العسكر ماء. قال: هل عندك شيء؟ قال: نعم، قال فأتي به. قال: فأتاه بإناء فيه شيء من ماء قليل. قال: فجعل رسول الله في أصابعه على فم الإناء، وفتح أصابعه فانفجرت من بين أصابعه عيون، وأمر بلالاً فقال: ناد في الناس: الوضوء المبارك.

<sup>(</sup>١) صعيع البخاري (٢٤٨٤).

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (١/ ٤٦٠) وقال شاكر (٤٣٩٣): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) صعيع البخاري (٣٥٧٩).

<sup>(</sup>٤) مسند آحمد (١/ ٢٥١) وقال شاكر (٢٢٦٨). إسناده ضعيف.

حدثنا البخاريُ (١) قال: حدثنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبدالله قال: أخبرنا عبدالله قال: أخبرنا الأوزاعي قال: حدثني أنس بن مالك قال: أصابت الناسُ سنةً على عهد رسول الله غ فبينا رسول الله في يخطب على المنبر يوم الجمعة إذ قام أعرابي فقال: يا رسول الله هلك الماء وجاع العيال فادع الله لنا أن يسقينا.

فرفع رسول الله ﷺ يديه وما في السماء قزعة فثار سحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأينا المطر يتحادر على لحيته قال: فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى فقام ذلك الأعرابي أو رجل غيره فقال: يا رسول الله تَهَدَّمُ البناء وغرق المال ادع الله لنا. فرفع رسول الله ﷺ يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا.

قال: فما جعل يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا انفرجت حتى صارت المدينة في مثل الجوبة حتى سال الوادي وادي قناة شهراً قال: فلم يَجِىء أحد من ناحية إلا حدّث بالجود.

وأخرجه مسلم(٢) عن داود بنُ رَشيد عن الوليد عن الأوزاعي.

حدثنا أحمد (٣) قال: حدثنا روح قال: حدثنا عمر بن ذر، عن مجاهد أنَّ أبا هريرة كان يقول: والله إنْ كنت لاعتمد بكبدي على الأرض من الجنوع وإن كنت لأشدُ الحَجَر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوماً على طريقهم الذي يخرجون منه فمَرَّ أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليستتبعني فلم يفعل ثم مر عمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليستتبعني فلم يفعل فمرَّ أبو القاسم عمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليستتبعني فلم يفعل فمرَّ أبو القاسم فعرف ما في وجهى وما في نفسى فقال: أبا هِرَّ.

فقلت: لبيك يا رسول الله. فقال: آلحَقْ. فاتبعته فاستأذنتُ فأذن لي فوجد لبناً

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (١٠٣٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٢/١١٤).

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (٢/٥١٥).

في قدح فقال: من أين لكم هذا اللبن. فقالوا: أهداه لنا فلان أو آل فلان. قال: أبا هر. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: انطلق إلى أهل الصفة. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام لم يأووا إلى أهل ولا مال إذا جاءت رسول الله على هدية أصاب منها وبعث إليهم منها وإذا جاءته الصدقة أرسل بها إليهم ولم يصب منها. قال: فأحزنني ذلك وكنت أرجو أن أصيب من اللبن شربة أتقوى بها بقية يومي وليلتي فقلت: أنا الرسول فإذا جاء القوم كنت أنا الذي أعطيهم فلم يَبْقَ لي مِنْ هذا اللبن ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بُد فانطلقت فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فأخذوا مجالسهم من البيت فقال: أبا هريرة خُذْ فأعطهم. فأخذت القَدَح فجعلتُ أعطيهم فيأخذ الرجل القدح فيشرب حتى يروى ثم يرد القدح وأعطيه الأخر فيشرب حتى يروى ثم يرد القدح حتى أتيت على آخرهم ودفعته في يده وقد بقي فيه فضلة ثم رفع يروى ثم يرد القدح حتى أتيت على آخرهم ودفعته في يده وقد بقي فيه فضلة ثم رفع رأسه فنظر وتبسم وقال: أبا هر فقلت: لبيك يا رسول الله قال: بقيتُ أنا وأنت. فقلت: صدقت يا رسول الله. فقال: اقعد واشرب. قال: فقعدتُ فشربت ثم قال لي: اشرب. فشربت، ثم قال لي: اشرب. فشربت فما زال يقول لي: اشرب. واشرب حتى قلتُ: لا والذي بعثك بالحق ما أجد لها فِيَّ مَسْلِكاً. قال: ناولني القدح. فرددتُ إليه القدح فشرب من الفَضْلة.

انفرد بإخراجه البخاري(١) فرواه عن أبي نعيم عن عمر بن ذرّ.

حدثنا أحمد (٢) قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عبد الواحد بن أيمن، عن أبيه، عن جابر قال: كان رسول الله على يخطب إلى جذع نخلة قال: فقالت امرأة من الأنصار كان لها غلام نجار: يا رسول الله إنَّ لي غلاماً نجاراً أفلا آمره يتخذ لك منبراً تخطبُ عليه؟ قال: بلي.

فلما كان يوم الجمعة خطب على المنبر قال: فأنَّ الجذع الذي كان يقوم عليه كما يئنَّ الصبي فقال النبي ﷺ: إن هذا بكى لما فقد من الذُّكْر،.

 <sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٦٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) مسند آحمد (٣٠٠/٣).

انفرد بإخراجه البخاري(١) فرواه عن أبي نعيم عن عبد الواحد.

وقد أخرجه من طريق آخر وفيه: فسمعنا للجذع مثل أصوات العِشَار حتى نزل فوضع يده عليه، (٢).

حدثنا أحمد (٣) قال: حدثنا حسن بن موسى قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار، عن ابن عباس وثابت البناني عن أنس: أن رسول الله ﷺ كان يخطب إلى جذع نخلة، فلما اتخذ المنبر تحول إلى المنبر، فحنَّ الجِذْعُ حتى أتى رسول الله ﷺ فاحتضنه، فسكن، فقال رسول الله ﷺ: لو لم احتضنه لحنَّ إلى يوم القيامة،

وقد أخرج مسلمٌ (٤) في أفراده من حديث سلمة بن الأكوع: أنَّ أصحاب رسول الله ﷺ نزل عن البغلة، ثم قبض قبضة من تراب الأرض. ثم استقبل به وُجُوههم. فقال: «شاهَتِ الوجوه».

فما خلق الله منهم إنساناً إلا ملاً عينيه من تراب تلك القبضة فولوا مدبرين فهزمهم الله، وقسم رسول الله ﷺ غنائمهم بين المسلمين.

حدثنا البخاري<sup>(٥)</sup> قال: حدثنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: هل ترون قِبْلَتي هاهنا؟ فوالله، ما يخفىٰ على خُشُوعُكُم ولا رُكُوعُكُمْ. إنى لأراكم مِنْ وراءِ ظهري،

واخرجه مسلم(١) عن قتيبة عن مالك.

<sup>(</sup>١) صحيع البخاري (٢٥٨٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٢٥٨٥).

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (١/ ٧٦٧) وقال شاكر (٢٤٠٠): إسناداه صحيحان.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (١٤٠٢/٣).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (١٨).

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم (١/٣١٩).

حدثنا أحمد (۱) قال: حدثنا عبد الله بن نُمير عن عثمان بن حكيم قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد العزيز عن يعلى بن مرة قال: لقد رأيتُ من رسول الله ملح ثلاثاً ما رآها أحدٌ قبلي ولا يراها أحد بعدي لقد خرجت معه في سفر حتى إذا كنا ببعض الطريق مررنا بامرأة جالسة معها صبي لها فقالت: يا رسول الله هذا أصابه بلاء وأصابنا منه بلاء يؤخذ في اليوم ما أدري كم مرة قال: ناولينيه. فرفعته إليه فجعلته بينه وبين واسطة الرحل ثم فَغَرَ فاه فنفث فيه ثلاثاً وقال: بسم الله أنا عبدالله أخساً عدو الله.

ثم ناولها إياه فقال : آلقينا في الرجعة في هذا المكان فأخبرينا ما فعل.

فذهبنا ورجعنا فوجدناها في ذلك المكان معها شياة ثلاث فقال: ما فعل صبيك؟ فقالت: والذي بعثك بالحق ما أحسسنا منه شيئاً حتى الساعة فأجترر هذه الغنم قال: انزل فخذ منها واحدة ورد البقية. قال: وخرجت معه ذات يوم إلى الجبانة حتى إذا أبرزنا قال: انظر ويحك هل ترى من شيء يواريني. قلت: ما أرى شيئاً يواريك إلا شجرة ما أراها تواريك قال: فما قربها قلت: شجرة مثلها أو قريب منها. قال: فاذهب إليها فقل إن رسول الله يأمركما أن تجتمعا بإذن الله قال: فاجتمعتا فبرز لحاجته ثم رجع فقال: اذهب إليهما فقال لهما: إن رسول الله على يأمركما أن ترجع كل واحدة منكما إلى مكانها فرجعت. قال: وكنت معه جالساً ذات يوم إذ جاء ترجع كل واحدة منكما إلى مكانها فرجعت. قال: وكنت معه جالساً ذات يوم إذ جاء الجمل إن له لَشَاناً قال: فخرجت التمس صاحبه فوجدته لرجل من الأنصار فدعوته الجمل إن له لَشَاناً قال: فخرجت التمس صاحبه فوجدته لرجل من الأنصار فدعوته المعمل إن له لَشَاناً قال: فخرجت التمس صاحبه فوجدته لرجل من الأنصار فدعوته وضحنا عليه حتى عجز عن السقاية فائتمرنا البارحة أن ننحره ونقسم لحمه. قال: فلا تفعل هِبْه لي أو بعنيه. فقال: بل هو لك يا رسول الله. قال: فوسعه بسعة الصدقة ثم بعث به.

...

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (٤/ ١٧٠) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/٩): رواه أحمد بإسنادين والطبراني بنحوه، وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيع.

#### (۲۹) باب إخبار النبي ﷺ بالغائبات

حدثنا أحمد (١) قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ قال: إذا هَلَكَ كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله.

أخرجه البخاري(٢) عن أبي اليمان عن شعيب.

وأخرجه مسلم (٣) عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر كلاهما عن الزهري. وأخرجا(٤) من حديث جابر بن سمرة عن النبي ﷺ سواء.

واخرجا(\*) من حدیث عدی بن حاتم قال: بینا أنا عند النبی ﷺ إذ أتاه رجل فشكا إلیه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكا إلیه قبطع السیل، فقال: یا عدی، هل رأیت والحیرة»؟ قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها. قال: فإن طالت بك حیاة لترین النظعینة ترتحل من الحیرة حتی تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله، وإن طالت بك حیاة لتفتحن كنوز كسری بن هرمز، وإن طالت بك حیاة لترین الرجل یُخرج ملء كفه من لغتحن كنوز كسری بن هرمز، وإن طالت بك حیاة لترین الرجل یُخرج ملء كفه من ذهب أو فضة یطلب من یقبله منه فلا یجد أحداً یقبله منه، قال عدی: فرأیتُ الظعینة ترتحل من الكوفة حتی تبطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، وكنت فیمن افتتح كنوز كسری بن هرمز، ولئن طالت بكم حیاة لترون ما قال النبی ﷺ یخرج ملء كفه.

وأخرجا(١) من حديث ابن حُمَيْدٍ السَّاعدي قال : خرجنا مع النبي ﷺ في

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (٢/ ٢٣٢) وقال شاكر (٧١٨٤): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٣١٢٠ و٦١٣٠).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (٤/٢٢٧).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٣١٢١) وصحيح مسلم (٢/٣٧/).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (٣٥٩٥) ولم نجده في صحيح مسلم، ولم يعزه إليه المزي في تحفة الأشراف (٩٨٧٤).

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري (١٤٨١) وصحيح مسلم (٤/٥٧٥).

غزوة تبوك حتى قدمنا تبوك فقال رسول الله ﷺ: ستهب عليكم الليلة ريحٌ شـديدة. فلا يَفُمْ فيها أحدً، فمن كان له بعيرٌ فليشُدُّ عِقاله.

فهبت ريحٌ شديدة، فقام رجل فحملته الربح حتى القته بجبلي طَيِّء.

حدثنا أحمد (١) قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال: شهدنا مع رسول الله على خيبر فقال لرجل ممن يدعي بالإسلام هذا من أهل النار.

فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتالاً شديداً فأصابته جراحة فقيل: يا رسول الله الرجل الذي قلت إنه من أهل النار فإنه قاتل اليوم قتالاً شديداً وقد مات. فقال النبي ﷺ: إلى النار.

فكاد بعض القوم يرتاب فبينما هم على ذلك إذ قيل: إنه لم يمت ولكن به جراح شديد فلما كان من الليل لم يصبر فقتل نفسه فأخبر النبي على بذلك فقال: الله أكبر أشهد أني عبدالله ورسوله ثم أمر بلالاً فنادى في الناس: إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإنّ الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر.

أخرجه البخاري (٢) عن محمود بن غيلان.

وأخرجه مسلم (٣) عن عبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق. وقد أخرجا(٤) من حديث سهل بن سعد نحوه.

حدثنا البخاريُّ (°) قال: حدثنا أحمد بن إسحاق [حدثنا عبيدالله بن موسى حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق] عن عمرو بن ميمون عن عبدالله بن مسعود قال: انطلق سعد بن معاذ معتمراً فنزل على أمية بن خلف وأبي سفيان وكان أمية إذا انطلق

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (٢/٩٠٧) وقال شاكر (٨٠٧٦): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٦٢ ـ ٣).

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم (۱/٥٠١ ـ ١٠٦).

<sup>(</sup>٤) صعيع البخاري (٢٨٩٨) وصعيع مسلم (١٠٦/١).

<sup>(</sup>٥) صويع البخاري (٣٦٣٢).

إلى الشام فمرّ بالمدينة نزل على سعد فقال أمية لسعد: انتظر حتى إذا انتصف النهار وعقل الناس انطلقت فطفت فبينا سعد يطوف إذا أبو جهل فقال: مَنْ هذا الذي يطوف بالكعبة؟ فقال: أنا سعد. فقال أبو جهل: تبطوف بالكعبة آمناً وقد آويتم محمداً وأصحابه؟. فقال نعم.

فتلاحيا بينهما فقال أمية لسعد: لا ترفع صوتكَ على أبي الحكم فإنه سيدُ أهل الوادي ثم قال سعد: والله لئن منعتني أنْ أطوف بالبيت لأقطعنَّ متجركَ بالشام. قال: فجعل أمية يقول لسعد: لا ترفع صوتكَ وجعل يمسكه فغضب سعد وقال: دعنا عنكَ فإني سمعتُ محمداً عنى يزعم أنه قاتِلكَ. قال: إياي؟ قال: نعم. قال: والله ما يكذب محمد إذا حدّث.

فرجع إلى امرأته فقال: أما تعلمين ما قال لي أخي اليثربي؟ قالت: وما قال؟ قال: زعم أنه سمع محمداً يزعم أنه قاتلي. قالت: فوالله ما يكذب محمد. قال: فلما خرجوا إلى بدر وجاء الصريخ قالت له امرأته: أمّا ذكرت ما قال لك أخوك اليثربي؟ قال: فأراد أنْ لا يخرج فقال له أبو جهل: إنكَ من أشراف الوادي فسِرْ يوماً أو يومين. فسار معهم فقتله الله.

انفرد بإخراجه البخاري.

حدثنا أحمد (۱) قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا سليمان بن المغيرة قال: حدثنا ثابت عن أنس قال: كنا مع عمر بين مكة والمدينة فتراءينا الهلال وكنت حديد البصر فرأيته فجعلت أقول لعمر: أما تراه؟ قال: سأراه وأنا مستلق على فراشي. ثم أخذ يحدثنا عن أهل بدر قال: إنْ كان رسول الله على ليرينا مصارعهم بالأمس يقول: هذا مصرع فلان غداً إنْ شاءَ الله، وهذا مصرع فلان غداً إنْ شاءَ الله وهذا مصرع فلان غداً إنْ شاءَ الله قال: فجعلوا يصرعون عليها قال: قلت: والذي بعثك بالحق ما اخطأوا تيك كانوا يصرعون عليها، ثم أمر بهم فطرحوا في بئر فانطلق إليهم فقال: يا فلان يا فلان هل وجدتم ما وعدكم الله حقاً فإنى وجدت ما وعدنى الله حقاً. فقال عمر:

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (١/٢٦) وقال شاكر (١٨٢): إسناده صحيح.

يا رسول الله أتكلم قــوماً قــد جيفوا؟ قــال: ما أنتم بـاسمع لمــا أقولُ منهم ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا.

انفرد بإخراجه مسلم(١) فرواه عن شيبان عن سليمان بن المغيرة.

أخبرنا ابنُ الحصين قال: أخبرنا ابن المُذَهّب قال: أخبرنا القطيعي قال: حدثنا عبدالله (۲) قال: حدثني علي بن حليم الأودي. قال: أخبرنا شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن زيد بن وهب قال: قدم على علي قومٌ من أهل البصرة من الخوارج فيهم رجل يقال له الجعد بن بعجة فقال له: اتق الله يا علي إنكَ ميت. فقال علي : بل مقتول ضربة على هذا تخضب هذه \_ يعني لحيته من رأسه \_ عهد معهود وقضاء مقضيّ وقد خاب مَنْ افترى، وعاتبه في لباسه فقال: مالكم وللباسي، هو أبعد من الكِبْر وأجدر أن يقتدي بي المسلم.

## (۲۷) باب ذکر معراج النبي ﷺ

حدثنا أحمد (٣) قال: حدثنا عفان قال: حدثنا همام بن يحيى قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك أن مالك بن صعصعة حدثه أن نبي الله على حدثهم عن ليلة أسري به قال: بينما أنا في الحطيم \_ وربما قال قتادة في الحجر \_ مضطجع إذ أتاني آت فجعل يقول لصاحبه: الأوسط بين الثلاثة. قال: فأتاني فقد وسمعت قتادة يقول: فشق ما بين هذه إلى هذه قال قتادة: فقلتُ للجارود: وهي إلى جنبي: ما يعنى؟.

قال: من ثغرة نحره إلى شعرته وقد سمعته يقول من قصّة إلى شعرته. قال: فاستخرج قلبي قال: فأتيت بطست من ذهب ملؤه إيماناً وحكمة فغسل قلبي ثم حشي

<sup>(</sup>۱) صعيع مسلم (۲۲۰۲ ـ ۲۲۰۳).

<sup>(</sup>٢) الزهد لاحمد (٢/٥٠).

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (٢٠٨/٤).

ثم أعيد ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض قال: فقال الجارود: هو البُرَاق يا أباحمزة. قال: نعم يقع خطوه عند أقصى طرفه قال: فحملت عليه فانطلق بي جبريل حتى أتى بي السماء الدنيا فاستفتح فقيل: مَنْ هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومَنْ معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم. فقيل: مرحباً به، ونعم المجيء جاء. قال: ففتح فلما خلصت إذا فيها آدم على قال: هذا أبوك آدم سلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال: مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح، ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح فقيل: مَنْ هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومَنْ معك؟ قال: محمد. قيل: أوقد أرسل إليه. قال: نعم. قيل: مرحباً به ونعم المجيء جاء. قال: ففتح فلما خلصت فإذا يحيى وعيسى وهما ابنا الخالة قال: هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما. قال: فسلمت فردًا السلام ثم قالا: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح.

ثم صعد حتى أتى السماء الثالثة فاستفتح فقيل: مَنْ هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومَنْ معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد أرسل إليه. قال: نعم. قيل: مرحباً به ونعم المجيء جاء. قال: ففتح فلما خلصت إذا يوسف على قال: هذا يوسف فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح.

ثم صعد حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح فقيل: مَنْ هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومَنْ معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به ونعم المجيء جاء. قال: ففتح فلما خلصت فإذا إدريس قال: هذا إدريس فسلم عليه. قال: فسلمتُ عليه فردُ السلام ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح.

قال: ثم صعد حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح فقيل: مَنْ هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومَنْ معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به ونعم المجيء جاء. قال: ففتح فلما خلصت فإذا هارون قال: هذا هارون فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح.

قال: ثم صعد حتى أتى السماء السادسة فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال:

جبريل. قيل: ومَنْ معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به ونعم المجيء جاء. ففتح فلما خلصت فإذا أنا بموسى. قال: هذا موسى فسلم عليه فسلمتُ عليه فردُ السلام ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح. قال: فلما تجاوزت بكى فقيل له: ما يبكيك قال أبكي لأن غلاماً بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتى.

قال: ثم صعد حتى أتى السماء السابعة فاستفتح فقيل: مَنْ هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومَنْ معكَ؟ قال: محمد. قيل: أو قد أرسل إليه. قال: نعم. قيل: مرحباً به ونعم المجيء جاء. قال: ففتح فلما خلصت فإذا إبراهيم فقال: هذا إبراهيم فسلم عليه. فسلمتُ عليه فردً السلام ثم قال: مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح.

قال: ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا ورقها مثل آذان الفيلة فقال: هذه (سِدْرة المنتهى) قال: وإذا أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات. قال: ثم رفع لي البيت المعمور.

قال قتادة: وحدثنا الحسن عن أبي هريرة عن النبي الله أري البيت المعمود يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون فيه ثم رجع إلى حديث أنس قال: ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل قال: فأخذت اللبن قال: هذه الفطرة أنت عليها وأمتك قال: ثم فرضت علي الصلاة خمسين صلاة كل يوم قال: فرجعت فمررت على موسى فقال: بما أمرت. قلت: أمرت بخمسين صلاة كل يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع لخمسين صلاة وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجِع إلى ربك عز وجل فسله التخفيف لأمتك قال: فرجعت فوضع عني عشراً أخر فرجعت إلى موسى فقال: بما أمرت قلت: بعشرين صلاة ،كل فوضع عني عشراً أخر فرجعت إلى موسى فقال: بما أمرت قلت: بعشرين صلاة ،كل يوم. فقال: إن أمتك لا تستطيع لعشرين صلاة كل يوم وإني قد خبرت الناس قبلك يوم. فقال: إن أمتك لا تستطيع لعشرين صلاة كل يوم وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك.

قال: فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم. قال: فرجعت إلى موسى. فقال:

بم أمرت؟ قلت: بعشر صلوات كل يوم. قال: إن أمتكَ لا تستطيع لعشر صلوات كل يوم وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربكَ عز وجل فسله التخفيف لامتك. قال: فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم فرجعت إلى موسى فقال: بم أمرت؟. قلت: أمرت بخمس صلوات كل يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع لخمس صلوات كل يوم وإني خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربكَ فسله التخفيف لأمتك.

قال: قلت: قد سألت ربي حتى استحييت ولكني أرضى وأسلم فلما نفذت نادى مناد قد أمضيتُ فريضتي وخففت عن عبادي.

أخرجه البخاري(١) في أربعة مواضع من صحيحه عن هدبة عن همام.

وأخرجه مسلم (٢) عن أبي موسى عن محمد بن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة وليس لمالك بن صَعصَعَة في الصحيحين غيره.

حدثنا أحمد (٣) قال: حدثنا حسين بن موسى قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله و قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه فركبته فسار بي حتى أتيت بيت المقدس فربطت الدابة بالحلقة التي يربط فيها الأنبياء ثم دخلت فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن قال جبريل: أصبت الفطرة. قال: ثم عرج بنا إلى السماء الدنيا فاستفتح جبريل فقيل: مَنْ أنت؟ فقال: جبريل. قيل: ومَنْ معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: قد أرسل إليه. ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل فقيل: من أنت. قال: جبريل. فقيل: ومَنْ معك؟. قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ الخالة الله محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: قد أرسل إليه. ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه. ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه. ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٣٢٠٧ و٣٨٨٧).

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم (۱/۹۶۱ ـ ۱۵۰).

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (١٤٨/٣).

يحيى وعيسى فرحبا ودعوا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل: مَنْ أنت؟ قال: جبريل. فقيل: ومَنْ معك؟ قال: محمد. فقيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم قد أرسل إليه. ففتح لنا فإذا أنا بيوسف وإذا هو قد أعطي شطر الحسن فرحب ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل فقيل: مَنْ أنت؟ فقال: جبريل. قيل: ومَنْ معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: قد أرسل إليه، ففتح لنا فإذا أنا بإدريس فرحب ودعا لي بخير ثم قال: يقول الله تبارك وتعالى: ﴿ورفعناه مكاناً علياً ﴾(١).

ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. فقيل: ومَنْ معك؟ قال: محمد. فقيل: قد بُعث إليه؟ قال: وبُعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بهارون فرحب ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل فقيل: مَنْ أنت؟ فقال: جبريل. قيل: ومَنْ معك؟ قال: محمد. قيل: قد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بموسى عليه السلام فرحب ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل: مَنْ أنت؟ قال: جبريل. فقيل: مَنْ أنت؟ قال: جبريل. فقيل: ومن معك؟ فقال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام وإذا هو مستند إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم سعون ألف ملك لا يعودون إليه، ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى وإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال فلما غشيها من أمر الله عز وجل ما غشيها تغيرت فما أحد من خلق الله عز وجل إليًّ ما أوحى وفرض عليّ في كل يوم وليلة خمسين صلاة فنزلت حتى انتهيت إلى موسى أوحى وفرض عليّ في كل يوم وليلة خمسين صلاة فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فقال: ما فرض ربك على أمتك قال: قلت: خمسين صلاة كل يوم وليلة.

قال: ارجع إلى ربك فاساله التخفيف فإن أمتك لا تطبق ذلك وإني قد بلوت الناس وخبرتهم. فرجعت إلى ربي عزوجل فقلت: أي ربي خفف عن أمتي. فحط عني خمساً فرجعت إلى موسى فقال: ما فعلت؟ قلت: حط عني خمساً. قال: إن أمتك لا تطبق ذاك فارجع إلى ربك فاساله التخفيف لأمتك. قال: فلم أزل أرجع بين (١) سورة مربم الآبة: ٧٥.

ربي عز وجل وبين موسى عليه السلام ويحط عني خمساً خمساً حتى قال: يا محمد هن خمس صلوات في كل يوم وليلة بكل صلاة عشر فتلك خمسون صلاة ومَنْ هم بحسنة فلم يعملها كتبت عشراً، ومَنْ هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئاً فإن عملها كتبت سيئة واحدة.

فنزلت حتى انتهيت إلى موسى عليه السلام فأخبرته فقال: آرجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فإن أمتك لا تطبق ذلك. فقال رسول الله على: لقد رجعت إلى ربي تبارك وتعالى حتى لقد استحييت.

انفرد بإخراجه مسلم(١) فرواه عن شيبان عن حماد بن سلمة.

وقد أخرجه البخاري(٢) ومسلم(٣) من حديث شريك بن عبدالله عن أنس إلا أن في الألفاظ اختلافاً. والصحيح أنه خطً عنه عشراً عشراً اتفق على ذلك حديث ابن صعصعة وشريك عن أنس.

حدثنا البخاري<sup>(1)</sup> قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: كان أبو ذرّ يحدث أن رسول الله على قال: فرج سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلىء حكمة وإيماناً فأفرغه في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء فلما جثت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال: هذا جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: نعم، معي محمد. قال: أأرسل إليه؟ فقال: نعم. فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر عن شماله بكى فقال: مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم (١/٥١٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (١٧).

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم (۱(۸۸۱).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٣٤٩).

قلت لجبريل: مَنْ هذا؟ قال: هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه فأهل اليمين منهم أهل الجنة والأسودة التي عن شماله أهل النارفإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر عن شماله بكى ثم عرج بي إلى السماء الثانية فقال لخازنها: افتح. فقال له خازنها مثل ما قاله الأول ففتح قال أنس: فذكر أنه وجد في السموات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة.

قال الزهري: فأخبرني ابن حزم أنَّ ابن عباس وأبا حية الأنصاري كانا يقولان: قال النبي ﷺ: ثم عُرِج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع صريف الأقلام.

وأخرجه مسلم(١) أيضاً.

وقد روى حديث الإسراء والمعراج عن النبي ﷺ جماعة منهم علي وأبيّ وحذيفة وأبو سعيد وجابر وأبو هريرة وابن عباس وأم هانيء.

وقال ابن عباس ِ وعائشة: كان الإسراء لسبع عشرة مضت من ربيع الأول قبل الهجرة بسنة (٢).

حدثنا أحمد(٣) قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس: في قوله عز وجل: ﴿وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس﴾ قال: هي رؤيا عين أريها النبي ﷺ ليلة أسرى به.

انفرد بإخراجه البخاري(؛) فرواه عن علي عن سفيان.

حدثنا أحمد(٥) قال: حدثنا أسود بنُ عامر قال: حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: رأيتُ ربي تبارك وتعالى.

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (۱۸۸۱ - ۱۶۹).

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد (١/١/١٤٣).

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (١/ ٢٢١) وقال شاكر (١٩١٦): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٤٧١٦).

<sup>(</sup>٥) مسند آحمد (١/ ٢٨٥) وقال شاكر (٢٥٨٠): إسناده صحيح.

حدثنا أحمد (۱) قال: حدثنا ابن نمير قال: أخبرنا مالك بن مِغُول عن الزبير بن عدي عن طلحة عن مرة عن عبدالله قال: لما أُسْرِيَ برسول الله ﷺ انتهي به إلى سدرة المنتهى، وهي في السماء السادسة إليها ينتهي ما يُعرج به من الأرض فيقبض منها [وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها] قال: ﴿إِذْ يغشى السدرة ما يغشى ﴾ (۲) قال: فراش من ذهب، قال: فأعطي رسول الله ﷺ ثلاثاً: أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم البقرة، وغُفِرَ لمن لا يشرك بالله من أمته شيئاً المُفْجِمَات.

انفرد بإخراجه مسلم(٣) فرواه عن زهير عن عبدالله بن نمير.

وقد أخرج البخاريُّ (٤) ومسلم (٥) في الصحيحين من حديث جابر بن عبدالله عن النبي ﷺ قال: لـمـا كــذبتني قريش فقمت في الحِجْــر، فجلَّى الله لي بيت المقدس، فطَفِقْتُ أخبرهم عن آياته، وأنا أنظر إليه».

وقد روى عروة عن عائشة قالت: لما أسري برسول الله ﷺ أصبح يحدث الناس بذلك فسعى رحال من المشركين إلى أبي بكر فقالوا: هل لك في صاحبك يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس. فقال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: إنْ كان قال ذلك لقد صدق. قالوا: تصدقه أنه ذاهب إلى الشام في ليلة وجاء قبل أنْ يُصبح؟. قال: نعم إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء في غدوه أو رواحه. قالت: ولذلك سمى أبو بكر «الصديق»(1).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (١/ ٣٨٧ و٢٢٤) وقال شاكر (٣٦٦٥ و٢٠١١). إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) سورة النجم، الآية ١٦.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (١/١٥٧).

<sup>(</sup>٤) صحيح البحاري (٣٨٨٦).

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم (١/٦٥١).

<sup>(</sup>٦) رواه الحاكم في المستدرك (٦٢/٣ ـ ٦٣) والبيهقي في دلائل النبوة (٢/ ٣٦٠ ـ ٣٦١) وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

## (۲۸) باب ذكر مقام النبي ﷺ بعد أن نبيءَ

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

أحدها: إنه عشر سنين رواه ربيعة عن أنس، وأبو سلمة عن ابن عباس وعائشة، وهو قول سعيد بن المسيب ويزيد بن أبي حبيب(١).

والثاني: ثلاث عشرة سنة أخرجه البخاري(٢) ومسلم(٣) في الصحيحين عن ابن عباس وهو الأصح .

والثالث: خمس عشرة سنة.

روی سعید بن جبیر: أن رجـلًا أتى ابن عباس، فقـال: أنزل على النبي ﷺ عشراً بمكة وعشراً بالمدينة فقال ابن عباس: من يقول ذلك؟ لقد أنزل عليه بمكة خمساً وعشراً أو أكثر(¹).

حدثنا أحمد(٥) قال: حدثنا أبو كامل قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا عمار عن ابن عباس قال: أقام رسول الله ﷺ بمكة خمس عشرة سنة، سبع سنين يرى الضوء ويسمع الصوت، وثمان سنين يوحى إليه وأقامَ بالمدينةِ عَشْرًاً.

انفرد بإخراجه مسلم(٦). وحماد هو ابن سلمة وليس لعمار في مسند ابن عباس من الصحيح غيره.

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد (۱/۱/۱/۱).

<sup>(</sup>٢) صحيح البحاري (٢٩٠٢ و٢٩٠٣).

<sup>(</sup>۲) صعيع مسلم (١٨٢٦/٤).

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد (١/١/١٥١).

<sup>(</sup>٥) لم نجده في مسند الإمام أحمد عن أبي كامل (فضيل بن حسين بن طلحة الجحدري) وهو في المسند (٢٦٧/١ و٢٧٩) من طريق عفان. و (٢٩٤/١) من طريق حسن، كلاهمـا عن حماد بن سلمـة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس، وقال شاكر (٢٣٩٩ و٢٥٢٣ و٢٦٨٠): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٦) صعيع مسلم (١٨٢٧/٤).

# (٢٩) باب إذن رسول الله ﷺ لأصحابه من الهجرة إلى المدينة

روى الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف وعن عروة عن عائشة: إنه لما اشتد البلاء على المسلمين من المشركين شكوا إلى النبي على ذلك فاستأذنوه في الهجرة فقال: قد رأيت دار هجرتكم، أريت سَبْخَةً ذات نخل بين لابتين، وهما الحرّتان، ثم مكث أياماً، ثم خرج إلى أصحابه مسروراً، فقال: قد أُخبرتُ بدار هجرتكم وهي يثرب، فمن أراد الخروج فليخرج إليها.

فجعل القوم يتجهزون ويترافقون ويتواسون ويخرجون ويخفون ذلك فكان أول مَنْ قدم من أصحاب رسول الله ﷺ أبو سلمة بن عبد الأسد، ثم قدم بعده عامر بن ربيعة ومعه امرأته ليلى بنت أبي حثمة فهي أول ظعينة قدمت المدينة ثم قدم أصحاب رسول الله ﷺ أرسالاً فنزلوا على الأنصار في دورهم فآووهم ونصروهم وواسوهم.

وكان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين بقباء قبل أنْ يقدم رسول الله ﷺ وخرج المسلمون جميعاً إلى المدينة فلم يبق إلا رسول الله ﷺ وأبو بكر وعلي أو مفتون محبوس، أو مريض، أو ضعيف عن الخروج(١).

وروى الواقدي عن أشياخ له: إن المشركين لما رأوا أصحاب رسول الله على قد حملوا الذراري والأطفال إلى الأوس والخزرج عرفوا أنها دار منعة وأنهم قوم لهم بأس فخافوا خروج رسول الله على فاجتمعوا في دار الندوة وتشاوروا في أمره إلى أن اجتمع رأيهم على أن يأتي من كل قبيلة غلام فيأخذ سيفاً ويضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل.

وأتى جبريل النبي ﷺ وأخبره الخبر وأمره أنْ لا ينام في مضجعه تلكَ الليلة وأمر عليًا أنْ يبيت في مضجعه وخرج رسول الله ﷺ وهم جلوس فأخذ جفنه من البطح يذرها على رؤوسهم ويتلو: ﴿تنذرهم لا

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد (۱/۱/۱ ۱۵۳ ـ ۱۵۳).

يؤمنون﴾(١) ومضى، فقال قائل لهم: ما تنتظرون. قالوا: محمداً. قال: خبتم وخسرتم قد والله مرّ بكم.

وصار رسول الله ﷺ إلى بيت أبي بكر فكان فيه إلى الليل ثم خرج هو وأبو بكر فلاخلا غار ثور وضربت العنكبوت على بابه وطلبته قريش أشدً الطلب حتى انتهوا إلى باب الغار فقال بعضهم إنَّ عليه لعنكبوتاً قبل ميلاد محمد فانصرفوا.

حدثنا أحمد (٢) قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: وأخبرني عثمان الجزري أنَّ مقسماً مولى ابن عباس أخبره عن ابن عباس: في قوله: ﴿وإذْ يمكر بك المذين كفروا ليثبتوك قال: تشاورت قريش ليلة بمكة فقال بعضهم: إذا أصبح فاثبتوه بالوثاق ـ يريدون النبي على . وقال بعضهم: بل اقتلوه.

وقال بعضهم: بل اخرجوه. فأطلع الله نبيه على ذلك فبات علي عليه السلام على فراش رسول الله على تلك الليلة وخرج النبي على حتى لحق بالغار وبات المشركون يحرسون علياً يحسبونه النبي على فلما أصبحوا ثاروا إليه فلما رأوا علياً رد الله مكرهم فقالوا: أين صاحبك؟ قال: لا أدري فاقتصوا أثره فلما بلغ الجبل اختلط عليهم فصعدوا في الجبل فمروا بالغار فرأوا نسيج العنكبوت فقالوا: لو دخل هاهنا لم ايكن] نسج العنكبوت على بابه فمكث [فيه] ثلاث ليال.

#### (۳۰) باب

#### حديث هجرة النبي ﷺ

قال يزيد بن أبي حبيب : خرج النبي ﷺ من مكة في صَفَر ، ودخل المدينة في شهر ربيع الأول(٣) .

<sup>(</sup>١) سورة يس، الأيات (١ إلى ١٠).

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (٣٤٨/١) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٧/٧): رواه أحمد والطبراني وفيه عثمان بن عمرو الجزري، وثقه ابن حبان وضعفه غيره، وبقية رجاله رجال الصحيح، وقال شاكر (٣٢٥١): في إسناده نظ.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد (١/١/ ١٥١) .

حدثنا البخاري(١) قال حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل قال: قال ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير أنَّ عائشة زوج النبي ﷺ قالت: لم أعقل أبواي قط إلا وهما يدينان الدين ، ولم يمرَّ علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله ﷺ في النهار بكرة وعشية .

فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجراً نحو أرض الحبشة حتى إذا بلغه «برك الغماد» لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة فقال : أين تريد يا أبا بكر ؟ فقال أبو بكر : أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي .

قال ابن الدغنة : فإنَّ مثلكَ يا أبا بكر لا يخرج ، أنت تكسِبُ المعدوم ، وتصلُ الرحم ، وتحمل الكل ، وتقري الضيف ، وتعين على نواثب الحق ، وأنَّا لك جار . ارجعْ فاعبد ربكَ ببلد.

فرجع وارتحل معه ابن الدغنة فطاف ابن الدغنة عَشية في أشراف قريش فقال لهم : إنَّ أبا بكر لا يخرج مثله ولا يُخرج أتخرجون رجلاً يكسب المعدوم ، ويصلُ الرحم ، ويحملُ الكل ، ويقري الضيف ، ويعين على نوائب الحق ! فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة ، وقالوا لابن الدغنة : مُرْ أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصل فيها وليقرأ ما يشاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به فإنا نخشى أنْ يُفتن نساءَنا وأبناءَنا .

فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر .

ولبث أبو بكر بـذلك يعبـدُ ربه في داره ولا يستعلن بصـلاته ولا يقـرأ في غير داره .

ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجداً بفناء داره .

فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فينقصف عليه نساءٌ قريش وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه .

وكان أبو بكر رجلًا بكاءً لا يملكُ عينيه إذا قرأ القرآن فأفزع ذلك أشراف قريش

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٤٧٦ و٢٢٦٤ و٢٢٩٧ و٣٩٠٥) .

فارسلوا إلى ابن الدغنة فقدِمَ عليهم فقالوا:

إِنَّا كِنَا أَجَرْنَا أَبَا بِكُرِ بِجُوارِكَ عَلَى أَنْ يَعْبِدُ رَبِهُ فِي دَارَهُ فَقَدَ جَاوِزَ ذَلَكَ فَابَتَنَى مُسَجِداً فِي فَنَاءِ دَارِهُ فَاعِلْنَ بِالصَلَاةُ وَالقَرَاءَةُ فِيهُ وَإِنَا قَدْ خَشْيَنَا أَنْ يَفْتَنَ نَسَاءَنَا وَأَبِنَاءَنَا فَانِهُهُ فَإِنْ أَحَبُّ أَنْ يَقْتَصُرُ عَلَى أَنْ يَعْبُدُ رَبِهُ فِي دَارَهُ فَعَلَ وَإِنْ أَبِي إِلَا أَنْ يَعْلَى بَذَلَكُ فَانِهُ فَإِنَّا قَدْ كُرِهِنَا أَنْ نَحْفُرِكَ وَلَسَنَا مَقْرِينَ لَأَبِي بِكُرُ الاستعلان .

قالت عائشة : فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر . فقال قد علمت الذي قد عاقدت ذلك عليه فإما أنْ تقتصر على ذلك وإما أنْ ترجع إليَّ ذمتي فإني لا أحب أنْ تسمع العرب أنى أخفرت في رجل عقدتُ له .

فقال أبو بكر: فإني أرد إليكَ جواركَ وأرضى بجوارِ الله ، والنبي على بمكة . فقال النبي على البين وهما فقال النبي على البين وهما والحرتان . فهاجر مَنْ هاجر قبل المدينة . وتجهز أبو بكر قبل المدينة فقال له رسول الله على رسلك فإنى أرجو أنْ يُؤذّنَ لى ) .

فقال أبو بكر : هل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال نعم . فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله ﷺ ليصحبه وعلف راحلتين كانتا عنـده ورق السَّمُر(١) وهـو الخبط أربعة أشهر .

قال ابن شهاب : قال عروة : قالت عائشة : «فبينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر : هذا رسول الله على متقنعاً في ساعة لم يكن يأتينا فيها.

فقال أبو بكر : فدى له أبي وأمي ، والله ما جاءً به في هذه الساعة إلا أمر .

قالت : فجاءَ رسولُ الله ﷺ فاستأذن فأذن له فدخل فقال لابي بكر : اُخْرِجْ مَنْ عندك .

فقال أبو بكر : إنما هم أهلُكَ بأبي أنت يا رسول الله . قال : فإني قد أَذِنَ لي

<sup>(</sup>١) السُّمُر : ضَرَّبٌ من شجر الطُّلخ واحدته : سَمُرَة وجمعه : أَسْمُرُ .

في الخروج. قال أبو بكر: الصحبة بأبي أنت يا رسول الله. قال رسول الله ﷺ: نعم. قال أبو بكر: فخُذْ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتيَّ هاتين. قال رسول الله ﷺ: بالثَّمَن. قالت عائشة: فجهزناهما أحسن الجهاز وصنعنا لهما سفرة في جرار.

فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب فبذلك سُمِّيت (ذات النطاق). قالت: ثم لحق رسول الله على وأبو بكر بغار في جبل (ثور) فمكثا فيه ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام ثقف لقن فيدلج من عندهما بسَحَر فيصبح مع قريش بمكة كبائت. فلا يسمع أمراً يُكادان به إلا وَعَاهُ حتى يأتيهما بخبر ذلك حتى يختلط الظلام ويرعى عليهما عامربن فُهيْرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما حتى ينصرف بها عامر بن فهيرة بغلس يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالى الثلاث.

واستأجر رسول الله على وأبو بكر رَجُلاً من بني الدئل وهو من بني عبد بن عدي هادياً خِرُّيْتاً والخريت: الماهر بالهداية. قد غمس جِلْفا في آل العاص بن وائل السهمي وهو على دين كفار قريش فأمِناه فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث. وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل وأخذ بهم طريق السواحل قال ابن شهاب: فأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي وهو ابن أخي سراقة بن جُعشم أنَّ أباه أخبره أنه سمع سراقة بن جُعشم يقول: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله على وأبي بكر دية كل واحد منهما لمن قتله وأسره. فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس فقال يا سراقة: إني قد رأيتُ آنفاً أسودة بالساحل أراها محمداً وأصحابه.

قال سراقة : فعرفتُ أنهم هم فقلت : إنهم ليسوا بهم ولكنكَ رأيتَ فلاناً وفلاناً انطلقوا بأعيننا . ثم لبثت في المجلس ساعة ثم قمتُ فدخلت فأمرت جاريتي أنْ تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة فتحبسهاعليُّ وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت فخططت بزجه الأرض وخفضت عاليه حتى أتيت فرس فركبتها فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم . فعثرت بي فرس فخررت عنها فقمت فأهويت بيدي الى كنانتي فأخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا فخرج الذي أكره فركبتُ فرسي وعصيتُ الأزلام تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله على وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغنا الركبتين فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت ولم تكد تخرج يدها . فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عثان ساطع في السماء مثل الدخان فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره .

فناديتهم بالأمان فوقفوا فركبت فرسي حتى جئتهم ووقع في نفس حين لقيت من الحبس عنهم أنْ سيظهر أمر رسول الله على . فقلت له : إنْ قومك قد جعلوا فيك الدية فأخبرتهم أخبار ما يريدُ الناس بهم . وعرضتُ عليهم الزاد والمتاع فلم يرزآني ولم يسألاني إلا أنْ قالا : اخف عنا . فسألتُ أنْ يكتب لي كتاب أمن فأمر عامر بن فهيرة فكتب لي في رقعة من أدم . ثم مضى رسول الله على .

 بردائه . فعرف الناس رسول الله 邂 عند ذلك.

فلبث رسول الله على في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة . وأسس المسجد الذي أسس على التقوى وصلى فيه رسول الله على . ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول بالمدينة وهو يصلي فيه يومشذ رجال من المسلمين . وكان مربداً للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حِجْر سعد بن زرارة .

فقال رسول الله على حين بركت به راحلته : «هذا إنْ شاءَ الله المنزل» ثم دعا رسول الله على الغلامَيْن فساومهما بالمربد ليتخذه مسجداً فقالا : بل نهبه لك يا رسول الله . ثم بناه مسجداً وطفق رسول الله على ينقل معهم اللَّبن في بنائه ويقول وهو ينقل اللبن :

هذا الجمالُ لا جمال خيبر هذا أبر ربنا وأطهر ويقول:

اللهم إنَّ الأجر أجر الآخرة فأرحم الأنصار والمهاجرة

فتمثل بشعر رجل من المسلمين ولم يُسَمَّ لي . قال ابن شهاب : ولم يبلغنا في الأحاديث أنَّ رسول الله على تمثل ببيت شعر تام غير هذه الأبيات . انفرد بإخراجه البخاري .

حدثنا أحمد (١) قال : حدثنا عمرو بن محمد أبو سعيد يعني العنقـزي قال : حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال : اشترى أبو بكر [من عازب سرجاً بثلاثة عشر درهماً قال فقال أبو بكر] لعازب مُر البراء فليحمله إلى منزلي فقال : لا حتى تحدثنا كيف صنعت حين خرج رسول الله ﷺ وأنت معه؟

قال : فقال أبو بكر : خرجنا فأدلجنا فاحتثثنا يومنا وليلتنا حتى أظهرنا . وقام قائم الظهيرة فضربت ببصري هل أرى ظلاً نأوي إليه . فإذا أنا بصخرة فأهويتُ إليها

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (١/ ٢) وقال شاكر (٣) : إسناده صحيع .

فإذا بقبة ظلها فسويته لرسول الله على وفرشت له فروة وقلت: اضطحع يا رسول الله .. فاضطجع ، ثم خرجت أنظر هل أرى أحداً من الطلب فإذا أنا براعي غنم . فقلت: لمن أنت يا غلام؟ فقال: لرجل من قريش فسماه فعرفته فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم . قال: قلت : هل أنت حالب لي . قال: نعم . قال: فأمرته فاعتقل شاةً منها . فأمرته فنفض ضرعها من الغبار ثم أمرته فنفض كَفّيه من الغبار . ومعي إداوة على فمها خرقة ، فحلب لي كتبة من اللبن فصببتُ على القدح حتى برد أسفله . ثم أتيتُ رسولَ الله على فوافيته وقد استيقظ .

فقلت: اشسرت يا رسول الله. فشرب حتى رضيتُ ثم قلتُ: هل أتى الرحيل. فارتحلنا والقوم يطلبوننا فلم يدركنا أحدُ منهم إلا سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له فقلت: يا رسول الله هذا الطلب. فقال: (لا تحزن إنَّ الله معنا) حتى إذا دنا منا فكان بيننا وبينه قدر رمح ـ أو قال: رمحين أو ثلاثة. قال: قلت: يا رسول الله على هذا الطلب قد لحقنا. وبكيتُ قال: لم تبكي! قال: قلت: أما والله ما على نفسي أبكي ولكني أبكي عليكَ . قال: فدعا عليه رسول الله عقال: واللحم أكفناه بما شئتَه . فساخت قوائم فرسه إلى بطنها في أرض صلدة ووثب عنها .

وقال : يا محمد قد علمتُ أنَّ هذا عملكَ، فادعُ الله عز وجل أنْ ينجيني مما أنا فيه ، فوالله لأعمينُ على مَنْ ورائي من الطلب وهذه كنانتي فَخُذْ منها سهماً فإنك ستمرّ بإبلي وغنمي في موضع كذا وكذا فخذ منها حاجتكَ .

قال: فقال رسول الله ﷺ: «لا حاجة لي فيها». قال: ودعا له رسول الله ﷺ فانطلق ورجع إلى أصحابه. ومضى رسولُ الله ﷺ وأنا معه حتى قدمنا المدينة فتلقاه الناسُ فخرجوا في الطرق وعلى الأناجير. فاشتد الخدم والصبيان في الطريق: (الله اكبر، جاء رسول الله، جاء محمد). قال: فتنازع القوم أيهم ينزلُ عليه فقال رسول الله ﷺ: وأنزل الليلة على بني النجار أخوال عبد المطلب لأكرمهم بذلك، فلما أصبح غدا حيثُ أمر.

قال البراء بن عازب : أول مَنْ قدم علينا من المهاجرين مصعب بنُ عمير أخو بني عبد الدار (١) . ثم قدم علينا ابن ام مكتوم الأعمى أخو بني فهر . ثمّ قدم علينا عمر بن الخطاب في عشرين راكباً . فقلنا : ما فعل رسولُ الله ﷺ؟ فقال : هو على إثري . ثمَّ قدم رسول الله ﷺ وأبو بكر معه .

قال البراء: ولم يقدم رسول الله على حتى قرأ سوراً مِنَ المفصّل. قال اسرائيل: وكان البراء من الأنصار من بنى حارثة.

أخرجه البخاري (٢) ومسلم (٣) كلاهما عن إسحاق بن راهويه عن النضر بن شميل عن إسرائيل.

حدثنا أحمد (٤) قال: حدثنا عضان قال: حدثنا همام قال: أحبرنا ثابت عن أنس أن أبا بكر حدثه قال: قلتُ للنبي على وهو في الغار: وقال مرة ونحن في الغار: «لو أنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تحتَ قَدَمَيْهِ لأَبْصَرنا تحتَ قدميه». قال: فقال: يا أبا بكر: «ما ظنَّكَ باثنين الله ثالثهما»

أخرجه البخاري<sup>(٥)</sup> عن محمد بن [سنان] . وأخرجه مسلم<sup>(١)</sup> عن زهير عن حِبّان كلاهما عن همام .

\*\*\*

## حديث أم معبد

أخبرنا أبو بكر محمد بن بكر قال: أخبرنا الحسن بن علي الجوهري قال: أخبرنا أبو عمر بن حيويه قال: أخبرنا أحمد بن معروف قال: أخبرنا المارث بن

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد (١/ ١/ ١٥٨ \_ ١٥٩) .

<sup>(</sup>٢) صحيع البخاري (٣٤٣٩) .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (٣/ ١٥٩٢ و٤/ ٢٣٠٩ \_ ٢٣١٠) .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (١/١) وقال شاكر (١١) : إسناده صحيع .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (٣٦٥٣) .

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم (١٨٥٤/٤).

أبي أسامة قال: حدثني محمد بن المثنى وغيره قال: حدثنا بشر بن محمد الواسطي ويكنى أبا أحمد قال: حدثنا عبد الملك بن وهب المذحجيّ عن الحسن بن الصباح عن أبي معبد الخزاعي: أنَّ رسول الله على لما هاجر من مكة إلى المدبنة هو وأبو بكر وعامر بن فهيرة مولى أبو بكر ودليلهم عبد الله بن أريقط الليثي، فمروا بخيمتي أم معبد الخزاعية، وكانت امرأة جلدة ببرزة تحتبي وتقعد بفناء الخيمة ثم تسقي وتبطعم. فسألوها تمرأ أو لحماً يشترون. فلم يصيبوا عندها شيئاً من ذلك. وإذا القوم مرملون مستون. فقالت: والله لو كان عندنا شيءً ما أعوزكم القرى فنظر رسول الله الله إلى مناة في كِسر البيت فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: هي شاة خَلَفها الجَهْد عن الغنم. فقال: هل بها مِنْ لبن. قالت: هي أجهد من ذلك. قال: أتأذنين أن أحلبها، قالت: نعم بأبي أنت وأمي إنْ رأيتَ بها حَلْباً.

فدعا رسول الله على بالشاة فمسح ضرعها وذكر اسم الله وقال: واللهم بارك لها في شاتها، قال: فتفاجّت، ودرّت، واجترت فدعا بإناءٍ لها يُرْبض الرهط فحلب فيه ثَجّاً حتى غلبه الثمال.

فسقاها فشربت حتى رويت وسقى أصحابه حتى رووا، وشرب ﷺ آخرهم.

وقال: «ساقي القوم آخرهم شرباً». فشربوا جميعاً عللا بعد نهل حتى أرضوا ثم حلب فيه ثانياً عُوداً على بدِّ فغادره عندها.

ثم ارتحلوا عنها.

فقلَ ما لبثت أن جاءَ زوجها أبو معبد يسوق أعنزاً حُيَّلًا عجافاً هزَّلَى ما تساوق مخهن ، قليل لا نِقْيَ بهنَّ.

فلما رأى اللبن عَجِبَ وقال: مِنْ أين لكم هـذا والشاء عـازب ولا حلوبة في البيت؟

قالت: لا والله إلا أنه مرّ بنا رجلٌ مبارك كان من حديثه كيت وكيت.

قال: والله إني لأراه صاحب قريش الذي تطلب، صِفِيه لي يا أم. قالت: رأيت

رجلًا ظاهر الوضاءة مبتلج الوجه، حسن الخَلْق، لم تُعبه ثُجْلَة، ولم تُزْرِيه صَعْلة، وَسيم قسِيم في عينيه دعج، وفي اشفاره وَطَفُ! وفي صوته صَحل، اجور، اكحل، أزج، أقرن، شديد سواد الشعر، في عنقه سطع، وفي لحيته كثافة، إذا صمت فعليه الوقار، وإذا تكلم سما وعلاه البهاءُ. وكأنَّ منطقه خرزاتِ نظم يتحدرن، حلو المنطق، فصل لا نَزْر ولا هَذَر، أجهر الناس وأجمله من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب.

رَبُعة لا تشنؤه من طول، ولا تقتحمه عين من قِصَر، غصن بين غصنين فه و أنضر الثلاثة منظراً وأحسنه قدراً، له رفقاء يحفون به إذا قال استمعوا لقوله، وإنْ أمر تبادروا إلى أمره، محفود محسود لا عابس ولا مقتدر.

قال: هذا واللهِ صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر.

ولو كنت وافقته لالتمستُ أن أصحبه ولأفعلنَّ إنْ وجدتُ إلى ذلك سبيلًا.

وأصبح صوت بمكة عالياً بين السماء يسمعونه ولا يرون من يقوله وهو يقول : -

جزى رب الناس خير جزائه هما نزلا بالبر وارتحلا به فيال قصي ما زوى الله عنكم به سلوا أختكم عن شاتها وإيابها دعاها بشاة حائل فتحلت له فغادره رهناً لديها لحالب

رفيقَيْن حَلاً خيمتَي أم معبد وأفلح من أمسى رفيق محمد من فعال لا تنجارى وسؤدد فإنكم إنْ تسالوا الشاة تشهد بصريح ضرة الشاة مُنابد بندر بها في مصدر ثم مورد

> قال: فأجابه حسان بن ثابت فقال: لقد خساب قسومٌ زال عنهم نبيهم تىرحىل عن قسوم فىزالت عقسولهم فهل يستسوي ضلاًل قسوم تسكّعسوا

وقُدِّس من يسري إليه ويفتدي وحدل على قدوم بنور مجدد عمّى وهدداة بقتدون بمهتدي

نبي يرى ما لا يرى الناسُ حوله فإنْ قال في يسوم مقالمة غائب فتصديقها في ضحوة اليوم أو غد ليهن أيا بكر سعادة جدة ويهن بني كعب مكان فتاتهم

ويتلو كتاب الله في كل مشهد بصحبته مُن يسعد الله يسعد ومقعدها للمسلمين بمرصد

> قال عبد الملك: فبلغنا أنَّ أم معبد هاجرت إلى النبي ﷺ وأسلمت(١). قلت: أم معد اسمها عاتكة بنت خالد.

> > وقيل خليد الخزاعية هاجرت وأسلمت وبايعت رسول الله ﷺ.

وزوجها أبو معبد اسمه خنيس، وقيل أكثم، وقيل عبدالله، هاجر وأسلم.

وقال يحيى بن قرة الكعبي: لما هتف الهاتف بمكة فخرج رسول الله ﷺ لم يبق بيت من بيوت المشركين إلا انتبه به واستيقظ.

فلما أصبحوا بكرة اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض: هل سمعتم ما كان البارحة. قالوا: نعم.

قالوا: فقد بان لكم مخرج صاحبكم على طريق الشام فاطلبوه وردوه من قبل أنْ يستعين عليكم بكُلْبَان العرب.

فجمعوا سرية فخرجوا في طلب رسول الله ﷺ حتى نزلوا بأم معبد وقد أسلمت وحسن إسلامها فسألوها عن رسول الله ﷺ، فأشفقت عليه منهم فتعاجمت عليهم وقالت: إنكم لتسالون عن أمر ما سمعت به قبل عامي هذا. وهي صادقة لم تسمع به إلا من رسول الله ﷺ. ثمُّ قالَت: لئِن لم تنصرفوا عني لأصرخن في قومي عليكم. وكانت في عِزٌّ من قومها فانصرفوا.

ولم يعلموا أين توجُّه رسولُ الله ﷺ.

ولو قضى اللهُ عز وجل لهم أنْ يسألوا الشاة مَنْ حلبك؟ لقالت: محمد.

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد (۱/۱/۱۵).

وذلك أنها جُعلت شاهدة، فعمّى الله عليهم مسألة الشاة، وسألوا أم معبد فكتمتهم.

#### ذكر غريب هذا الحديث

- قوله: (كانت برزة) أي كبيرة فهي تبرز، وليست بمنزلة الصغيرة المحجوبة.
- (والمرملون) الذين قد نفذ زادهم، يقال أرمل الرجل وأنفق وأقوى إذا ذهب طعامه.
  - و (مسنتون) من السنة وهي الجَدْب.

وقـال ابن قتيبة: إنمـا هـو مشتـون أي داخلون في الشتـاء وهـو وقت الضيق عندهم.

- و (كِسْر الخيمة) جانب منها وقد تفتح الكاف كما يقـال جسر وجـــر وبرز وبزر.
  - و (الجَهْد): المشقة.
  - و (تفاجت) فتحت ما بين رجليها للحلب.
  - و (اجترت الشاة) إذا جرّت ما ابتلعت إلى فمها لتعيد مضغه.
- و (تُرْبض الرهط) أي تُثقلهم فيربضوا، و (الرهط) ما بين الثلاثة إلى العشرة.
- و (الثبع) السيلان قال عز وجل: ﴿ وأُنزلنا من المعصرات ماء ثجاجاً ﴾ أي سيالًا.
  - و (الثمال) جمع ثُمالة وهي الرغوة.
  - وقوله (عَلَلاً بعد نَهَل) أي مرة بعد أخرى.
- (حتى أراضوا) أي رووا فنقعوا بالريّ يقال أراض الوادي إذا استنقع فيه الماء.

- (الحُيِّل) اللواتي أي لسن بحوامل. و (النِّقيُّ) المخ.
- وقوله: (والشَّاءُ عَازِب) أي بعيد في المرعى يقال عزب فـلان عن أهله إذا
   بعد.
  - و(الرضاءة) النظافة والحسن.
- وقوله: (متبلج الوجه) أي مُشرق الوجه مضيئه ومنه يُقال تبلج الصبح إذا أسفر.
  - وقولها: (لم تُعِبْه ثُجْلة) النُّجْلَة عِظَم البطن واسترخاء أسفله.
  - وفي رواية أخرى (نُحْله) بالنون والحاء المهملة الدقة والضمر.
- و (لم تُزْر به صَعْلَة) الصَعْلة صِغَر الرأس يقال رجل صَعْل إذا كان صغير الرأس، وفي رواية أخرى (صُقْلة) بالقاف، والصُقْل منقطع الأضلاع تريد أنه ضرب ليس بمنتفخ ولا ناحل والصُقْلة الخاصرة.
  - و (الوسيم) الحَسَن الوضيء، و (القسيم) الحسن أيضاً.
    - و (الدعج) السواد في العين.
- و (الوَطَف) الطول، وفي رواية أخرى (غَطَف) بالغين المعجمة وهو طول
   الأشفار أيضاً، ومنه سمى غُطَيف وغَطَفَان.
  - و (الصَحَل) كالبَحَّة، و (الأحور) الشديد بياض العين في شدة سوادها.
    - و (الكُحُل) سواد أصول أهداب العين خلقة.
    - و (الأزَجُ) من الزَجَج وهو دقة الحاجبين وحسنهما.
      - وقولها: (أقرن) تريد مقرون الحواجب.
        - و (السَطَعُ) الطول.
      - وقولها: (إذا تكلم سُمًا) تريد علا براسه أو يده.

• وقولها: (فصل لا نزر ولا هذر) تريد أنه وسط ليس بقليل ولا كثير. قال ذو الرمة:

لها بشر مثل الحرير ومنطق رقيق الحواشي لا هُرَاء ولا نَوْر والهُرَاء الكثير.

- وقولها: (لا تقتحمه عين من قِصر) أي لا تحتقره ولا تزدريه، يُقال اقتحمت فلاناً عيني إذا احتقرته واستصغرته.
  - و (المَحْفُود) المحدوم.

و (المحشود) من قولكَ احتشدت لفلان في كذا إذا أعددت له وجمعت.

- وقولها: (لا عابس ولا مُفَنّد) أي ليس بعابس الوجه ولا فيه أثر هرَم،
   و (الفند) الهِرَم.
  - وقوله: (فتحلّبت له بصريح) الصريح الخالص. و (الضرة) لحم الضرع.

حدثنا أحمد(۱) قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس قال: لما هاجر رسولُ الله ﷺ كان رسول الله ﷺ يىركب وأبو بكر رديفه.

وكان أبو بكر يُعْرَفُ في الطريق لاختلافه إلى الشام فكان يمر بالقوم فيقولون: مَنْ هذا بين يديكَ يا أبا بكر؟ فيقول: هادٍ يهديني.

فلما دنوا من المدينة بعثا إلى القوم الذين أسلموا من الأنصار إلى أبي أمامة وأصحابه.

فخرجوا إليهما فقالوا: آدْخُلاَ آمنين مطاعين. فدخلا قال انس: فما رأيتُ يوماً قط أنور ولا أحسن من يوم دخل فيه رسول الله ﷺ وأبو بكر المدينة.

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (۱۲۲/۳).

وشهدتُ وفاته 囊 فما رأيت يوماً قط أظلم ولا أقبح من اليوم الذي توفي فيــه رسول الله 進.

هذا حديثٌ صحيح .

وقد أخرج البخاري (١) طرفاً منه في حديث الهجرة في أفراده من مسند أنس.

حدثنا أحمد (٢) قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن ثابت عن أنس قال: لما قدم رسول الله ﷺ المدينة لعبت الحبشة لقدومه بحرابهم فرحاً بذلك.

اخبرنا موهوب بن احمد قال: اخبرنا علي بن احمد بن الدري قال: حدثنا احمد بن محمد بن الصّلت قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن يزيد المقري قال: حدثني أبي عن عوف بن أبي جميلة عن زرارة بن أوفى عن عبدالله بن سلام قال: لما قدم النبي ﷺ المدينة انجفل الناس اليه فكنت فيمن أتى.

فلمًّا رأيتُ وجهَهُ عرفتُ أنه غير وجه كذاب فسمعتُهُ يقول: «أيها الناسُ أَفْشُوا السلام، وصِلُوا الأرحام، وأطعموا الطعام، وصَلُّوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام»(٣).

وقد روى الواقدي عن أشياخ له قالوا: لما قدِمَ النبيُ ﷺ المدينةَ وذلك يـوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول ـ ويُقال لاثنتي عشرة ليلة خلت منه ـ فأقـام ببني عمرو بن عوف أياماً (1).

فلما كان يوم الجمعة ارتفاع النهار دعا براحلته وركب والناسُ عن يمينه وشماله فاعترضته الأنصار لا يمر بدار إلا قالوا هلم يا نبيّ الله إلى القوة والمنعة. فيقول لهم خيراً ويقول: إنها مأمورة.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٢٩١١).

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد (۱۲۱/۳).

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد (١/١/١٥٩).

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد (١/١/١٥٥).

فبركت عند مسجد رسول الله ﷺ فجاء أبو أيـوب خالـد بن زيد فحطً رحله فأدخله منزله فقال النبي ﷺ: «المرءُ مع رحله».

وجاء أسعد بن زرارة فأخذ بزمام راحلته فكانت عنده وما كان من ليلة إلا وعلى باب رسول الله ﷺ الثلاثة والأربعة يحملون الطعام ويتناوبون حتى تحول رسول الله ﷺ من منزل أبى أيوب. وكان مقامه فيه سبعة أشهر.

وبعث رسول الله عليه زيد بن حارثة وأبا رافع إلى مكة وأعطاهما خمسمائة درهم وبعيرَيْن فقدما عليه بفاطمة وأم كلثوم ابنته وسودة زوجته وأسامة بن زيد.

وخرج عبدالله بن أبي بكر معه بعيال أبي بكر فيهم عائشة فلما قدِموا المدينة أنزلهم في بيت حارثة بن النعمان(١).

### (٣١) باب ذِكرِ اعترافِ المُلُوكِ بِنُبوتِهِ ﷺ

حدثنا أحمد (٢) قال: حدثنا يعقوبُ قال: حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه محمد بن مسلم قال: أخبرني عبيدالله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبدالله بن عباس أخبره أن رسول الله على كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام، وبعث بكتابه مع دحية الكلبي وأمره رسول الله على أن يدفعه لعظيم بُصرى ليدفعه إلى قيصر.

فدفعه عظیم بُصْرَی إلی قیصر، وکان قیصر لما کشف الله عـز وجل عنه قیود فارس مشی من حمص إلی إیلیا علی الزرابی تبسط له.

قال ابنُ عَبَّاس :

فلما جاءَ قيصرَ كتابُ رسول الله على قال حين قَرأُه: التمسوا لي من قـومه مَنْ

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد (۱/۱/۱۲ ـ ۱٦۱).

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (١ / ٢٦٢ ـ ٢٦٣) وقال شاكر (٢٣٧٠): إسناده صحيح.

أسأله عن رسول الله. قال ابن عباس: فأخبرني أبو سفيان بن حرب أنه كان بالشام في رجال من قريش قدموا تجاراً وذلك في المدة التي كانت بين رسول الله ﷺ وبين كفار قريش \_..

قال أبو سفيان: فأتى رسولُ قيصر فانطلق بي وبأصحابي حتى قدمنا إيليا فأدخلنا عليه. فإذا هو جالس في مجلس مُلْكِهِ عليه التاج وإذا حوله عظماء الروم. فقال لترجمانه: سَلْهُمْ أَيهم أُقرب نَسَباً بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي.

قال أبو سفيان: أنا أقربهم نسباً. قال: ما مُراتبكَ منه. قال: قلت: هـو ابن عمي. فقال أبو سفيان: وليس في الركب يومئذ رجلٌ من بني عبد مناف غيري. قال: فقال قيصر: ادنِهِ منى. ثم أمر أصحابى فجُعِلُوا خلف ظهري عند كتفي.

ثم قال لترجمانه: قُلْ لأصحابه: إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فإن كذب فكذبوه.

قال أبو سفيان: فوالله لولا الاستحياء يومئذ أنْ يؤثر أصحابي عني الكذب لكذبته حين سألني ولكني استحييت أن يؤثروا عني الكذب فَصَدَقْتُهُ عنه. ثم قال لترجمانه: قل له كيف نسب هذا الرجل فيكم؟ قال قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول فيكم أحد قط قبله؟ قال: قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه في الكذب قبل أنْ يقول ما قال؟ فقلت: لا. قال: فهل كان من آبائه مَنْ مَلَك؟ قال: قلت: لا. قال: فاشرافُ الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قال: قلت: بل ضعفاؤهم. قال: فيزيدون أم ينقصون؟ قال: قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحدُ سخطة قال: فيزيدون أم ينقصون؟ قال: قلت: لا. قال: فهل يعدر. قال: قلت لا، ونحن الأن منه في مدة ونحن نخاف ذلك.

قال أبو سفيان: ولم تمكن كلمة أدخل فيها شيئاً انتقصه بها غيرها أخاف أنْ يؤثر عني. قال: فهل قاتلتموه أو قاتلكم؟ قال: قلت: نعم. قال: كيف كانت حربكم وحربه؟ قال: قلت: كانت دُولاً سجالاً يُدال عليه المرة ويُدال علينا الْأخرى. قال:

فبم يأمركم؟ قلتُ: يأمرنا أن نعبد الله وحدد لا نشرك به شيئاً، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة، والصدقة، والعفاف والوفاء بالعهد، وأداء الأمانة.

قال: فقال لترجمانه: حين قلت ذلك له قل له: إني سألتك عن نسبه فيكم فزعمت أنه فيكم ذو نسب وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك: هل قال هذا القول أحد منكم قبله، فزعمت أنْ لا. فقلت: لو كان أحد منكم قال هذا القول قبله قبله .

وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أنْ يقول ما قال، فزعمت أنْ لا فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله عز وجل.

وسألتك: هل كان من آبائه من مَلك، فزعمت أن لا فقلت: لو كان من آبائه ملك قلت: رجل يطلب ملك آبائه.

وسألتك: أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم، فزعمت أنْ ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل.

وسألتكَ: هل يزيدون أم ينقصون، فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم.

وسألتك: هل يرتد أحدُ سخطة لدينه بعد أنْ يدخل فيه، فزعمت أنْ لا وكذلك الإيمان حين يخالط بشاشة القلوب لا يسخطه أحد.

وسألتكَ: هـل يغدر، فزعمت أنْ لا وكذلك الرسل.

وسالتكَ: هل قاتلتموه وقاتلكم؟ فزعمت أنْ قد فعل وأنَّ حربكم يكون دُولاً يُدال عليكم المرة وتدالون عليه الأخرى وكذلك الرسل تبتلي وتكون لها العاقبة.

وسألتك: بماذا يأمُّركم؟ فزعمت أنه يأمركم أنْ تعبدوا الله عزوجل وحده لا تشركوا به شيئاً وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم، ويأمركم بالصدق والصلاة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. وهذه صفة نبي قد كنت أعلم أنه خارج ولكن لم أظن أنه منكم.

وإنْ يكن ما قلت به حقاً فيوشك أنْ يملك موضع قدمَى هاتين.

والله لو أرجو أنْ أخلص إليه لتجشمتُ لُقيه، ولو كنت عنده لغسلتُ عن قدميه.

قال أبو سفيان: ثم دعا بكتاب رسول الله ﷺ. فأمر به فقرىء فإذا فيه (بسم الله الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن من محمد عبدالله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. سلام على من اتبع الهدى، أما بعد: \_

فإني أدعوك بداعية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فعليك إثم الأريسيين يعني الأكراء و ﴿يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإنْ تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ﴾.

قال أبو سفيان: فلما قضى مقالته علت أصوات الذين حوله من عظماء الـروم وكثر لغطهم ولا أدرى ماذا قالوا. وأمر بنا فأخرجنا.

قال أبو سفيان: فلما خرجتُ مع أصحابي وخلصت لهم قلت لهم: أمِر أمْر ابن أبي كبشة هذا ملك بني الأصفر يخافه؟.

قال أبو سفيان: فوالله ما زلت ذليلًا مستيقناً أنَّ أمره سيظهر حتى أدخل اللهُ قلبي الإسلام وأنا كاره.

أخرجه البخاري(١) عن أبي اليمان عن شعيب.

وأخرجه مسلم(٢) عن يعقوب عن ابن أخي الزهري كلاهما عن الزهري.

وذكره البخاري في عشرة مواضع من صحيحه.

حدثنا أحمد(٢) قال: حدثنا يعقبوبُ بن إبراهيم قال: حدثني أبي عن

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٦ و٧١٩٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (١٣٩٣/٣ ـ إلى ١٣٩٧).

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (٤/١٩٨).

إسحاق قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن راشد مولى حبيب بن أبي أوس الثقفي عن حبيب بن أبي أوس، قال: حدثني عمرو بن العاص من فيه قال: لما انصرفنا مع الأحزاب عن الخندق جمعت رجالاً من قريش كانوا يرون مكاني ويسمعون مني. فقلت لهم: تعلمون والله أني لأرى أمر محمد يعلو الأمور علواً منكراً، وإني قد رأيتُ رأياً فما ترون فيه؟ قالوا: وما رأيت؟.

قال: رأيت أنْ نلحق بالنجاشي فنكون عنده فإنْ ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشي فإنّا إنْ نكون تحت يديه أحب إلينا من أنْ نكون تحت يـدي محمد، فإن ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا فلن يأتينا منهم إلا خير.

فقالوا: إنَّ هذا الرأي. قال: قلتُ: فأجمعوا ما يُهْدَىٰ له. وكان أحب ما يُهدىٰ إليه من أرضنا الأدَم. فجمعنا له أدماً كثيراً ثم خرجنا حتى قدمنا عليه. فوالله إنا لعنده، إذ جاء عمرو بن أمية الضمري وكان رسول الله على قد بعثه إليه في شأن جعفر وأصحابه.

قال: فدخل عليه ثم خرج من عنده.

قال: قلت لأصحابي: هذا عمرو بن أمية لو قد دخلت على النجاشي سألته إياه فأعطانيه فضربتُ عنه، فإذا فعلتُ ذلك رأت قريش أني قد أجزأتُ عنها حين قتلتُ رسولَ محمد.

قال: فدخلتُ عليه فسجدتُ له كما كنت أصنع. فقال: مرحباً بصديقي أهديتَ لي من بلادك شيئاً؟ قال: قلتُ: نعم أيها الملك قد أهديتُ لك أدماً كثيراً. قال: ثم قدمته إليه فأعجبه واشتهاه.

ثلم قلت: أيها الملك إني قد رأيت رجلًا خرج من عندك وهو رسول رجل عدوً لنا فأعطينه لأقتله فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا.

قال: فغضب ثم مدّ يديه فضرب بها أنفه ضربة ظننتُ أنه قد كسره. فلو انشقت لي الأرض لدخلتُ منها فرقاً منه. قلتُ: أيها الملك لوظننتُ أنك تكره هذا ما سألتكه. فقال: أتسألني أنْ أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي

موسى لتقتله؟! قال قلتُ: أيها الملك أكذاك هو؟.

قال: ويحكَ يا عمرو أطعني واتبعه فإنه والله لعلى الحق وليظهرن على مَنْ خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده. قال: قلتُ: فتبايعني له على الإسلام.

قال: نعم. فبسط يده وبايعته على الإسلام ثم خرجت على اصحابي وقد حال رأيي عما كان عليه، وكتمتُ اصحابي إسلامي ثم خرجتُ عامداً لرسول الله تَهُمُ لأسلم. فلقيت خالد بن الوليد وذاك قُبيل الفتح وهو مقبل من مكة فقلت: أين أنا با با سليمان؟ قال: والله لقد استقام المقسم وإنَّ الرجل لنبيّ، أذهبُ والله أسلم فحتى متى. قال: قلتُ: واللهِ ما جئتُ إلا لأسلم. قال: فقدمنا على رسول الله تَهُمُ فتقدم خالد بن الوليد فأسلم وبايع، ثم دنوت فقلت: يا رسول الله إني أبايعكَ على أنْ يُغفر لي ما تقدم من ذنبي ولا أذكر ما تاخر.

فقال رسولُ الله ﷺ: يا عمرو بايع فإن الإسلام يَجُبُّ ما كان قبله، وإنَّ الهجرة تُحبُّ ما كان قبلها. قال: فبايعته ثم انصرفت.

قال ابن إسحاق: وقد حدثني من لا أتهم أن عثمان بن أبي طلحة كان معهما أسلم حين أسلما.

+++

## (۳۲) باب ذِکْر الوفود علی رسول اللہ ﷺ ۱ ـ وفد مُزَیْنَة

أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزاز قال: أخبرنا الحسن بن علي الجوهري [حدثنا] أبو عُمر بن حيويه قال: أخبرنا ابن معروف قال: أخبرنا الحارث بن أبي أسامة قال: حدثنا محمد بن سعد(١) قال: أخبرنا محمد بن عمر بن واقد قال:

 <sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد (۲/۲/۱).

حدثنا كثير بن عبدالله المزنيّ عن أبيه عن جده: كان أول من وَفَدَ على رسول الله ﷺ من مُضر أربعمائة من مُزَيْنَة \_ وذلك في رجب سنة خمس \_ فجعل لهم رسول الله ﷺ الهجرة في دارهم وقال: أنتم مهاجرون حيث كنتم فارْجعوا إلى أموالكم. فرجعوا إلى بلادهم.

\* \* \*

#### ۲ ـ وفد سعد بن بكر

حدثنا أحمد (۱) قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق. قال: حدثنا محمد بن الوليد بن نويفع عن كريب عن عبدالله بن عباس قال: بعثت بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة وافداً إلى رسول الله على [فقدم عليه وأناخ بعيره على باب المسجد] ثم عقله ثم دخل المسجد ورسول الله على جالس بين أصحابه وكان ضمام رجلاً جلداً أشعر ذا غديرتين فأقبل حتى وقف على رسول الله على أصحابه في أصحابه فقال أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول الله على: أنا ابن عبد المطلب.

قال: محمد؟ قال: نعم. فقال: ابن عبد المطلب إني سائلك ومغلظ في المسألة فلا تجدنً في نفسك. قال: لا أجد في نفسي فسَلْ عما بدا لك. قال: أنشدك الله إلهك وإله مَنْ قبلك وإله مَنْ هو كائن بعدك، آلله بعثك إلينا رسولاً؟ فقال: اللهم نعم.

قال: فأنشدك بالله إلهكَ وإله مَنْ كان قبلك وإله مَنْ هو كاثن بعدكَ، آلله أمرك أنْ تأمرنا أنْ نعبد الله وحده لا نشرك به شيئاً وأنْ نخلع هذه الأنداد التي كانت آباؤنا تعبد معه. قال: اللهم نعم.

قال: وأنشدك الله إلهكَ وإله مَنْ كان قبلك وإله مَنْ هو كائن بعدك، آلله أمركَ أَنْ نصلي هذه الصلوات الخمس. قال: اللهم نعم.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (٢٦٤/١) وقال شاكر (٢٣٨٠): إسناده صحيح.

قال: ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة الزكاة، والصيام، والحج، وشرائع الإسلام كلها يناشده عند كل فريضة كما يناشده في التي قبلها.

حتى إذا فرغ قال: فإني أشهد أنْ لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه ثم أزيد ولا أنقص. قال: ثمّ انصرف راجعاً إلى بعيره.

فقال رسول الله ﷺ حين وَلِّيٰ: ﴿إِنْ يَصِدَقَ ذُوالْعَقِيصَتِينَ يَدْخُلُ الْجِنَّةِ﴾.

قال: فأتى إلى بعيره فأطلق عقاله، ثم خرج حتى قدم على قومه واجتمعوا عليه.

فكان أول ما تكلم به أنْ قال: بئست اللات والعزى. قالوا: مَهْ يا ضمام واتق العرض والجذام واتق الجنون. قال: ويلكم إنهما والله ما يضران ولا ينفعان. إنّ الله عز وجل قد بعث رسولاً وأنزل عليه كتاباً استنقذكم به مما كنتم فيه. وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنّ محمداً عبده ورسوله. قد جثتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه. قال: فوالله ما أمسى من ذلك اليوم في حاضره رجل ولا امرأة الا مسلماً.

قال: يقول ابن عباس: فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام بن ثعلبة.

ورواه شريك بن عبدالله عن كريب فقال فيه: بعثت بنو سعد بن بكر ضماماً في رجب سنة خمس<sup>(۱)</sup>. وقد أخرجه البخاري<sup>(۲)</sup> مختصراً من حديث شريك وقد أخرجه مسلم<sup>(۳)</sup> على اختلاف في اللفظ والمعنى.

حدثنا أحمد(٤) قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا سليمان بن المغيرة

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد (٢/٢/١).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٦٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (١/١١ - ٤٢).

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (١٤٣/٣).

عن ثابت عن أنس قال: كنا قد نهينا أن نسأل رسول الله على عن شيء، فكان يعجبنا أنْ يجيءَ الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع.

فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد أتانا رسولكَ فزعم لنا أنكَ تزعم أن الله عز وجل الله عز وجل أرسلك. قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟. قال: الله عز وجل قال: فمن نصب هذه الجبال، وجعل قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله عز وجل. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال آلله أرسلك؟ قال: نعم. قال: فزعم رسولكَ أنَّ علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا. قال: صدق. قال: فبالذي أرسلكَ آلله أمرك بذلك. قال: نعم. قال: وزعم رسولكَ أنَّ علينا زكاة في أموالنا. قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولكَ أنَّ علينا صَوْم شهر في سَنتِنا. قال: صدق. قال: وزعم رسولكَ أنَّ علينا حج البيت من آستطاع إليه سبيلًا. قال: صدق. قال: ولني بعثكَ بالحق لا أزيد عليهنَّ شيئاً ولا انقص منهن شيئاً.

فقال ﷺ: «لئن صدق ليدخلن الجنة».

انفرد بإخراجه مسلم(١) فرواه عن الناقد عن هاشم.

#### \* \* \*

#### ٣ ـ وفد عامر بن صَعْصَعَة

روى محمد بن سعد (٢) عن محمد بن علي القرشيّ عن أشياخ له قالوا: قدم عامر بن الطفيل، وأربد بن ربيعة بن مالك على رسول الله ﷺ.

فقال عامرُ: يا محمد مالي إنْ اسلمتُ؟ فقال: «لك ما للمسلمين وعليكَ ما عليهم». قال: أتجعل لي الأمر بعدك؟ قال: ليس ذلك لك ولا لقومِكَ. قال: أفتجعل لي الوَبَر ولكَ المَدَر؟ قال: لا. [ولكني أجعل لله أعنة الخيل فإنك امرؤ

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم (١/١١ ـ ٤٢).

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد (١/٢/١٥).

أخبرنا محمد بن أبي منصور قال: أخبرنا أبو علي بن المهدي أخبرنا أبو الحسن العتيقي قال: أخبرنا أبو بكر بن شاذان قال: حدثنا أبو بكر بن أبي الأزهر قال: حدثنا الزبير بن بكار قال: حدثني ظمياء بنت عبد العزيز بن مَوَلة قالت: حدثني أبي عن جدي مَوَلة أنَّ عامر بن الطفيل أتى رسول الله على فوثبه وسادة. وذكر الزبير أنَّ الوثاب الوسادة. وقال له. أسلم يا عامرُ. قال: على أنَّ لي الوَبر ولك المَدر. فابي رسول الله على

وقام عامر مغضباً فقال: والله لأملأنها عليكَ خيلاً جُرداً، ورجلاً مرداً، ولأربطن بكل نخلة فرساً. فقال النبي ﷺ: «والذي نفسي بيده لـو أسلم وأسلمتُ بنو عـامر لزاحمت قريشاً على منابرها».

ثم دعا رسولُ الله ﷺ ثم قبال: يا قبوم أمّنوا ثم قبال: واللهُمَّ اهد بني عبامر واشغل عنى عامر بن الطفيل كيف شئت وأنّى شئت.

فخرج فأخذته غدة البكر في بيت سلولية.

فقال: يا موت ابرز لي وأقبل يشتد وينزو إلى السماء، ويقول: عُدَّة كَعُـدُّةِ البعير، وموتَّ في بيت سلولية!!!

\*\*\*

#### ٤ ـ وفد نهد

أخبرنا محمد بن أبي منصور قال: أخبرنا محمد بن علي بن ميمون قال: أخبرنا أبو عبدالله محمد بن علي العلوي في كتابه قال: أخبرنا محمد بن جعفر التميمي عن عبد العزيز بن يحيى الجلودي، قال: حدثنا محمد بن سهل قال: حدثنا عبدالله بن محمد قال: حدثني عمارة بن زيد قال: حدثني زياد بن خيثمة عن السُدِّي عن أبي عمارة الخيواني عن علي بن أبي طالب:

أن وفد نهد قدموا على رسول الله على أيهم طخفة بن زهير فقال: أتيناك يا رسول الله من غوري تهامة على أكوار الميس ترتمي بنا العيس نستخلب الصبير من أرض بعيدة النطاء، غليظة الوطاء قد نشف المُدهن ويبس الجعثن وسقط الأملوج، ومات العُسلوج، وهلك الهدال، وفاد الوديّ، برثنا إليكَ يا رسول الله من الوثن والعِنَن وما يحدث الزمن، ولنا نعمة همل أغفال ووقير قليل الرسل، أصابتنا سنة حمراء أكدى فيها الزرع، وامتنع فيها الضرع، ليس لها عَلَل ولا نَهَل.

فقال ﷺ: اللهم بارك لهم في محضها ومخضها ومذقها واحبس الـزمن بيانـع الثمر وافجر لهم الثمد وبارك لهم في الولد.

ثمَّ كتب معه كتاباً نسخته: (بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى بني نهد، السلام عليكم، مَنْ أقام الصلاة كان مؤمناً ومَنْ آتى الزكاة كان مسلماً. ومَنْ شهد أن لا إله إلا الله لم يكتب غافلًا لكم في الوظيفة ولكم العارض والفريش ما لم تضمروا إماقاً ولم تأكلوا أرباقاً).

فقلت له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله بنو أب واحد ونشأنا في بلد واحد وإنك لتكلم وفود العرب العرب بلسان ما يفهم أكثره. فقال: «إنّ الله أدبني فأحسن أدبي، ونَشَأْتُ في بني سعد».

#### تفسير غريب هذا الحديث

الأكوار: الرجال، واحدها: كور.

والميس: شجر تعمل منه الرحال.

والصبير: سحاب أبيض متراكب يرى بعضه فوق بعض درجاً.

ونستخلب: بمعنى نحصد ونقطع، والخبير النبات.

ونستخيل: من اخيلت السحابة إذا رأيتها فحسبتها ماطرة وتخيلت السحابة إذا تهيأت للمطر. والرهام: الأمطار الضعاف التي لا تروي الأرض.

ونستخيل الجهام: أي ننظر إليه، والجهام سحاب لا ماء فيه.

والنطاء: البعد.

والمُذْهُن: نقرة واسعة تكون في الجبل يستنقع فيها الماء.

والجعين: أصل النبات.

والأملوج: ورق كالعيدان يكون لضروب من شجر البر.

والعسلوج: الغصن.

والهدال: ضرب من الشجر.

وفَادَ: مات.

والوَدِيّ : الفسيل.

والهَمَل: المهملة بلاراع.

والوقير: الشاء براعيها.

والرسُل: اللبن والرَسَل ما يرسل منها إلى المرعى.

وقوله: سنة حمراء: أي سنة جدب وهم يصفونها بالحمرة لأن الأفاق في سنة. الجدب تحمّر وأكدى انقطع.

والنَّهَل: الشرب الأول.

والعلل: الثاني.

والمحض: الخالص، والمذق: خلط اللبن بالماء، واليانع: المدرك، والثمد: الماء القليل، والوظيفة: كل ما يقدّر، والفريضة: الهرمة وهي الفارض، والعارض: المريضة، والفريش: التي وضعت حديثاً كالنفساء من النساء، والأماق:

الأنفة والجرأة، والرباق: جمع رِبْق وهو الحبل والمعنى ما لم تقطعوا رباق العهد في أعناقكم.

وقد ذكر محمد بن سعد في كتاب الطبقات سبعين وفداً وفدوا على النبي ﷺ. ونظرنا فيما لم يذكره ابن سعد فاصطفينا من الكل ما ذكرنا والله الموفق.

\*\*\*

### (۳۳) باب ذِكْر صِفَة النبي ﷺ

حدثنا البخاري قال(١): حدثنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ربيعة عن أنس، قال: كان النبي على ربعة من القوم ليس بالطويل البائن، ولا بالقصير، وليس بالأدم، ولا الأبيض الأمهق، رجل الشعر، ليس بالسبط ولا الجعد القطط.

بُعث على رأس أربعين. أقام بمكة عشراً وبالمدينة عشراً. وتوفي على رأس ستين. ليس في رأسه عشرون شعرة بيضاء. واخرجه مسلم<sup>(۲)</sup> عن يحيى بن يحيى عن مالك. وليس لربيعة عن أنس في الصحيح غيره.

وأخرجا<sup>(٣)</sup> من حديث البراء بن عازب قال: كان رسول الله ﷺ أحسن الناس وجهاً وأحسنه خلقاً، ليس بالطويل البائن، ولا بالقصير، بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء لم أر شيئاً قط أحسن منه.

وأخرجا(٤) من حديث أنس أن رسول الله ﷺ كان يضرب شعره منكبيه.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٣٥٤٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٤/١٨٢٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٣٥٥٦) وصحيح مسلم (١٨١٨/٤).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٥٩٠٠) وصحيح مسلم (١٨١٩/٤).

حدثنا البخاري(١) قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال: ما مسست حريراً ولا ديباجاً ألين من كف النبي ﷺ. ولا شممت ريحاً قط أو عَرْفاً أطيب من ريح أو عَرْف النبي ﷺ.

ولخرج مسلم (٢) في أفراده من حديث سماك عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله على ضليع الفم، أشكل العين، منهوس العقبين. وكان قد شمط مقدم رأسه ولحيته فكان إذا أدهن لم يتبين، وإذا أشعث رأسه تبين. وكان كثير شعر اللحية. فقال رجل: وجهه مثل السيف. قال: لا كان مثل الشمس والقمر وكان مستديراً. قيل لسماك: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم. قيل: ما أشكل العين؟ قال: طويل شق العين. قيل: ما منهوس العقب؟ قال: قليل لحم العقب.

حدثنا أحمد (٣) قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال: «كان شعر رسول الله ﷺ لا يجاوز أذنيه».

أخبرنا أبو شجاع عمر بن أبي الحسن البسطامي قال: أخبرنا أحمد بن أبي منصور الخليلي قال: أخبرنا الشريف أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي قال: أخبرنا الهيثم بن كليب قال: حدثنا أبو عيسى الترمذي (٤) قال: حدثنا علي بن حجر وغيره قالوا: حدثنا ابن يونس عن عمر بن عبدالله مولى غفرة قال: حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب [رضي الله عنه قال كان عليً] إذا وصف رسول الله عنه قال: لم يكن بالطويل الممعط ولا بالقصير المتردد كان ربعة من القوم، لم يكن بالجعد القطط، ولا بالسبط كان جعداً رَجُلاً. ولم يكن بالمطهر ولا بالمتكلئم.

وكان في وجهه تدوير أبيض مشرباً، أدعج العينين، أهدب الأشفار، جليل المشاش، والكتد، أجرد ذو مسربة، شئن الكفين والقدمين.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٢٥٦١) .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٤/ ١٨٢٠).

<sup>(</sup>٣) مسد احمد (٣/١٥٧).

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي (٣٦٣٨) وفي الشماثل (٦)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، ليس إستاده بمتصل.

إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب، وإذا آلتفت آلتفت جمبعاً، بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين، أجود الناس صدراً، وأصدق الناس لهجة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة.

مَنْ رآه بديهة هابه، ومَنْ خالطه معرفة أحبه يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله (ﷺ).

وبه قال أبو عيسى (١): سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول: سمعت الأصمعي يقول: الممعّط: الذاهب طولاً. والمتردد: الداخل بعضه في بعض قصراً. وأما القطط: فالشديد الجعودة والرجل الذي في شعره حجونة أي تثنّ قليل. والمطهّم: البادن الكثير اللحم. والمتكلثم: المدوّر الوجه. والمشربُ: الذي في بياضه حمرة. والأدعج: الشديد سواد العين. والأهدب: الطويل الأشفار. والكتد: مجتمع الكتفين وهو الكاهل. والمسربة: الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة. والشئن: الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين. والتقلع: أنّ يمشي بقوة. والصبّب: الحدور تقول انحدرنا في صبوب وصبّب. وقوله: جليل المشاش يريد رؤوس المناكب. والعشرة: الصحبة. والعشير: الصاحب. والبديهة: المفاجأة.

وبالاسناد قال أبو عيسى (٢): وحدثنا سفيان بن وكيع قال حدثني جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي إملاء قال: حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة عن الحسن بن علي قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافاً عن حلية النبي غير وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيشاً أتعلقُ به. فقال: كان رسول الله عن فخماً مفخماً يتلألا وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر.

أطول من المربوع، وأقصر من المشذب، عظيم الهامة، رَجُل الشعر، انفرقت عقيقته فرق وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفّره، أزهر اللون، واسع

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي (٣٦٣٨).

<sup>(</sup>٢) الشمائل للترمذي (٧ و٢١٥ و٣١٩ و٣٣٤) مقطعاً في مواضع، ورواه الطبراني في المعجم الكبير (٢) الشمائل للترمذي (١٥٥/ إلى ١٥٩) بطوله، وقال الهبشمي في مجمع الزوائد (٢٧٨/٨): فيه من لم يسم.

الجبين، أزج الحواجب، سوابغ في غير قرن بينهما عرق يُدره الغضب.

أقنى العرنين، له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم، كن اللحية، سهل الخدين، ضليع الفم، مفلج الأسنان، دقيق المسربة كأنّ عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق، بادن متماسك سواء البطن والصدر، عريض الصدر، بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس، أنور المتجرد، موصول ما بين اللبة والسُرة بشعر يجري كالخط، عارى الثديين والبطن مما سوى ذلك.

أشعر الذراعين والمنكبين، وأعالي الصدر، طويل الزندين، رحب الراحة، شن الكفين والقدمين، سائل الأطراف ـ أو قال: شائل الأطراف ـ ، خمصان الأخمصين، مسيح القدمين ينبو عنهما الماء.

إذا زال زال قُلْعاً، يخطو تكفُّواً ويمشي هُوناً، ذريع المشية، إذا مشى كأنما يخط في صبب، وإذا آلتفت آلتفت جميعاً، خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جُل نظره الملاحظة. يسوق أصحابه ويَبْدُر من لقيه بالسلام(١).

قلت: فصف لي منطقه قال: «كان رسول الله على متواصل الأحزان، دائم الفكرة، ليست له راحة. طويل السَكْت، لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه، ويتكلم بجوامع الكلم، فصلاً لا فضول ولا تقصير، ليس بالجافي ولا المهين، يعظم النعمة وإنْ دقت، لا يذم منها شيئاً، غير أنه لم يكن يذم ذواقاً، ولا يمدحه.

ولا تغضبه الدنيا وما كان لها، فإذا تُعدَّى الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له. لم يغضب لنفسه ولا يقتصر لها.

إذا أشار أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها. وإذا تحدّث اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى. وإذا غضب أعرض وأشاح، [وإذا فرح غض

<sup>(</sup>١) الشماثل للترمذي (٧).

طرفه] جُلّ ضحكه التبسم. [يقتر عن مثل حب الغمام](١).

قال الحسين: «فكتمتها الحسن زماناً ثم حدثته بها فوجدته قد سبقني إليه فسأله عما سألته عنه. ووجدته قد سأل أباه عن مدخله ومخرجه وشكله فلم يدع منها شيئاً.

قال الحسين: فسألت أبي عن دخول رسول الله ﷺ فقال: كان رسول الله ﷺ اذا أوى إلى منزله جزّاً دخوله ثلاثة أجزاء جزءاً لله، وجزءاً لأهله وجزءاً لنفسه ثمّ جزاً جزءه بينه وبين الناس، فيردّ ذلك بالخاصة على العامة ولا يدّخر عنهم منه شيئاً.

وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين. فمنهم ذو الحاجة، ومنهم ذو الحاجتين، ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما أصلحهم والأمة من مسألته عنهم وأخبارهم بالذي ينبغى لهم.

ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وأبلغوني حاجة مَنْ لا يستطيع إبلاغها فإنه مَنْ أبلغ سلطاناً حاجة مَنْ لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره، يدخلون رُوّاداً ولا يفترقون إلا عن ذواق ويخرجون أدلة يعنى على الخير.

قال: فسألته عن مخرجه كيف يصنع فيه؟ قال: كان رسول الله على يخزن لسانه الا فيما يعنيه ويؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم. ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره ولا خُلُقه.

ويتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس ويُحسَّن الحسن ويقويه ويقبح القبيح ويوهيه، معتدل الأمر غير مختلف لا يغفل مخافة أن يغفلوا ويميلوا، لكل حال عنده عتاد، لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه الذين يلونه من الناس خيارهم أفضلهم عنده. أعمهم نصيحة وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة.

قال: فسألته عن مجلسه. فقال: كان رسول الله الله الله الله على ذكر. فإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك، يعطي

<sup>(</sup>١) الشماثل للترمذي (٢١٥).

كل جلسائه بنصيبه لا يحسب جليسه أنَّ أحداً أكرم عليه ممن جالسه.

ومَنْ سأله حاجة لم يسرده إلا بها أو بميسسور من القول قبد وسع النباس بسطه وخلقه فصار لهم أباً وصاروا عنده في الحق سواء.

مجلسه مجلس حلم، وحياء، وصبر، وأمانة، لا تُرْفَعُ فيه الأصوات ولا توُن فيه الحرم. يتعاطفون فيه بالتقوى، متواضعين، يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجة، ويحفظون الغريب، (١).

قلت: وفكيف كانت سيرته في جلسائه؟ فقال: كان رسول الله ﷺ دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخّاب ولا فحّاش ولا عيّاب ولا مدّاح، يتغافل عمّا لا يشتهي ولا يؤيس منه، ولا يخيب فيه مؤمّليه.

قد ترك نفسه من ثلاث: المراء، والإكثار، وما لا يعنيه، وتبرك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحداً ولا يعيبه ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه.

وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير فإذا سكت تكلموا، لا يتنازعون عنده الحديث. مَنْ تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ حديثهم عنده حديث أوليهم.

يصحك مما يضحكون منه، ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته حتى إن كان أصحابه ليستجلبونهم.

ويقول: إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرقدوه ولا يسأل الثناء إلا من مكاف. ولا يقطع على أحدٍ حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام، (٢).

وقد روى أبو بكر بن الأنباري هذا الحديث فزاد فيه. قال: فسألته عن سكوت رسول الله على أدبع: الحلم، والحذر، والتقدير، والتفكير.

<sup>(</sup>١) الشمائل للترمذي (٣١٩).

<sup>(</sup>٢) الشمائل للترمذي (٢٣٤).

فأما التقدير ففي تسوية النظر، والاستماع بين الناس، وأما تفكره ففيما يبقى ويفنى.

وجُمع له الحلم في الصبر فكان لا يغضبه شيء ولا يستفزه، وجمع له الحذر في أربع: أخذه بالحسن ليقتدى به، وتركه القبيح ليتناهى عنه، واجتهاده الرأي في إصلاح أمته، والقيام فيما جمع لهم من خير الدنيا والأخرة.

وفي رواية ابن الأنباري كلمات تخالف رواية الترمذي وتزيد عليها. فمنها: دمثاً ليس بالجافي، ومنها: إذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح عفن طرفه يفتر عن مثل حب الغمام.

ومكان قوله: (ولا يقبل من أحدٍ غيره، ولا يُفيد من أحد غيره)، وفي لفظ: ولا يقيل باللام . وعند قوله: ولا توبن فيه الحرم ولا تُثنَى فلتاته قال ابن الأنباري: وقال لى أبى: قال لى أحمد بن عبيد: يروى يفوق أصحابه مكان يسوق.

ويروى: يفتتح الكلام بأشرفه في موضع أشداقه وقد ذكر الأزهري عن شمر أنه روى قوله: ولا يقطع على أحدٍ حديثه حتى يجوز الرأي فقال: حتى يجور.

#### الإشارة إلى تفسير غريب هذا الحديث

الفخم المفخم: هو العظيم المعظم في الصدور والعيون ولم يكن موصوفاً بذلك في جسمه وكثرة لحمه.

والمشذب: الطويل الذي ليس بكثير اللحم، يقال: جذع مشذب إذا طردت عنه قشوره وما يجرى مجراها.

والرَّجْل: الشعر الذي في شعره تكسر فإذا كان الشعر منبسطاً قيل شعر سَبْط وسَبِط.

والعقيصة: الشعر المجتمع في الرأس.

والأزهر: اللون هو النيّر.

وأزج الحواجب: معناه طويل امتداد الحاجبين بوفور الشعر فيهما وحسنه إلى الصدغين، وإنما جمع الحواجب على لغة من يوقع الجمع على التثنية.

ويحتج بقوله: ﴿وكنا لحكمهم شاهدين﴾(١) يريد حكم داود وسليمان.

قال ابن الأنباري: ويجوز هذا على أنَّ كل قطعة من الحاجب اسمها حاجب.

وقوله: أقنى العرنين أنْ يكون في عظم الأنف أحديداب في وسطه والعرنين الأنف.

والأشم: الذي عظم أنفه طويل إلى طرف الأنف.

وقوله: ضليع الفم: أي كبير الفم. والعرب تمدح بذلكَ وتهجو بصغره.

والمسربة قد فسرناها في الحديث الذي قبله.

وأما الدمية: قال ابن الأنباري هي الصورة وجمعها دُمي.

وقوله: بادن متماسك: أي تام خلق الأعضاء ليس بمسترخي اللحم ولا كثيره.

وقوله: سبواء البطن والصدر: معناه أنَّ ببطنه ضامر وصدره عريض فلهـذا ساوى.

والكراديس: رؤوس العظام.

وقوله: أنور المتجرد أي نيسر الجسد الذي يجرد من الثياب والنير: الأبيض المشرق.

وقوله: طويل الزندين في كل ذراع زندان وهما جانبا عظم الـذراع، فرأس الزند الـذي بلي الخنصر يقال له الكوع ورأس الزند الذي يلي الخنصر يقال له الكرسوع. وقوله: شثن الكفين قد ذكرنا عن الأصمعي أنه قال: غليظ الأصابع.

وقال ابن الأنباري: معناه أنه خَشِن الكَفَّين، والعربُ تمدح الرجل بخشونة

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء، الآية ٧٨.

الكف والنساء بنعمة الكف.

وقول الأصمعي أحب إلي لأنه قد صح في حديث أنس أنه قال: «ما مست خزّاً ولا حريراً ألين من كف رسول الله عليه». وقوله: خمصان الأخمصين معناه أنّ أخمص رجله شديدة الارتفاع من الأرض، والأخمص ما يرتفع عن الأرض وسط باطن الرجل.

وقوله: مسيح القدمَيْن معناه ليس بكثير اللحم فيهما وعلى ظاهرهما وكذلك ينوء الماء عنهما.

والتقلع والصبب قد فسرناهما في الحديث قبله.

ومعنى ذريع المشية واسع المشية من غير أنْ يظهر منه استعجال.

والمهين: الحقير.

ويســوق أصحابــه: أي يقدمهم بين يــديه، ومَنْ رواه يفــوق أراد يفضلهم ديناً وحلماً وكرماً.

وقوله: لكل حال عنده عتاد أي عدة يعني أنه قد أعدّ للأمور أشكالها.

وقوله: يرد الخاصة على العامة: فيه ثلاث أقوال ذَكَرَهَا ابن الأنباري.

أحدها: أنه كان يعتمد على أنَّ الخاصة ترفع إلى العامة علومه وآدابه.

والثاني: أنَّ المعنى يجعل المجلس للعامة بعد الخاصة فتنوب الباء عن (من) وعلى عن (إلى).

والثالث: فترد ذلك بدلاً من الخاصة على العامة فتفيد الباء معنى البدل.

والرواد: جمع رائد وهو الذي يتقدم القوم إلى المنزل يرتاد لهم الكلا وهو هنا مثل والمعنى أنهم ينفعون بما يسمعون منه من وراءهم.

والذواق هاهنا العلم يذوقون من حلاوته ما يذاق من الطعام.

ويؤين فيه الحرم أي تعاب.

وقوله: لا يقبل الثناء إلا من مكاف أي من صح عنده إسلامه حسن موقع ثنائه عنده.

ومَنْ استشعر منه نفاقاً وضعفاً في دينه ألغى ثناءه ولم يحفل به.

وارفدوه بمعنى أعينوه.

# (\*) (۳٤) باب ذكر فضله على الأنبياء وعلو قدره

حدثنا البخاري<sup>(۱)</sup> قال: حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار قال: حدثنا يزيد الفقير قال: أخبرنا جابر بن عبدالله أن النبي تلخ قال: وأعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة».

وأخرجه مسلم(٢) عن يحيى بن يحيى عن هشيم.

حدثنا أحمد (٣) قال: حدثنا عفان قال: حدثنا أبو عوانة عن سليمان الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير عن أبي ذر قال: قال رسول الله على : وأعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي بُعثت إلى الأحمر والأسود، وجُعِلتُ لي الأرض طهوراً ومسجداً».

<sup>( )</sup> أول الجزء السادس بتجزئة الأصل.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٤٣٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (١/ ٣٧٠ ـ ٣٧١).

<sup>(</sup>۳) سند احمد (۵/۸۱).

وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، ونُصِرتُ بالرعب فيُرعب العدوّ وهو مني مسيرة شهر.

وقيل لي: سل تعطه فاختبات دعوتي شفاعة لأمتي ناثلة منكم إنْ شاء الله من لم يشرك بالله شيئاً».

وفي أفراد مسلم (١) من حديث أبي هريرة أن رسول الله على قال: «فضلت على الأنبياء بست: أُعْطيتُ جوامِعَ الكَلِم ، ونصرتُ بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً، وأرسلتُ إلى الخلق كافةً، وَخُتم بي النبيون».

وفي أفراده (٢) من حديث حذيفة قال: قال رسول الله ﷺ: «فضلنا على [الناس] بثلاث جُعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً، وجعلت تربتها لنا طهوراً».

حدثنا البخاري (٣) قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنَّ رسول الله على قال: «بعثت بجوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وبينا أنا ناثم رأيتني أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي.

قال أبو هريرة: فقد ذهب رسول الله ﷺ وأنتم تنتثلونها».

وأخرجه مسلم (1) قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبدالله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن جده عن أبيّ بن كعب قال: كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه.

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (۱/۲۷۱).

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم (۱/۲۷۱).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٢٩٧٧).

<sup>(</sup>٤) صحيع مسلم (١/ ٣٧١ ـ ٣٧٢).

ثمَّ دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه. فلمَّا قضينا الصلاة دخلنا جميعاً على رسول الله ﷺ. فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه.

فأمرهما رسول الله ﷺ فقرأا، فحسن النبي ﷺ شأنهما.

فسقط في نفسي التكذيب لا إذ كنت في الجاهلية. فلما رأى رسول الله ﷺ ما قد غشيني فضرب في صدري.

ففضت عرقاً، وكانما أنظر إلى الله فرقاً، فقال لي: يا أبيّ أرسل إليّ أنْ أقراً القرآن على حرف فرددت إليه أنْ هَوَّنْ على أمتي. فرد إليّ الثانية: اقرأه على أحرف. فرددت إليه أن هون على أمتي. فرد إليّ الثالثة: اقرأه على سبعة أحرف، فلك كل ردةٍ رددتكها مسألة تسألنيها. فقلت: اللهم اغفر لأمتي، اللهم أغفر لأمتي وأخرتُ الثالثة ليوم يرغب إلىّ الخلق كلهم حتى إبراهيم صلوات الله عليه.

انفرد بإخراجه مسلم(١).

حدثنا أحمد (٢) قال: حدثنا هاشم قال: حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «آتي باب الجنة يوم القيامة فاستفتح، فيقول، الخازن: مَنْ أنت؟ فاقول: محمد، فيقول: بكَ أمرت لا أفتح لأحد قبلك».

انفرد بإخراجه مسلم (٣) رواه عن زهير عن هاشم بن القاسم عن سليمان بن المغيرة.

وأخرج في أفراده (٤) من حديث أنس عن النبي ﷺ قال: وأنا أول الناس يشفع يوم القيامة ، وأنا أكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة . وأنا أول مَنْ يقرع باب الجنة ».

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم (١/١١ه - ٢٢٥).

<sup>(</sup>۲) مسند آحید (۱۳۱/۳).

<sup>(</sup>۲) صحيع مملم (۱/۱۸۸).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (١/٨٨/).

وفي أفراده (١) من حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال : «أنا سيَّدُ ولدِ آدمَ يومَ القيامة، وأول مَنْ يَنْشَقُ عنه القبْرُ، وأولُ شافع، وأول مُشَفِّع».

حدثنا الترمذي (٢) قال: حدثنا [الحسين] بن يزيد الكوفي قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن ليث عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «أنا أول الناس خروجاً إذا بعثوا، وأنا خطيبهم إذا وفدوا، وأنا مبشرهم إذا أيسوا، لواءُ الحمد بيدي وأنا أكرم ولد آدم على ربى ولا فخر».

قال الترمذي: هذا حديث حسنٌ غريب.

حدثنا أحمد (٣) قال: حدثنا سريج بن النعمان قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبدالله أن عمر بن الخطاب أتى النبي على بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على النبي الله قال: فغضب وقال: أمتهوكون فيها يا بن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبونه أو بباطل فتصدقونه. والذي نفسي بيده لو أصبح موسى فيكم ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم. إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين.

حدثنا أحمد (٤) قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال: قالت عائشة: لما نزلت هذه الآية ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَ وَتُؤوي إليك مَنْ تشاء﴾ (٥). قال: قالت عائشة: «ما أرى ربك عز وجل إلا يسارع لك في هواك».

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (۱۷۸۲/٤).

<sup>(</sup>۲) سنن الترمذي (۲۱۱۰).

<sup>(</sup>٣) مند أحمد (٣/٧٨٣).

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (٦/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٥) سورة الأحزاب، الآية ٥١.

## (٣٥) باب مَثْلُهُ ومَثْلُ مَنْ قبله

حدثنا أحمد (١) قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: حدثنا أبو هريرة قال: قال أبو القاسم ﷺ: «مَثَلَي ومثلُ الأنبياءِ من قبلي كمثل رجل ابْتَنَىٰ بُيُوتاً فأحسنها وأكملها وأجملها إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها فجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيان. فيقولون: ألا وضعت هاهنا لبنة فيتم بنيانك؟ فقال محمد ﷺ: «فكنت أنا اللبنة».

أخرجاه في الصحيحين(٢).

وأخرجا(٢) من حديث جابر نحوه.

## (٣٦) باب مَثَلُهُ ومَثَل أمته

حدثنا أحمد (٤) قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن همام قال: حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «مثلي كمثل رجل استوقد ناراً، فلمًا أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي يقعن في النار يقعن فيها». وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها. قال: فذلك مثلي ومثلكم أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلمً عن النار، هلم عن النار فتغلبوني تقحمون فيها».

<sup>(</sup>۱) مسند احمد (۲/۲۲).

<sup>(</sup>٢) صعيع البخاري (٣٥٣٥).

وصحيح مسلم (١٧٩٠/٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٣٥٣٤).

وصنعيع مسلم (٤/١٧٩).

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (٢/٢١٣).

أخرجاه<sup>(١)</sup> في الصحيحين. وفي أفراد مسلم<sup>(٢)</sup> من حديث جابر نحوه.

### (۳۷) باب مَثْله ومَثْل ما بعثه الله به

حدثنا البخاريُّ (٣) فال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بُرْدَة عن أبي موسىٰ عن النبي ﷺ قال: «إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به، كمثل رجل أتى قومه فقال يا قوم: إني رأيت الجيش بعينيُّ وإني أنا النذير العُرْيَان فالنجاء».

فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا وانطلقوا على مهلهم فنجوا. وكذبته طائفة منهم فأصبحوا مكانهم مصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم.

فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جِثْتُ به ومَثَل مَنْ عصاني وكذب ما جئت به من الحق.

وأخرجه مسلم(1).

(۳۸) باب مَثْل مَنْ قبل ما جاءَ به ومن لم يقبل

حدثنا البخاريُّ (°) وقال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا حماد بن

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٢٤٢٦).

وصحيح مسلم (٤/ ١٧٩٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٤/ ١٧٩٠).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٦٤٨٢).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (٤/٨٨٧١ ـ ١٧٨٩).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (٧٩).

أسامة عن بُريد بن عبدالله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي على قال: دمشل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً. فكانت منها بقية قَبِلَت الماء فأنبتت الكلا والعشب الكثير. وكانت منها أخادد أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. وأصاب منها طائفة أخرى إنما قيعان لا تُمْسِكُ ماء ولا تنبت كلاً. فذلكَ مثل من فقه في دين الله وتفقه ما بعثني الله به فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلتُ به.

وأخرجه مسلم(١).

# (۳۹) باب مشى الملائكة من ورائه 選

حدثنا أحمد (٢) قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح عن جابر قال: «كان أصحابُ رسول الله ﷺ يمشون أمامه إذا خرج، ويدعون ظهره للملائكة».

# (٤٠) باب لزوم طاعته

حدثنا أحمد (٣) قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري، قال: أخبرني عروة بن الزبير أن الزبير كان يحدث: أنه خاصم رجلاً من الأنصار قد شهد بدراً إلى النبي على في شراج الحرة وكانا يسقيان بها كلاهما، فقال النبي للزبير: «اسق ثم ارسِلْ إلى جارك».

فغضب الأنصاري، وقال يا رسول الله: إنْ كان ابن عمتكَ. فتلَوُّنَ وجه رسول

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم (٤/١٧٨٧ ـ ١٧٨٨).

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد (۳۰۲/۳).

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (١/ ١٦٥ ـ ١٦٦) وقال شاكر (١٤١٩): إسناده صحيح.

الله على ثم قال للزبير: ﴿ أَسْقِ ثُم أَحْبِسُ الماءَ حتى يرجع إلى الجدر ﴾ .

فاستوفى النبي ﷺ حينشذ للزبير حقه. وكان النبي ﷺ قبل ذلك أشار على الزبير برأي فيه سُعَة له وللأنصاري . فلما أحفظ الأنصاري رسول الله ﷺ استوفى رسول الله ﷺ للزبير حقه في صريح الحكم .

قال عروة: فقال الزبير: واللهِ ما أحسب هذه الآية أنزلت إلا في ذلك ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً ﴾ (١).

انفرد بإخراجه البخاري(٢) من هذه الطريق فرواه عن أبي اليمان.

وأخرجه البخاري<sup>(٣)</sup> ومسلم<sup>(٤)</sup> من حديث عروة عن عبدالله بن الزبير عن الزبير معناه.

# (٤١) باب وجوب تقديم محبته على الوالد والولد والنفس

حدثنا أحمد (٥) قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدُّث عن أنس، قال: قال رسول الله على: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبُّ إليه من والده وولده والناس أجمعين».

أخرجه البخاري(٦) عن آدم.

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية ٦٥.

<sup>(</sup>٢) صحيع البخاري (٢٧٠٨).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٢٣٥٩ و٢٢٦٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (٤/ ١٨٢٩ ـ ١٨٣٠).

<sup>(</sup>ه) مند احمد (۱۷۷/۳).

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري (١٥).

وأخرجه مسلم (١) عن شداد عن غندر وكسلاهما عن شعبة. وفي أفراد البخاري(٢) من حديث أبي هريرة عن النبي رفح أنه قال: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده».

حدثنا البخاري (٣) قال: حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثني ابن وهب قال: اخبرني حيوة قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد أنه سمع جده عبدالله بن هشام قال: كنا مع النبي على وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب. فقال له عمر: يا رسول الله لأنت أحب إليّ من كل شيء إلا نفسي. فقال النبي على: «لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إليّ من نفسي. فقال النبي على: «الآن يا عمر».

انفرد بإخراجه البخاري.

## (٤٢) باب حُسن خُلُقِهِ ﷺ

حدثنا أحمد (٤) قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا زكريا عن أبي إسحاق قال: حدثني أبو عبدالله الجدلي قال: قلتُ لعائشة: كيف كان خلق رسول الله ﷺ في أهله؟ قالت: كان أحسن الناس خلقاً، لم يكن فاحشاً ولا متفحشاً ولا صَحَاباً بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة مثلها ولكن يعفو ويصفح.

حدثنا أحمد (٥) قال: حدثنا سليمان بن داود قال: حدثنا شريك عن سماك قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله ﷺ؟ قال: نعم كان طويل

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (۱/۱۷).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (١٤).

<sup>(</sup>٣) صعيع البخاري (٦٦٣٢).

<sup>(</sup>٤) مسد احمد (٦/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٥) مسند احمد (٨٦/٥).

الصمت، قليل الضحك، وكان أصحابه يذكرون عنده الشعر وأشياء من أمورهم فيضحكون وربما تبسَّم.

انفرد بإخراجه مسلم(١).

حدثنا البخاري (٢) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل عن سلام بن مسكين عن ثابت عن أنس قال: «خَدَمْتُ رسول الله ﷺ عشر سنين فما قال أفٍّ ولا لم صنعت ولا ألا صنعت».

وأخرجه مسلم <sup>(۲)</sup>.

### (٤٣) باب ذکر تواضعه ﷺ

حدثنا أحمد (٤) قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس عن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبده ورسوله».

أخرجه البخاري(٥) عن الحميدي عن سفيان.

وأخرجه مسلم<sup>(٦)</sup>.

حدثنا أحمد قال: (V) حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان عن محمد بن

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم (۱/۲۳) و (۱/۱۸۱۱).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٦٠٣٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (١٨٠٤/٤).

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (١/ ٢٤) وقال شاكر (١٦٤): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (٣٤٤٥).

<sup>(</sup>٦) لم نجده في صحيح مسلم، ولم يعزه إليه المزي في تحفة الأشراف (١٠٥١٠) وقد عـده الحافظ في الفتح (٢٤/٦) من أفراد البخاري.

<sup>(</sup>۷) مند أحمد (۲۷۳/۳).

المنكدر عن جابر قال: «جاءَ النبي ﷺ يعودني ليس براكب بغلاً ولا برذوناً».

انفرد بإخراجه البخاري (١) فرواه عن عمرو بن العباس عن ابن مهدي.

حدثنا أحمد قال: (٢) حدثنا هشيم قال: أخبرنا حميد عن أنس قال: «إنْ كانت الأمة من أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله ﷺ فتنطلق به في حاجتها».

انفرد بإخراجه البخاري(٣).

وفي بعض ألفاظ الصحيح: وفتنطلق به حيث شاءت.

حدثنا أحمد (٤) قال: حدثنا وكيع ومحمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال: قلت لعائشة: ما كان النبي على يصنع إذا دخل بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرتِ الصلاةُ خرج فصلى.

انفرد بإخراجه البخاري<sup>(٥)</sup> فرواه عن آدم عن شعبة.

حدثنا البخاري<sup>(٢)</sup> قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء: قال: رأيتُ النبي على يوم الأحزاب ينقل التراب وقد وارى التراب بباض بطنه وهو يقول:

لولا أنت ما أهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن أولاء قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا وفي بعض طرقه الصحيحة (٧): «اللهم لولا أنت ما اهتدينا».

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (١٦٦٤).

<sup>(</sup>۲) مسند احمد (۹۸/۳).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٦٠٧٢) تعليقاً.

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (٢/٦٦ و٢٠٦).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (٦٧٦).

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري (٢٨٣٧).

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري (٤١٠٦).

وفيه: ﴿وَالْمُشْرِكُونَ قَدْ بِغُوا عَلَيْنَا﴾ . وأخرجه مسلم(١) أيضاً .

أخبرنا يحيى بن علي المدبر قال: أخبرنا أحمد بن محمد السمناني قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن علي الأنباري قال: حدثنا عثمان بن محمد السمرقندي قال: حدثنا محمد بن عبد الحكم قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا مسلم الأعور قال: سمعتُ أنس بن مالك يقول: كان رسول الله على يعود المرضى ويشهد الجنازة، ويأبى دعوة الملوك، ويركب الحمار، ولقد رأيته يوماً على حمار خطامه ليف (٢).

حدثنا عبدالله (٣) قال: حدثني أبي قال: حدثنا علي بن إسحاق قال: أخبرنا عبدالله قال: أخبرنا معمر عن يحيى بن المختار عن الحسن: أنه ذكر رسول الله ﷺ فقال: لا والله ما كان تغلق دونه الأبواب، ولا تقوم دونه الحجاب، ولا يُغدى عليه بالجفان، ولا يراح عليه بها، ولكنه كان بارزاً.

مَنْ أراد أنْ يلقى بي الله لقيه. ويلبس الغليظ، ويركب الحمار، ويردف بعده ويلعق والله يده ﷺ.

### (٤٤) باب ذكر حيائه ﷺ

حدثنا أحمد (١) قال: حدثنا بهز قال: حدثنا شعبة قال: أخبرنا قتادة عن عبدالله بن أبي عتبة قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: «كان رسول الله ﷺ أشدُّ

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (۲/ ١٤٣٠ ـ ١٤٣١).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي في السنن (١٠١٧) والشمائل (٣١٥) وابن ماجه في السنن (٤١٧٨) والبغوي في شرح السنة (٣٦٧٤) وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مسلم عن أنس، ومسلم الأعور يضعف، وهو مسلم كيسان، تكلم فيه.

<sup>(</sup>٣) الزهد لأحمد (١/ ٩٠).

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (٩٢/٣).

حياءً من عذراء في خدرها فكان إذا كره شيئاً عرفناه في وجهه.

أخرجه البخاري(١) عن مسدد عن يحيى.

وأخرجه مسلم(٢) عن زهير عن ابن مهدي كلاهما عن شعبة.

حدثنا أحمد (٣) قال: حدثنا أبو كامل قال: حدثنا حماد بن زيد عن سلم العلوي قال: سمعتُ أنس بن مالك قال: إنَّ النبي على راى على رجل صُفْرَة فكرهها. وقال: لو أمرتم هذا أنْ يغسل هذه الصفرة. قال: وكان لا يكاد يواجه أحداً في وجهه بشيء يكره.

### (٤٥) باب ذكر شفقته ومداراته

حدثنا أحمد (٤) قال: حدثنا ابن أبي عدي وابن جعفر وعبد الوهاب الخفاف عن سعيد عن قتادة عن أنس أنَّ النبي على قال: وإني لأدخل في الصلاة وأنا أريدُ أنْ أطيلها فأسمع بكاءَ الصبى فأتجاوز في الصلاة مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه.

أخرجه البخاري (٥) عن بندار عن ابن أبي عدي.

وأخرجه مسلم(٦) عن ابن المنهال وابن زريع كلاهما عن سعيد.

حدثنا أحمد (٢) قال: حدثنا أحمد بن الحجاج قال: أخبرنا عبدالله بن المبارك قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير عن عبدالله بن أبي قتادة عن

<sup>(</sup>١) صعيع البخاري (٢٥٦٢).

<sup>(</sup>٢) صعيع مسلم (٤/ ١٨٠٩ ـ ١٨١٠).

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد (۱۲۲/۳ و۱۲۰).

<sup>(</sup>١٠٩/٣) مسند احمد (١٠٩/٣).

<sup>(</sup>٥) صعيع البخاري (٧١٠).

<sup>(</sup>٦) صعيع مسلم (١/٣٤٣).

<sup>(</sup>۷) مسئد آحمد (۵/۵/۵).

أبيه عن النبي ﷺ قال: «إني القومُ في الصلاة أريدُ أنْ أَطَوَّل فيها، فأسمعُ بكاءَ الصبيِّ فأتجوزُ في صلاتي كراهيةَ أن أشق على أمَّه».

انفرد بإخراجه البخاري(١) فرواه عن محمد بن مسكين عن بشر عن الأوزاعي.

حدثنا أحمد (٢) قال: حدثنا وكيع عن حماد عن ثـابت عن أنـس قال: قال رجل للنبي ﷺ: أين أبي؟ قال: في النار. قال: فلما رأى ما في وجهه قال: «إنَّ أبي وأباك في النار».

انفرد بإخراجه مسلم(١٣) فرواه عن أبي بكر عن عفان عن حماد بن سلمة .

وفي أفراد مسلم (٤) من حديث عبدالله بن عمرو عن النبي ﷺ: تـلا ﴿فمن تَبِعني فَإِنَّهُ مِني﴾ (٥)

وقال عيسى: ﴿إِنْ تعذبهم فإنهم عبادك﴾ (٦) ورفع يديه وقال: «اللهم أمتي أمتى» وبكى.

فقال الله عز وجل: يا جبريل آذهب إلى محمد ـ وربُّك أعلم ـ فَسَلْه ما يُبكيك؟

فأتاه جبريل فسأله. فأخبره رسول الله ﷺ بما قال. فقال الله: يا جبريل آذهتُ إلى محمدٍ فَقُلْ: «إنّا سَنرضيكَ في أمتكَ ولا نسُوءُكَ».

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٨٦٨).

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (١١٩/٣).

<sup>(</sup>۴) صحيح مسلم (۱۹۱/۱).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (١٩١/١).

<sup>(</sup>٥) سورة إبراهيم الآية ٣٦.

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة الآية ١١٨ .

# (٤٦) باب اشتراطه على ربه عز وجل أن يجعل سبّه لمن سبٌ من المسلمين أجراً

حدثنا أحمد (١) قال: حدثنا روح قال: حدثنا ابن جريع قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: سمعتُ النبي ﷺ يقول: [إنما] أنا بشرً. وإني أشترط على ربي ـ عز وجل ـ أيُّ عَبْدٍ من المسلمين شتمته أو سببته أنْ يكون ذلك له زكاة وأجراً».

انفرد بإخراجه مسلم(٢) فرواه عن محمد بن أبي خلف عن روح.

حدثنا أحمد (٣) حدثنا أبو معاوية وابن نمير المعنى، قالا: حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت: دخل على النبي على رجلان فأغلظ لهما وسبهما. قالت: فقلت: يا رسول الله: إن أصاب منك خيراً ما أصاب هذان منك خيراً. قالت: فقال: أو [ما] علمت ما عاهدتُ عليه ربي عز وجل قلت: اللهم أيما مؤمن سببته أو جلدته أو لعنته فاجعلها له مغفرة وعافية وكذا.

وقد أخرج البخاري(٤) ومسلم(٥) من حديث أبي هريرة أنه سمع النبي على اللهم] فأيما عبد مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة».

### (٤٧) باب ذکر شجاعته ﷺ

حدثنا أحمد(١) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (۲۲۲۲).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٤/ ٢٠٠٩).

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (٦/٥٤).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٦٣٦١).

<sup>(</sup>۵) صحيح مسلم (٢٠٠٨/٤).

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (١/ ١٨٥).

ثابت البناني عن أنس: قال: كان رسول الله ﷺ أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس.

كان فزع بالمدينة فخرج الناس قبل الصوت، فاستقبلهم رسول الله على قد سبقهم فاستبرأ الفزع على فرس لأبي طلحة عري ما عليه سبرج في عنقه السيف. فقال: «لم تراعوا»، وقال للفرس وجدناه بحراً أو أنه بحر.

أخرجه البخاري(١) عن قتيبة.

وأخرجه مسلم(٢) عن يحيى بن يحيى كلاهما عن حماد.

حدثنا أحمد (٣) قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء وسأله رجل من قيس فقال فررتم عن رسول الله ﷺ يوم حنين.

فقال البراء: ولكن رسول الله ﷺ لم يفر كانت هوازن ناساً رماة، وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا فاكببنا على الغنائم. فاستقبلونا بالسهام.

ولقد رأيتُ رسول الله ﷺ على بغلته البيضاء وإن أبا سفيان بن الحارث آخذ بلجامها. وهو يقول:

أنا النبي لا كَذِب أنا ابن عبد المطلب الخرجه البخاري(1) ومسلم(٥) جميعاً عن بندار عن غندر.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٣٠٤٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٢/٤ -١٨٠٣).

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (٢/١/٤).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٤٣١٧).

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم (١٤٠١/٣).

#### (٤٨) باب

#### ذكر مزاحه ومداعبته

حدثنا أحمد(١) قال : حدثنا عبد الرزاق قال : حدثنا معمر عن ثابت عن أنس : ان رجلًا من أهل البادية كان اسمه زاهر وكان يهدي للنبي ﷺ الهدية من البادية فيجهزه رسول الله ﷺ إذا أراد أن يخرج فقال النبي ﷺ : «إن زاهراً بادينا ونحن حاضروه» . وكان رسول الله ﷺ يحبه وكان رجلًا دميماً فأتاه النبي ﷺ يوماً وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه ولا يبصره الرجل ، فقال : أرسلني مَنْ هذا؟ فألتف فعرف النبي ﷺ فجعل لا يألو ما ألصق صدره بصدر النبي ﷺ حين عرفه وجعل النبي ﷺ فقول : «مَنْ يشتري العبد» ؟ فقال رسول الله ﷺ إذنْ والله تجدني كاسداً فقال النبي ﷺ ولكن عند الله أنت غاله .

حدثنا محمد بن منصور قال:قال لنا أبو زكريا اللغوي: «الدميم» بالدال غير المعجمة في الخَلْق.

حدثنا أحمد (٢) قال : حدثنا عمر أبو حفص العُيْطي قال : حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت : خرجت مع النبي على في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم ولم أبدن . فقال للناس : تقدموا . فتقدموا ، ثم قال لي : تعالى حتى أسابقك . فسابقته فسبقته ، فسكت عني حتى إذا حملت اللحم وبدّنت ونسيت خرجت معه في بعض أسفاره فقال للناس : تقدموا فتقدموا . ثمّ قال لي : تعالى حتى أسابقك . فسابقته فسبقنى ، فجعل يضحك ويقول : «هذه بتلك» .

اخبرنا محمد بن عبد الباقي البزاز قال: أخبرنا أبو إسحاق البرمكي قال: أخبرنا أبو محمد بن ماسي قال: اخبرنا أبو مسلم الكجي قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني حميد عن أنس: أن النبي على أم سليم

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (١٦١/٣) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٦٩/٩): رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (٢/٤/٦).

فرأى أبا عمير حزيناً . فقال يا أم سليم : ما بالُ أبي عمير حزيناً ؟ قالت يا رسول الله : مات نغيره فقال رسول الله ﷺ: أبا عمير ما فعل النغير(١).

وفي الصحيحين (٢) من حديث أنس قال : كان رسول الله على أحسن الناس [خُلُقاً] وكان لي أخ يقال له : أبو عُمَير . قال : أحسيه قال : [كان] فطيماً قال : فكان إذا جاء رسول الله على فرآه حزيناً ، قال : أبا عمير ما فعل النَّغير؟» (نغر) كان يلعبُ به . وما روى أنس أن النبي على قال له : يا ذا الأذنين (٣) ، وأنَّ رجلاً استحمله ، فقال : إني حاملك على ولد ناقة . فقال : يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة ؟ فقال رسول الله على ولد الإبلَ إلا النوق (١٠) .

وذكر الحسن البصري أنَّ عجوزاً أتت النبي ﷺ فقالت: «ادع الله أنْ يدخلني اللجنة . فقال : يا أم فلان : إنَّ الجنة لا يدخلها عجوز . فولّت تبكي . فقال : أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز . إنَّ الله عز وجل يقول(٥) : ﴿إِنَا أَنشَأْنَاهِنَ إِنشَاءً ، فجعلناهِنَ أَبكاراً عُرُباً ﴾ «١٥) .

<sup>(</sup>۱) سنن البيهتي (۱۰/ ۲٤۸).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٦٢٠٤)

وصحيح مسلم (١٦٩٢/٣ ـ ١٦٩٣).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في المسند (٣/ ١١٧ و١٢٧ و٢٤٠ و٢٦٠) وابو داود في السنن (٥٠٠١) والترمذي في السنن (١٩ ٥٠٠) والطبراني في الكبير (١/ ٢٤٠) والبيهقي في السنن (١٠/ ٢٤٨) والبغوي في شرح السنة (٣١٠) وقال الترمذي : هذا حديث صحيح غريب .

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٢٦٧/٣) وأبو داود في (٤٩٩٨) والتسرمندي (١٩٩١) والشمائسل (٢٢٨) والبيهتي (٤) رواه أحمد (٢٤٨/١٠) والبغوي في شرح السنة (٣٦٠٥) وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب .

<sup>(</sup>٥) سورة الواقعة ، الأيتان : ٣٥ و٣٦ .

<sup>(</sup>٦) الشمائل للترمذي (٢٣٠٠) وحسنه الألباني في غاية المرام (٣٧٥) .

#### (٤٩) باب

#### في ذكر كرمه وجوده

روى البخاري(١) ومسلم(٢) في الصحيحين من حديث ابن عباس قال : كان رسول الله ﷺ أجود الناس ، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل . وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله ﷺ أجود بالخير من الربح المرسلة .

وأخرج البخاري (٣) في أفراده من حديث جبير بن مطعم: أنه بينما هو يسير مع رسول الله ﷺ ومعه الناس مقفلة من حنين فعلقه الأعراب يسألونه فخطفت رداءه فوقف النبي ﷺ ثمَّ قال: أعطوني ردائي. لو كان لي عدد هذه العضاه نعماً لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلًا ولا كذاباً ولا جباناً.

#### (٥٠) باب

### ذكر تعظيم الصحابة للنبي ع وحبهم إياه

حدثنا أحمد (٤) قال : حدثنا سليمان بن حرب قال : حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس : قال : رأيت رسول الله ﷺ والحلاق يحلقه قد أطاف به أصحابه ما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل .

انفرد بإخراجه مسلم (٥) فرواه عن محمد بن رافع عن أبي النضر عن سليمان بن المغيرة .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٦ و١٩٠٣ و٣٢٢٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٤/ ١٨٠٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٢٨٢١) .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (٣/ ١٣٣) .

<sup>(</sup>٥) صعيح مسلم (٤/١٨١٢) .

حدثنا أحمد (۱) قال : حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال : كان أبو طلحة يرمي بين يدي رسول الله على وكان رسول الله على يرفع رأسه من خلفه لينظر إلى مواقع نبله . قال : فتطاول أبو طلحة بصدره يقي به رسول الله على وقال : يا رسول الله نحري دون نحرك .

حدثنا البخاري (٢) قال : حدثنا أبو معمر قال : حدثنا عبد الوارث قال : حدثنا عبد العزيز عن أنس قال : لمّا كان يبوم أحد انهزم الناس عن رسول الله على وأبو طلحة بين يدي النبي على مجوّب عليه بجحفة له . وكان أبو طلحة رجلًا رامياً شديد النزع ، لقد كسر يومئذ قوسين أو ثلاثة . وكان الرجل يمرّ معه الجعبة من النبل فيقول : انثرها لأبي طلحة قال : فأشرف النبي على ينظر إلى القوم فقال أبو طلحة : يا نبي الله بأبي أنت وأمي لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك . وأخرجه مسلم (٢) أيضاً .

حدثنا أحمد (٤) قال : حدثنا عفان قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن حميد ، عن أبي المتوكل ، عن جابر بن عبد الله : «أنهم كانوا لا يضعون أيديهم في الطعام حتى يكون رسول الله على هو يبدأ » .

أخبرنا المحمدان ابن ناصر وابن عبد الباقي قالا أخبرنا حمد بن أحمد قال: حدثنا أحمد بن عبد الله الأصبهاني (٥) قال: حدثنا محمد بن حميد قال: حدثنا محمد بن هارون قال: حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا عبد الرحمن بن مغراء، قال: حدثنا المفضل بن فضالة عن ثابت عن أنس قال: لمّا كان يوم أحد حاص أهل المدينة حيصة وقالوا: «قتل محمد». حتى كثرت الصوارخ في نواحي المدينة . فخرجت امرأة من الأنصار فاستقبلت بأخيها وابنها وزوجها وأبوها لا أدري بأيهم

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (۳/ ۱۰۵ و۲۰۲) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٢٨١١) .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٣/ ١٤٤٣) .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (٣/ ٢٦٤)

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء (٢/ ٣٣٢).

استقبلت أولاً فلما مرت على آخرهم قالت : مَنْ هذا؟ قالوا : أخوك وأبوك وزوجك وابنك فقالت : فما فعل النبي على فيقولون : أمامك حتى ذهبت إلى رسول الله في فأخذت بناحية ثوبه . ثمَّ جعلت تقول : بأبي أنت وأمي يـا رسول الله لا أبالي إذ سلمتَ من عطب .

#### (۱۵) باپ

#### عبادة النبي ﷺ واجتهاده

حدثنا أحمد(١) قال : حدثنا وكيع عن إسرائيـل عن أبي إسحاق عن الأسـود قال : قلت لعائشة : أخبريني عن صلاة رسول الله ﷺ . قـال : فقالت : دكان رسول الله ﷺ ينام أوله ويقوم آخره فإذا قام توضأ وصلى ما قضى الله عز وجل له .

فإن كان به حاجة إلى أهله أتى أهله وإلاّ مال إلى فراشه فإن كان أتى أهله نام كهيئته لم يمس ماء . حتى إذا كان عند أول الأذان وثب والله ما قالت قام وإنْ كان جنباً أفاض عليه الماء . والله ما قالت اغتسل ولا توضأ وضوءَه للصلاة ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى المسجد .

أخرجه البخاري(٢) عن سليمان بن حرب عن شعبة .

وأخرجه مسلم(٣) عن يحيى بن يحيى عن زهيـر بن معاويـة كلاهمـا عن أبي إسحاق السبيعي .

حدثنا أحمد (٤) قال : حدثنا يحيى ، عن سفيان قال : حدثني منصور عن إبراهيم عن علقمة قال : سألت عائشة أكان رسول الله عليه يخص شيئاً من الأيام ؟

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (٦/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (١١٤٦) .

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم (۱/ ۱۰ه).

<sup>(</sup>٤) مسند احمد (٦/ ٥٥) .

قالت : لا . كان عمله ديمة ، وأيكم يطيق ما كان رسول الله ﷺ يطيق ؟.

أخرجه البخاري (١) عن مسدد عن يحيى عن سفيان .

وأخرجه مسلم(7) عن ابن راهویه عن جریر کلاهما عن منصور .

حدثنا أحمد (٣) قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة قال: سألتُ عائشة عن صلاة رسول الله على ومضان ؟ فقالت: ما كان رسول الله على يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة ، يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي أنتام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة إنه \_ أو إني \_ تنام عيناي ولا ينام قلبي .

أخرجه البخاري(١) عن القعنبي .

وأخرجه مسلم(٥) عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك .

حدثنا أحمد (٢) قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا خالد عن عبد الله بن شقيق قال : سألت عائشة عن صلاة رسول الله على من التطوع . فقالت : كان يصلي قبل الظهر أربعاً في بيتي ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يحرج إلى بيتي فيصلي ركعتين . وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر . وكان يصلي ليلا طويلاً قائماً وليلاً طويلاً جالساً فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم . وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد . وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة الفجر

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (١٩٨٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (١/١٥٥).

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (٦/ ٣٦) .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٢٥٦٩) .

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم (١/ ٥٠٩).

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد (٦/ ٣٠) .

انفرد بإخراجه مسلم (۱) فرواه عن يحيى بن يحيى عن هشيم عن خالم الحذاء .

حدثنا البخاري (٢) قال : حدثنا قتيبة عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس أخبره : أنه بات عند ميمونة زوج النبي رسول الله وأهله في طولها . فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله وأهله في طولها .

فقام رسول الله ﷺ حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله ﷺ فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده ثمّ قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثمّ قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءًه ثم قام فصلى .

قال ابن عباس: فقمت وصنعتُ مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه. فوضع رسول الله على يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى ففتلها. فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر. ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن. فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح.

وأخرجه مسلم  $(^{\circ})$ عن يحيى بن يحيى عن مالك .

وقد اختلفت الروايات في عدد الركعات اللّواتي كان رسول الله ﷺ يصلي في الليل . فروي سبع ركعات ، وروي إحدى عشرة ركعة وروي ثلاث عشرة .

قال الترمذيُّ (٤) : أكثر ما روي عنه ثلاث عشرة مع الوتر ، وأقل ما يُقال تسع

قلت : وقد روى البخاري (°) في صحيحه عن مسروق قال : سألت مائشة عن

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (۱/٤٠٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح النحاري (٢٥٧٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (١/ ٢٦ ٥ - ٢٧٥).

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي (٤٤٤) .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (١١٣٩) .

صلاة رسول الله ﷺ بالليل . فقالت : سبع وتسع وإحمدى عشرة سوى ركعتي الفجر . هذا غير ما قاله الترمذي .

حدثنا أحمد (١) قال : حدثنا ابن أبي عدي عن حميد قال سئل أنس بن مالك عن صلاة رسول الله على من الليل مصلياً إلا رأيناه ، وما كنا نشاء أن نراه ناثماً إلا رأيناه . وكان يصوم من الشهر حتى نقول لا يضطر منه شيئاً ، ويفطر حتى نقول لا يصوم منه شيئاً على .

أخرجه البخاري(٢) من حديث حميد .

وأخرجه مسلم(٢) مختصراً من حديث ثابت .

وقد أخرجا<sup>(4)</sup> من حديث ابن عباس قال : «ما صام رسول الله ﷺ شهراً كاملاً قط غير رمضان . وكان يصوم إذا صام حتى يقول القائل لا والله لا يفطر ويفطر إذا أفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم .

حدثنا أحمد (٥) قال : حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني سليمان عن أبي وائل عن عبد الله قال : «صليت مع النبي على لله فلم ينزل قائماً حتى هممت بأمرسوء قلنا ما هممت؟ قال هممت أن أجلس وأدعه» .

أخرجه البخاري(١) عن سليمان بن حرب عن شعبة .

وأخرجه مسلم(٧) عن إسحاق عن جرير كلاهما عن الأعمش.

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (۳/ ۱۰٤).

<sup>(</sup>٢) صحيع البخاري (١٩٧٢) .

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم (۸۱۲/۲) .

 <sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (١٩٧١) .
 وصحيح مــلم (٢/ ٨١١) .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد (١/ ٣٨٥) وقال شاكر (٣٦٤٦) : إسناده صحيح .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري (١١٣٥) .

<sup>(</sup>۷) صحيح مسلم (۱/ ۵۳۷).

حدثنا أحمد (١) قال : حدثنا ابن نمير قال : حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زُفَر عن حذيفة قال : صلّيت مع رسول الله للله فافتتح البقرة ، فقلت يركع عند الماثة . قال : ثم مضى ، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى ، فقلت يركع بها ثمّ افتتح النساء فقرأها ثمّ افتتح آل عمران فقرأها مترسلاً .

إذا مرّ بآية فيها تسبيح سبح ، وإذا مرّ بسؤال سأل وإذا مرّ بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم ، وكان ركوعه نحواً من قيامه ثم قال : سمع الله لمن حمده ثم قام طويلاً قريباً مما ركع ثم سجد فقال : سبحان ربي الأعلى وكان سجوده قريباً من قيامه .

انفرد بإخراجه مسلم(٢) فرواه عن أبي بكر عن ابن نمير .

حدثنا أحمد (٣) قال : حدثنا هارون بن معروف قال : حدثنا ابن وهب قال : حدثنا أبو صخر عن ابن قسيط عن عروة عن عائشة قالت : كان رسول الله ﷺ إذا صلى قام حتى تنفطر رجلاه . قالت عائشة : يا رسول الله أتصنع هذا ، وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال : يا عائشة ألا أكون عبداً شكوراً .

أخرجه مسلم(٤) عن هارون بهذا الاسناد .

وأخرجه البخاري<sup>(٥)</sup> من حديث أبي الأسود عن عروة فقـال فيه : «كــان يقوم الليل حتى تنفطر قدماه» .

حدثنا أحمد(٦) قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا مالك وعبد الرزاق

<sup>(</sup>١) مسند احمد (٥/ ٣٨٤) وفيه شيخ احمد ابو معاوية .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> صحيح مسلم (۱/ ٥٣٦) .

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد (٦/ ١١٥) .

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم (٤/ ٢١٧٢) .

<sup>(°)</sup> صعيح البخاري (٤٨٣٧) .

<sup>(1)</sup> مسند آحمد (٦/ ٢٨٥) .

قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة عن حفصة قالت: ما رأيتُ النبي على يصلي في سبحته جالساً فيقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها.

انفرد بإخراجه مسلم (١) فرواه عن يحيى عن مالك وعن عبد عن عبد الرزاق .

حدثنا أحمد (٢) قال : حدثنا يحيى بن إسحاق قال : أخبرني ليث بن سعد قال : حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن يعلى بن مملك قال : سألت أم سلمة عن صلاة رسول الله على بالليل وقراءته قالت : ما لكم ولصلاته ولقراءته ، كان يصلي قدر ما ينام وينام قدر ما يصلي . وإذا هي تنعت قراءته فإذا قراءة مُفَسرة حرفاً حرفاً .

قال الترمذي (٣) هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ليث عن ابن أبي مليكة .

وقد روى أبو داود في «سننه» من حديث مطرز عن أبيه قال «رأيت رسول الله على يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء». قال الخطابي : أزيز الرحى صوتها وجرجرتها . وفيه من الفقه : أن البكاء في الصلاة مباح .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم (۱/ ۰۰۷) .

<sup>(</sup>٢) مسند آحمد (٦/ ٢٩٤) .

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي (٢٩ ٢٣)

<sup>(</sup>٤) سنن أبن داود (٤٠٤) .

### (۵۲) باب ذکر عَیْشِهِ وفَقْرِهِ

حدثنا أحمد (١) قال: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا أبي عن عمارة القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «اللهم أجعل رزق آل محمد قوتاً» (١).

أخرجه البخاري(٢) عن عبدالله بن محمد.

وأخرجه مسلم(٣) عن زهير كلاهما عن ابن فضيل عن أبيه.

حدثنا أحمد (٤) قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان قال: حدثني أبوحازم قال: رأيت أبا هريرة يشير بإصبعه مراراً، والذي نفس أبي هريرة بيده ما شبع نبي الله على وأهله ثلاثة أيام تباعاً من خبز حنطة حتى فارق الدنيا.

أخرجه البخاري (°) ومسلم (٦) جميعاً من حديث أبي حازم.

حدثنا أحمد (٧) قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان ضجاع النبي ﷺ الذي ينام عليه بالليل من أدم محشواً ليفاً.

أخرجه البخاري (٨) عن ابن أبي رجاء عن النضر بن شُمَيْل.

وأخرجه مسلم (٩) عن ابن راهويه عن أبي معاوية كلاهما عن هشام.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (٢/ ٢٣٢) وقال شاكر (٧١٧٣) : إسناده صحيح .

<sup>(</sup>٢) صعيع البخاري (٦٤٦٠) .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (٢/ ٧٣٠) و(١/ ٢٢٨١).

<sup>(</sup>٤) مسند احمد (٢/ ٢٣٤) .

<sup>(</sup>٥) صعيح البخاري (٥٣٧٤) .

<sup>(</sup>٦) صعيح مسلم (١/ ٢٢٨٤) .

<sup>(</sup>V) مسند أحمد (X/٦) .

<sup>(</sup>٨) صعيع البخاري (٦٤٥٦) .

<sup>(&</sup>lt;sup>9</sup>) صحيح مسلم (۳/ ۽ ١٦٥) .

حدثنا أحمد(١) قال: حدثنا بهز وعفان قالا: حدثنا همام بن يحيى عن قتادة قال: كنا نأتي أنس بن مالك وخبازه قائم.

قال: فقال يوماً كلوا مما أعلم رسول الله ﷺ رأى رغيفاً مرققاً ولا شاة سميطاً قط. قال عفان في حديثه: حتى لحق بربه تعالى.

انفرد بإخراجه البخاري(٢) فرواه عن هدبة عن همام.

وقد أخرجه (٣) من حديث يونس عن قتادة عن أنس قال: «ما علمتُ النبي ﷺ أكل على سكرجة قط ولا خبز له مرقق ولا أكل على خوان قط. فقيل لقتادة: فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: على السفر.

حدثنا البخاريُ (٤) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة: أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أنْ يأكل. وقال: خرج رسول الله على من الدنيا ولم يشبع من الخبز الشعير.

حدثنا البخاريُّ (٥) قال: حدثنا قتيبةُ قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام البُرَّ ثلاث ليال تباعاً حتى قبض.

حدثنا أحمد (٦) قال: حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قالا: حدثنا شعبة عن سِمَاك بن حرب قال: سمعت النعمان بن بشير يخطب قال: ذكر عمر ما أصاب الناس

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (۲/ ۱۳٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٢١) ٥).

<sup>(</sup>٣) صحيع البخاري (٥٤١٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (١٤)٥).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (١٦)٥).

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد (١/٥٠) وقال شاكر (٣٥٣): إسناده صحيح.

من الدنيا. فقال: لقد رأيتُ رسول الله ﷺ يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلًا<sup>(١)</sup> يملأ به بطنه.

انفرد بإخراجه مسلم(٢) فرواه عن بندار عن غندر.

وفي أفراده (٣) أيضاً من حديث النعمان بن بشير أنه قـال: والستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم ﷺ وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه.

حدثنا الترمذي (٤) قال: حدثنا عبدالله بن معاوية الْجمحِيِّ قال: حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خبَّاب عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول الله ﷺ ببيت الليالي المتتابعة طاوياً وأهْلُهُ لا يجدونَ عَشاء. وكان أكثر خبزِهِمْ خُبْزَ الشَّعير.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وروى الترمذي (°) من حديث أبي أمامة قال: «ما كان يَفْضُلُ عن أهل بيتِ رسول الله \_ ﷺ \_ خُبْزُ الشَّعير ».

حدثنا أحمد (٦) قال: حدثنا حسن قال: حدثنا ذويد عن أبي سهل عن سليمان بن رومان مولى عروة عن عروة عن عائشة أنها قالت: والذي بعث محمداً على بالحق ما رأى منخلاً ولا أكل خبزاً منخولاً منذ بعثه الله جل وعز إلى أن قبض. قلت: كيف كنتم تأكلون الشعير؟ قالت: كنا نقول أف.

حدثنا البخاري (٧) قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا يعقبوب عن أبي حازم قبال: سألت سهل بن سعد فقلتُ له: هل أكل رسولُ الله ﷺ النقى؟

<sup>(</sup>١) الدقل: التمر الرديء.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٤/ ٢٢٨٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٢/٨٤/٤).

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي (٢٣٦٠).

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي (٢٣٥٩) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (١/١٧).

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري (١٣)٥).

فقال سهل: ما رأى رسول الله ﷺ النقى من حين ابتعثه الله حتى قبضه. قلت: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نصحبه وننضخه فيطير ما طار وما بقي ثريناه فأكلناه.

انفرد بإخراجه البخاري.

وفي أفراده (١) من حديث قتادة عن أنس قال: ولقد رهن رسول الله ﷺ دِرعـهُ بِشُعيرِ، ومشيت إلى رسول الله ﷺ بخبزِ شعيرِ وإهالةٍ سَنِخةٍ.

ولقد سمعته يقول: «ما أصبح لآل محمد إلا صاعٌ ولا أمسى، وإنهم لتسعةُ أبيات».

وفي أفراده (٢) من حديث ابن عمر قال: أتى النبي على بيتَ فاطمةَ رضي الله عنها، فلم يدخل عليها، وجاءً علي فذكرت ذلك له. فذكره للنبي على، فقال: وإني رأيت على بابها سِتراً موشِياً»، وقال: ومالي وللدنياه؟ فأتاها فذكر ذلك لها. فقالت: ليأمرني فيه بما شاء. قال: تُرْسِلي به إلى فلانٍ، أهل بيتٍ بهم حاجة.

اسم أبي هاشم عمار بن عمارة.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٢٥٠٨).

<sup>(</sup>٢) صحيع البخاري (٢٦١٣).

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد (٢/١/ ١١٤).

حدثنا أحمد قال: حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر قال: لما حضر النبي ﷺ على بطنه حجراً من الجوع.

حدثنا أحمد(١) قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس قال: قُبضَ النّبي على ثلاثين صاعاً من شعير، أخذها رزْقاً لعياله.

حدثنا أحمد (٢) قال: حدثنا حسين يعني ابن محمد قال: حدثنا محمد بن مطرف عن أبي حازم عن عروة أنه سمع عائشة تقول: كان يمر بنا هلال وهلال ما يوقد في بيت من بيوت رسول الله ﷺ نار.

قال: قلت يا خالة فعلى أيّ شيءٍ كنتم تعيشون؟ قالت: على الأسودين التمر والماء.

قال ابن قتيبة: هذا مما استعمل مثنى في الكلام قالوا: الأسودان: وهما التمر والماء. والملوان: الليلُ والنهار، والجديدان والعُمَرَان: أبو بكر وعمر. ويقال ذهب منه الأطيبان: يراد: الأكل والنكاح. وأهلك الرجال الأحمران يراد: اللحم والخمر. وأهلك النساء الأصفران: الـذهب والزعفران. واجتمع للمرأة الأبيضان: الشحم والشباب. وأتى علينا العصران: الغداة والعشي.

أخبرنا هبة الله بن أحمد الحريري قال: أخبرنا أبو طالب العشاري قال: أخبرنا أبو الحسين بن سمعون قال: حدثنا أبو بكر المطيري قال: حدثنا أحمد بن عبدالله بن زياد قال: حدثنا بشر بن مهران قال: حدثنا محمد بن دينار عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: ما رفع النبي على غداء لعشاء ولا عشله لغداء. ولا اتخذ من شيء زوجين ولا قميصين ولا رداءين ولا إزارين ولا من النعال، ولا رثبي قط فارغاً في بيته، إما يخصف نعلاً لرجل مسكين أو يخيط ثوباً لأرملة.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (٢ / ٢٣٦) وقال شاكر (٢١٠٩): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) مسند احمد (١/٦).

أخبرنا عمر بن أبي الحسن البسطامي قال: أخبرنا أحمد بن أبي منصور الخليلي قال: أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي قال: أخبرنا الهيثم بن كليب الشامي قال: حدثنا أبو عيسى الترمذي (١) قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شيبان بن معاوية قال: حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: خرج النبي على في ساعة لا يخرج عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: خرج النبي الله في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد فأتاه أبو بكر فقال: ما جاء بك يا أبا بكر؟ فقال: خرجت ألقى رسول الله وانظر في وجهه وأسلم عليه. فلم يلبث أن جاء عمر فقال: ما جاء بك يا عمر؟ قال: الجوع يا رسول الله.

قال النبي ﷺ: ﴿ وَأَنَا قَدْ وَجَدْتُ بِعَضَ ذَلَكَ ۗ فَانْطَلِقُوا إِلَىٰ مَنْزَلَ أَبِي الهَيْمُ بِنَ التَّيهانَ الأنصاري. وكان رجلًا كثير النخل والشاء ولم يكن له خدم فلم يجدوه.

فقالوا لامرأته: أين صاحبك؟ فقالت: انطلق يستعذب لنا الماء.

فلم يلبثوا أنْ جاءَ أبو الهيثم بقربة يزعبها فوضعها ثم جاءَ يلزم النبي على ويفديه بأبيه وأمه ثم انطلق بهم إلى حديقته. ثم بسط لهم بساطاً، ثم انطلق إلى نخلة فجاءً بقنو فوضعه.

فقال النبي ﷺ: وأفلا تنقنت لنا من رطبه». فقال: يا رسول الله: إني أردت أن تجبروا من رطبه وبسره فأكلوا وشربوا من ذلك الماء.

فقال النبي ﷺ: «هذا والذي نفسي بيده النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظلّ مارد ورطب طيب وماء مارد».

فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاماً. فقال النبي ﷺ: لا تذبحن ذات كَد. فذبح لهم عناقاً أو جدياً فأتاهم بها فأكلوا. فقال النبي ﷺ: هل لك خادم؟ قال: لا، قال: فإذا أتانا سبي فَأْتِنَا فأتى النبي ﷺ برأسين ليس معهما ثالث. فأتاه أبو الهيثم، فقال النبي ﷺ: إن المستشار مؤتمن خذ هذا، فإني رأيته يصلي واستوصى به معروفاً.

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي (٢٣٦٩) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.

فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله ﷺ. فقالت امرأته: ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي ﷺ إلا أنْ تعتقه. قال: فهو عتيق. فقال النبي ﷺ: إنَّ الله لم يبعث نبياً ولا خليفة إلاّ وله بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالاً، ومَنْ يوقى بطانة الشر فقد وقي».

أخرج هذا الحديث مسلم (١) في أفراده من حديث أبي حازم عن أبي هريرة مختصراً.

### (۵۳) باب ذکر غزاة بدر

حدثنا أحمد (٢) قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مُضرَّب عن عليٍّ عليه السلام قال: لما قدمنا المدينة أصبنا من ثمارها، فاجتريناها، فأصابنا بها وعك.

فكان النبي ﷺ يتخبر عن بدر. فلما بلغنا أنَّ المشركين قد أقبلوا، سار رسول الله ﷺ إلى بدر، و «بدر» بئر فسبقنا المشركين إليها فوجدنا فيها رجلين منهم رجل من قريش ومولى العقبة بن أبي معيط.

فأما القرشي فانفلت وأما مولى عقبة فأخذناه. فجعلنا نقول لـه: كم القوم؟ فيقول: هم والله كثير عددهم، شديد بأسهم.

فجعل المسلمون إذا قال ذلك ضربوه حتى انتهوا به إلى النبي ﷺ. فقال له: كم القوم؟ قال: هم والله كثير عددهم، شديد بأسهم.

فجهد النبي ﷺ أنْ يخبره كم هم؟ فأبنى. ثمّ إن النبي ﷺ سأله: كم ينحرون من الجزر؟ فقال: عشراً كل يوم. فقال رسول الله ﷺ: القوم ألف، كل جزور لمائة

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم (۲/۹/۳ ـ ۱۲۱۹).

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (١ /١١٧). وقال شاكر (٩٤٨): إسناده صحيح.

وتبعها. ثم أصابنا من الليل طش من مطر، فانطلقنا تحت الشجر والجحف نستظل تحتها من المطر وبات رسول الله على يدعو ربه عز وجل ويقول: «اللهم إنْ تهلك هذه الفئة لا تعبد». قال: فلمّا أنْ طلع الفجر نادى الصلاة عباد الله. فجاء الناس من تحت الشجر والجحف.

فصلى بنا رسول الله على وحرض على القتال، ثم قال: إنْ جمع قريش تحت هذه الصلع الحمراء من الجبل.

فلما دنا القوم منا وصافحناهم إذا رجل منهم على جمل له أحمر يسير في القوم.

فقال رسول الله ﷺ: نادِ لي حمزة وكان أمر بهم من المشركين من صاحب الجمل الأحمر وماذا بقول لهم؟ .

ثم قال رسول الله 養 : إنْ يكن في القوم أحدٌ يأمر بخير فعسىٰ أنْ يكون صاحب الجمل الأحمر.

فجاء حمزة فقال: هو عتبة بن ربيعة وهو ينهى عن القتال ويقول لهم: يا قوم إني أرى قوماً مستميتين لا تصلون إليهم وفيكم خبر. يا قوم اعصبوها اليوم برأس وقولوا جبن عتبة بن ربيعة، وقد علمتم أني لست باجبنكم. قال: فسمع ذلك أبو جهل فقال: أنت تقول هذا والله لو غيرك يقول هذا لاعضضته قد ملأت رئتك جوفك رعباً!

فقال عتبة: إياي تعير يا مصغر إسته، ستعلم اليوم أينا الجبان؟ .

قال: فبرز عتبة وأخوه شيبة وابنه الوليد حَمِيَّةً فقالوا: مَنْ يبارز، فخرج فتية من الأنصار ستة. فقال عتبة: لا نبريد هؤلاء ولكن يبارزنا من بني عمدا من بني عبد المطلب.

فقال رسول الله ﷺ: قُمْ ياعلي، وقم يا حمزة، وقم يا عبيدة بن الحارث. فقتل الله عتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة وجُرح عبيدة. فقتلنا منهم سبعين وأسرنا

سبعين. فجاء رجل بالعباس بن عبد المطلب أسيراً.

فقال العباس: يا رسول الله إنَّ هذا والله ما أسرني، لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجهاً، على فرس أبلق ما أراه في القوم.

فقال الأنصاري: أنا أسرته يا رسول الله. فقال: اسكت فقد أيدك الله بملك كريم. فقال علي: فأسرنا من بني عبد المطلب العباس وعقيل ونوفل بن الحارث.

قال ابن جُعدبة: كان بأبي جهل بن هشام برص بإليته ويغير ذلك من جسده! فكان يردغه بالزعفران فلذلك قال له عتبة: يا مصغر إسته.

والذي رُوي لنا في هـذا الحديث: (فخـرج من الأنصار ستـة) هذا في روايـة حجاج، وكذلكَ هو في رواية عبدالله بن موسى عن إسرائيل.

وقال الدارقطني: هذا تصحيف فإنه لم يخرج من الأنصار إلا ثلاثة وإنما خرج شيبة كذلك رواه الفريابي عن إسرائيل وهو الصواب.

حدثنا أحمد (١) قال: حدثنا أبو نوح قراد قال: أخبرنا عكرمة بن عمار قال: حدثنا سماك الحنفي أبو زُميل قال: حدثني ابن عباس قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر نظر النبي على إلى أصحابه وهم ثلاثمائة ونيف. ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة. فاستقبل النبي على القبلة، ثم مد يديه وعليه رداؤه وإزاره ثم قال: «اللهم انجز ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض أبداً». قال: ما زال يستغيث ربه ويدعوه حتى سقط رداؤه.

فأتاه أبو بكر فأخذ رداءَه فرداه ثم التزمه من وراثه. ثمَّ قال: يا نبي الله كذاك مُناشَدَتُكَ ربكَ ، فإنه سينجز لك ما وعدك. وأنزل الله عز وجل: ﴿إِذْ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين (٢٠).

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (١/ ٣٠ و٣٣) وقال شاكر (٢٠٨ و٢٣١): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال، الآية ٩.

فلما كان يومئذ والتقوا فهزم الله المشركين فقتل منهم سبعون رجلًا وأسر منهم سبعون رجلًا وأسر منهم سبعون رجلًا واستثبار رسول الله على أبا بكر وعليًا وعمر.

فقال أبو بكر: يا نبي الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان فإني أرى أنْ تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفار وعسى أنْ يهديهم الله فيكونوا لنا عضداً فقال رسول الله على: ما ترى يا بن الخطاب؟. قال: فقلت: والله ما أرى ما رأى أبو بكر، ولكنى أرى أن تمكنى من فلان قريب لعمر فأضرب عنقه.

وتمكن حمزة من فلان أخيه حتى يعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين. هؤلاء صناديدهم وأثمتهم وقادتهم.

فهوي رسول الله ﷺ ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت فأخذ منهم الفداء. فلما كان من الغد. قال عمر: غدوت إلى النبي ﷺ فإذا هو قاعد وأبو بكر وهما يبكيان.

فقلت: يا رسول الله أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبُكَ فإن وجدت بكاء بكيت وإنْ لم أجد بكاءً تباكيت لبكائكما. قال: فقال النبي ﷺ: للذي عرض عليّ أصحابُكَ من الفداء.

لقد عُرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة لشجرة قريبة فأنزل الله عز وجل: ﴿ماكان لنبي أنْ يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض﴾ إلى قوله: ﴿لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم﴾(١) من الفداء ثم أحل لهم الغنائم.

فلما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صَنعُوا يـوم بدر من أخذهم الفداء. فقتل منهم سبعون وفر أصحاب النبي ﷺ عن النبي ﷺ وكسرت رباعيته. وهشمت البيضة على رأسه وسال الدم على وجهه. وأنزل الله عز وجل: ﴿أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنّى هذا قل هو من عند أنفسكم إنَّ الله على كل شيءٍ قدير﴾(٢) بأخذكم الفداء.

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، الأيتان ٦٧ ـ ٦٨.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية ١٦٥.

انفرد مسلم(١) بإخراجه فرواه عن هناد عن ابن المبارك.

حدثنا البخاري (٢) قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس: أنّ رسول الله على قال وهو في قبته يوم بدر: واللهم أنشدك عهدك ووعدك إنْ تشأ لا تعبد بعد اليوم، فأخذ أبو بكر بيده فقال: حُسْبُكَ يا رسول الله ألححت على رَبِّكَ وهنو يثب في الدرع، فخرج وهو يقول: وسيهزم الجمع ويولون الدبر، وهذا من أفراد البخاري.

وأخرج (٣) في أفراده أيضاً من حديث ابن عباس: أنَّ النبي ﷺ قال يوم بدر: هذا جبريل آخِذُ برأس فرَسِهِ عليه أداةً الحرب.

حدثنا أحمد (٤) قال: حدثنا يوسف بن يعقوب الماجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده عبد الرحمن أنه قال: إني واقف يوم بدر في الصف فنظرت عن يميني وعن شمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما تمنيت لوكنت بين أضلع منهما.

فغمزني أحدهما فقال: هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم وما حاجتك إليه يا بن أخي. قال: بلغني أنه سب رسول الله والذي نفسي بيده لو رأيته لم يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: فغمزني الآخر فقال لي مثلها. قال: فتعجبت لذلك. قال: فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس فقلت لهما: ألا تريان هذا صاحبكما الذي تسألان عنه.

فابتدراه فاستقبلهما فضرباه حتى قتلاه. ثمّ انصرفا إلى رسول الله ﷺ فأخبراه فقال: أيكم قتله؟ فقال: كل واحد منهما أنا قتلته؟ قال: مسحتما سيفيكما؟ قالا: لا، فنظر رسول الله ﷺ في السيفين. فقال: كلاكما قتله. وقضى بسلبه لمعاذ بن

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (۱۳۸۴/۳ ـ ۱۳۸۶ ـ ۱۳۸۵).

<sup>(</sup>٢) صعيع البخاري (٢٩١٥).

<sup>(</sup>٢) صعيع البخاري (٣٩٩٥).

<sup>(</sup>٤) المسند (١ /١٩٣) وقال شاكر (١٦٧٣): إسناده صحيح.

عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء.

أخرجه البخاري(١) ومسلم(٢) جميعاً.

حدثنا أحمد (٣) قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة قال [قال عبدالله]: «انتهيتُ إلى أبي جهل يوم بدر، وقد ضُرِبَتْ رجلُه، وهو صريع، وهو يَذُبُ الناسَ عنه بسيفٍ له فقلتُ: الحمد لله الذي أخزاك الله يا عدو الله. قال: هل هو إلا رجل قتله قومه؟ قال: فجعلتُ أتناوله بسيف لي غير طائل، فأصبتُ يده فَنَدَرَ سيفه، فأخذته فضربته حتى قتلته. قال: ثم خرجت حتى أتيتُ النبي على كانما أقل من الأرض فأخبرتُه. فقال: «آللهِ الذي لا إله إلا هو؟» فرددها ثلاثاً. قال: قلت آللهِ الذي لا إله إلا هو؟ فرددها ثلاثاً. قال: قلت آللهِ الذي لا إله إلا هو. قال: فخرج يمشي معي حتى قام عليه. فقال: الحمد لله الذي أخزاك الله يا عدوً الله، هذا كان فرعونَ هذه الأمة».

وفي رواية أخرى قال: «فنفَّلني سيفَه»(١٠).

حدثنا البخاري<sup>(٥)</sup> قال: حدثنا عبدالله بن محمد سمع روح بن عبادة قـال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة: وأن نبي الله في أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلًا من صناديد قريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث.

وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال. فلما كان ببدر اليوم الثالث، أمر براحلته فشد عليها رحلها، ثم مشى واتبعه أصحابه. وقالوا: ما نـرى ينطلق إلا لبعض حاجته حتى قام على شفة الركي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: «يا فلان بن فلان بن فلان أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله، فإنّا قد وجدنا ما

<sup>(</sup>١) صحيع البخاري (٣١٤١).

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم (۲/۱۳۷۲).

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (١/٤٤٤) وقال شاكر (٢٤٦١): إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (١ /٤٤٤) وهو نفس الحديث السابق.

<sup>(</sup>٥) صحيع البخاري (٣٩٧٦).

وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً». قال: فقال عمر: يا رسول الله ماتكم من أجساد لا أرواح فيها. فقال النبي ﷺ: «والذي نفس محمد بيده ما أنتم باسمع منهم».

قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخاً وتصغيراً ونقمة وحسرة وندماً.

واخرجه مسلم (١) ايضاً من حديث انس.

# ذِكْرُ فَضْلِ مَنْ شهِدَ بَدْراً

حدثنا أحمد (٢) قال: حدثنا سفيان عن عمرو قال: أخبرني حسن بن محمد بن علي قال: أخبرني عبيدالله بن أبي رافع أنه سمع عليًا يقول: بعثني رسول الله ﷺ أنا والزبير والمقداد فقال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها».

فانطلقنا تعادي بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالظعينة. فقلنا: أخرجي الكتاب؟ قالت: ما معي من كتاب. قلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. قال: فأخرجت الكتاب من عقاصها.

فأخذنا الكتاب فأتينا به رسول الله 選 فإذا به: من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله 選.

فقال رسول الله ﷺ: «يا حاطب ما هذا؟ قال: لا تعجل علي إني كنت امرءاً ملصقاً في قريش ولم أكن من أنفسهم وكان مَنْ معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم بمكة فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب منهم أن اتخذ فيهم يداً يحمون به قرابتي.

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (۲۲۰۴/ ـ ۲۲۰۴).

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (١/ ٧٩ ـ ٨٠) وقال شاكر (٦٠٠): إسناده صحيح.

وما فعلت ذلك كفراً ولا ارتداداً عن ديني ولا رضىً بالكفر بعد الإسلام.

فقال رسول الله ﷺ: إنه قد صدقكم. فقال عمر: دعني اضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه قد شهد بدراً وما يدريك لعلّ الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم.

أخرجه البخاري<sup>(١)</sup> عن علي.

وأخرجه مسلم (٢) عن زهير كلاهما عن سفيان.

حدثنا البخاري<sup>(٣)</sup> قال: حدثنا إسحاق عن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن يحيى بن سعيد عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزُّرقيُّ عن أبيه وكان أبوه من أهل بدر قال: وجاءَ جبريل إلى النبي ﷺ فقال: ما تعدُّون أهل بدر فيكم؟ قال: مِنْ أفضل المسلمين أو كلمة نحوها. قال: وكذلك مَنْ شهد بدراً من الملائكة.

وهذا من أفراد البخاري.

وقد أخرج البخاري<sup>(٤)</sup> في أفراده من حديث قيس بن أبي حازم قال: كان عطاءُ البدريين خمسة آلاف.

وقال عمر: لأفضلنهم على مَنْ بعدهم.

حدثنا البخاري<sup>(٥)</sup> قال: حدثنا محمد بن عبدالله قال: حدثنا حسين بن محمد قال: حدثنا شيبان عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة أتت النبي على فقالت: يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة ـ وكان قد قُتِلَ يوم بدر فأصابه سهم عزب ـ فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهد

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٣٠٠٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (١٩٤١/٤ ـ ١٩٤٢).

<sup>(</sup>٢) محيم البخاري (٢٩٩٢).

<sup>(</sup>٤) صحيع البخاري (٤٠٢٢).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (٢٨٠٩).

عليه في البكاء؟

قال: يا أم حارثة إنها جنان في الجنة وإنَّ ابنك أصاب الفردوس الأعلى . انفرد بإخراجه البخاري .

وقد أخبرنا به على زيادة فيه يحيى بن علي المدبر قال: أخبرنا محمد بن علي بن المهتدي قال: حدثنا أبو بكر محمد بن يوسف العلاف قال: حدثنا عبدالله بن محمد البغوي قال: حدثنا عبدالله بن عون قال: حدثنا يوسف بن عطية عن ثابت عن أنس قال: بينما رسول الله على يمشي استقبله شاب من الأنصار. فقال له: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمناً بالله حقاً. قال: انظر ما تقول فإن لكل قول حقيقة. قال: يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي، وأظمأت نهاري، وكاني بعرش ربي بارزاً، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وكاني أنظر إلى أهل البنة يتزاورون فيها، وكاني أنظر إلى أهل النار يتعاوون فيها. قال: انصرف فألزم، عَبْدٌ نور الله الإيمان في قلبه. قال: فقال يا رسول الله آدع الله لي بالشهادة. قال: فدعا له رسول الله على بالشهادة. قال: فدعا له رسول الله يكفي.

فنودي يوماً في الخيل، فكان أول فارس ركب وأول فارس استشهد.

قال: فبلغ ذلك أمه. فجاءت رسول الله على فقالت: يا رسول الله إنْ يكن في الجنة لم أبكِ عليه ولكن أحزن، وإنْ يكن في النار بكيت ما عشت في دار الدنيا فقال: «يا أم حارثة إنها ليست بجنة ولكنها جنان والحارث في الفردوس الأعلى».

فرجعت وهي تضحك وتقول: «بخ بخ يا حارثة،(١)

وهذه الزيادة لا تعرف إلا من حديث يوسف بن عطية ويكنى أبا سهل الصفار.

قال يحيى بن معين: ليس بشيء وقال البخاري: هو منكر الحديث. قال العقيلي: وليس لهذا الحديث إسناد يثبت.

<sup>(</sup>١) رواه البزار (٣٢) مختصراً، وقال البزار: تفرد به يوسف وهو لين الحديث، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/١): رواه البزار وفيه يوسف بن عطية لا يحتج به. وعزاه السيوطي في جمع الجوامع (٢٩٢/٢) بتمامه، لابن النجار، وقال فيه يوسف بن عطية.

### (05) باب ذكر غزاة أُحُد

أخرج البخاري(١) في أفراده من حديث سهل بن سعد عن النبي على قال: وأحد جبل يحبنا ونحبه.

حدثنا أحمد (٢) قال: حدثنا حسن بن موسى قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو إسحاق: أن البراء بن عازب قال: وجعل رسولُ الله على الرماة يوم أحد وكانوا خمسين رجلاً عبدالله بن جبير. قال: ووضعهم موضعاً. وقال: إنْ رأيتمونا تخطفنا الطير، فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم، وإنْ رأيتمونا ظهرنا على القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. قال: فانا والله رأيت النساء يشددن على الجبل وقد بدت أسواقهن وخلاخيلهُنُّ رافعات ثيابهن.

فقال أصحابُ عبدالله بن جبير: (الغنيمة أي قوم الغنيمة، ظهر أصحابكم فما تنتظرون).

فقال عبدالله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله ﷺ إنَّا والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين وذلك قوله: ﴿والرسول يدعوكم في أُخراكم﴾(٣) فلم يبق مع رسول الله ﷺ غير اثني عشر رجلًا. فأصابوا منا سبعين رجلًا.

وكان رسول الله ﷺ قد أصاب من المشركين يوم بدر أربعين وماثة، سبعين أسيراً وسبعين قتيلًا.

فقال أبو سفيان: أفي القوم محمداً، أفي القوم محمداً أفي القوم محمداً. ثلاثاً.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (١٤٨١).

<sup>(</sup>٢) مسئد أحمد (٢/٣/٤).

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآية ١٥٣.

قال: فنهاهم رسول الله على أن يجيبوه. ثمّ قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أفي القوم ابن أبي قحافة، أفي القوم ابن الخطاب؟ أفي القوم ابن الخطاب؟

ثم أقبل على أصحابه فقال: أمَّا هؤلاء فقد قتلوا وقد كفيتموهم.

فما ملك عمر نفسه أنْ قال: كذبتَ واللهِ يا عدو الله إنَّ الذين عددتَ لأحياء كلهم، وقد بقي لكَ ما يسؤك. فقال: «يوم بيوم بدر والحرب سِجَال. إنكم ستجدون في القوم مُثْلَة فلم آمر بها ولم تسؤني».

ثم أخذ يرتجز: آعُلُ هُبَلِ آعُلُ هُبَل.

فقال رسول الله ﷺ: ألا تجيبوه؟ قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: قولوا: دالله أعلىٰ وأجلّ، قال: إنّ لنا العزى ولا عزى لكم، فقال رسول الله ﷺ: ألا تجيبوه؟ قالوا: يا رسول الله وما نقول؟. قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم.

انفرد بإخراجه البخاري<sup>(۱)</sup> فرواه في ثلاثة مواضع من كتابه عن عمرو بن خالد عن زهير.

حدثنا أحمد (٢) قال: حدثنا سليمان بن داود قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد [عن أبيه] عن عبيدالله عن ابن عباس أنه قال: ما نصر الله تبارك وتعالى في موطن كما نصر يوم أحد قال: فأنكرنا ذلك.

فقال ابن عباس: بيني وبين من أنكر ذلك كتابُ الله تبارك وتعالى إنَّ الله عز وجل بقول: ﴿ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه ﴾.

يقول ابن عباس: والحسّ القتـل ﴿حتى إذا فشلتم﴾ إلى قوله: ﴿ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين﴾ وإنما عنى بهذا الرماة.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٣٩٨٦ و٣٠٣٩ و٢٥٦١).

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (١ / ٢٨٧ \_ ٢٨٨) وقال شاكر (٢٦٠٩) إسناده صحيح.

وذلكَ أنَّ النبي ﷺ أَقَامهم في موضع ثم قال آحموا ظهورنا، فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا.

فلما غنم النبي ﷺ وأباحوا عسكر المشركين انكب الرمــاة جميعاً فــدخلوا في العسكر ينهبون.

وقد التقَتُ صفوف أصحاب رسول الله ﷺ فهم هكذا وشبك أصابع يـديه التبسوا.

فلما أخل الرماة تلك الخلة التي كانوا فيها دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب النبي ﷺ فضرب بعضهم بعضاً والتبسوا. وقتل من المسلمين ناس كثير.

وقمد كان لـرسول الله ﷺ وأصحابه أول النهـار حتى قتل من أصحـاب لـواء المشركين سبعة أو تسعة. وجَال المسلمون جولة نحو الجبل ولم يبلغوا حيث يقول الناس الغار. إنما كانوا تحت المهراس وصاح الشيطان: «قُتل محمد» فلم يشك فيه أنه حق. فما زلنا كذلك ما نشك أنه قد قَتِلُ حتى طلع رسول الله ﷺ بين السعدين نعرفه يتكفؤه إذا مشى قال: ففرحنا حتى كأنه لم يصبنا ما أصابنا. قال: فرقي نحونا وهو يقول: «اشتد غضبُ الله على قوم دموا وُجْهَ رسوله». قال: ويقول مرة أخرى: (اللهم إنه ليس أنْ يَعْلُونَا) حتى انتهى إلينا فمكث ساعة فإذا أبو سفيان يصيح في أسفل الجبل: أعلُ هبل مرتين يعني آلهته أين ابن أبي كبشة؟ أين ابن أبي قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ فقال عمر: يا رسول الله ألا أجيبه؟ قال: بلي، قال: فلما قال: اعل هبل قال عمر: والله أعلى وأجلِّ. قال: فقال أبو سفيان: يا بن الخطاب إنه قد أنعمت تعال عنها. فقال: أين ابن أبي كبشة؟ أين ابن أبي قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ فقال عمر: هذا رسول الله وهذا أبو بكر وها أنا ذا عمر. قال: فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، الأيام دول وإن الحرب سجال. قال: فقال عمر: لا قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قال: إنكم لتزعمون ذاك، لقد خبنا إذن وخسرنا. ثم قال أبو سفيان: أما إنكم ستجدون في قتلاكم مُثَلًا ولم يكن ذاك عن رأي سراتنا. قال: ثم أدركته حمية الجاهلية فقال: أما إنه إنْ كان ذاك لم نكرهه. قوله في هذا الحديث (طلع بين السعدين) يعني سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وكانا نقيبين.

وقوله: (قد أنعمت) يعني الألهة (تعال عنها) أي لا تذكرها بسوء.

و (أبو كبشة): من أجداد النبي ﷺ. قال أبو عمر الزاهد صاحب ثعلب: يقال للسيد: أبو كبشة. وذكر أبو نصر بن ماكولا: إنَّ أبا كبشة أول مَنْ خالف دين قومه وعبد الشعرى. فشبهوا به رسول الله ﷺ لمخالفته دين قومه.

حدثنا أحمد (١) قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا حميد عن أنس: أن رسول الله ﷺ كسرت رباعيته يوم أحد وشج في جبهته حتى سال الدم على وجهه. فقال: وكيف يفلح قومٌ فعلوا هذا بنبيهم؟ وهو يدعوهم إلى ربهم عز وجل.

فنزلت هذه الآية: ﴿ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون﴾ (٢).

انفرد بإخراجه مسلم (٣) من حديث ثابت عن أنس.

وأخرجا<sup>(1)</sup> في الصحيحين من حديث سهل بن سعد: إنه سئل عن جرح النبي على يوم أحد. فقال: جرح وجه رسول الله على وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه. فكانت فاطمة بنت رسول الله على تغسل الدم وعليّ عليه السلام يسكب عليها بالمجن. فلمّا رأت فاطمة أنَّ الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة حصير وأحرقته حتى صار رماداً فالصقته بالجراح فاستمسك الدم.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (۹۹/۳).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الأية ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (١٤١٧/٣).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٤٠٧٥).وصحيح مسلم (١٤١٦/٣).

## ذكر مَفْتَل حمزة رضي الله عنه

حدثنا أحمد (۱) قال: حدثنا حجين بن المثنى قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن عبر عبدالله بن أبي أسامة عن عبدالله بن الفضل عن سليمان بن يسار عن جعفر بن عمر و الضمري قال: خرجت مع عبيدالله بن عدي بن الخيار إلى الشام فلما قدمنا حمص، قال لي عبيدالله: هل لك في وحشيّ نسأله عن قتل حمزة؟ قلت: نعم.

وكان وحشي يسكن حمص، قال: فسألنا عنه فقيل لنا: هو ذاك في ظل قصر كأنه حميت يعنى الزق.

قال: فجئنا حتى وقفنا عليه فسلمنا فرد السلام. قال: وعبيدالله معتجر بعمامته ما يرى وحشي إلا عينيه. فقال: يا وحشي أتعرفني؟ قال: فنظر إليه ثم قال: لا والله إلا أني أعلم أنَّ عدي بن الخيار تزوج امرأة يقال لها أم قِتال بنت الفيض. فولدت له غلاماً بمكة فاسترضعه، فحملت ذاك الغلام مع أمه فناولتها إياه فكأني نظرت إلى قدميك. قال: فكشف عبيدالله وجهه. ثم قال: ألا تخبرنا بقتل حمزة. قال نعم: إنْ قَتَلْتَ حمزة قتل طعيمة بن عدي بن الخيار فقال لي مولاي جبير بن مطعم: إنْ قَتَلْتَ حمزة بعمى فأنت حر.

فلما أنْ خرج الناس عام غينس، قال ووغينس، جبيل تحت أحد بينه وبينه وادٍ. خرجت مع الناس إلى القتال فلما أن اصطفوا للقتال خرج سباع فقال: هل من مبارز؟

فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال: يا سباع يا بن أم أنمار يا بن مقطعة البظور أتحادُ الله ورسوله؟ ثم شَدُّ عليه فكان كالأمس الذاهب.

وانكمنت لحمزة تحت صخرة حتى مرّ عليّ، فلما أنْ دنا مني رميته بحربة فأضعها في ثنيته حتى خرجت من بين وركيه، قال: فكان ذلك آخر العَهْد به.

فلما رَجع الناس رجعت معهم فاقمت بمكة حتى فَشَا فيها الإسلام ثم خرجت إلى الطائف. فارسلوا إلى رسول الله ﷺ رسلاً وقالوا: إنه لا يهيج الرسل.

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (۱/۳).

فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله 應. قال: فلما رآني قال: أنت وَحْشِيّ؟ قال: قلت: قد كان من الأمر ما بلغكَ يا رسول الله؟ قال: أما تستطيع أنْ تغيّب وجهكَ عني. قال: فرجعت فلما توفي رسول الله؟ قال: أما تستطيع أنْ تغيّب وجهكَ عني. قال: فرجعت فلما توفي رسول الله 難 وخرج مسيلمة الكذاب قلت: لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافىء به حمزة.

فخرجتُ مع الناس وكان من أمرهم ما كان. قال: وإذا رجل قائم في ثلمة جدار كأنه جمل أورق ثائر الرأس. قال: فأرميه بحربتي فأضعها بين ثدييه فَخَرَجَتْ من بين كتفيه. قال: وَدَبُّ إليه رجلٌ من الأنصار فضربه بالسيف على هامته.

قال عبدالله بن الفضل: فأخبرني سليمان بن يسار أنه سمع عبدالله بن عمر يقول: فقالت جارية على ظهر بيت: واأمير المؤمنين قتله العبد الأسود.

انفرد بإخراجه البخاري(١) فرواه عن أبي جعفر محمد بن عبدالله عن حجين.

وقد ذكر الدارقطني في صحيحه فزاد فيه: قال حجين: ولا أعلم إلا أني سمعتُ عبد العزيز يقول: سمعتُ سعيد بن المسيب يقول: كنت أعجب لقاتل حمزة كيف ينجو، حتى بلغنى أنه مات غريقاً في الخمر.

(\*)أخبرنا إسماعيل بن أحمد، ويحيى بن الحسن، وأحمد بن محمد الطوسي في آخرين قالوا: أخبرنا أحمد بن محمد بن النقور قال: حدثنا عيسى بن علي قال: أخبرنا عبدالله بن محمد البغوي قال: حدثنا محمد بن جعفر الوركاني قال: حدثنا سعيد بن ميسرة عن أنس قال: «كان النبي ﷺ إذا صلى على جنازة كبر عليها أربعاً وإنه كبر على حمزة سبعين تكبيرة».

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٤٠٧٢).

<sup>(\*)</sup> أول الجزء السابع من الأصل.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (٥/ ٤٣١).

فقال: أشهد على هؤلاء، ما من مجروح جرح في [سبيل] الله عز وجل إلا بعثه الله يوم القيامة وجرحه يدمى، اللون لون الدم، والريح ريح مشك. انظروا أكثرهم جمعاً للقرآن فقدِّموه أمامهم في القبر.

حدثنا أحمد (١) قال: حدثنا يعقبوب قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني إسماعيل بن أمية عن أبي النزبير المكي عن ابن عباس قال: قال رسول الله يلا: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في حواصل طير خضر، ترد أنهار الجنة [و] تأكل من ثمارها، وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش.

فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن منقلبهم، قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون بما صنع الله لنا، لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب.

فقال الله عزوجل: «أنا أبلغهم عنكم».

فأنزل الله عز وجل على رسول الله ﷺ هذه الآيات: ﴿ولا تحسبن الذين قُتِلُوا في سبيل الله﴾(٢).

وقد روى محمد بن سعد عن أشياخ له: أن عدد مغازي رسول الله على التي التي غزا فيها بنفسه سبع وعشرون غزاة، وسراياه التي بعث فيها سبع وأربعون سرية، والذي قاتلَ فيه من المغازي تسع غزوات: \_ بدر \_ وأحد \_ والمريسيع \_ والحندق \_ وقريظة \_ وخيبر \_ وفتح مكة \_ وحنين \_ والطائف.

قال ابن سعد(٣): فهذا ما اجتمع لنا عليه.

وقد رُوي أنه قاتل في بني النضير، وفي غزاة وادي القرى منصرفه من خيبر، وقاتل في الغابة.

قلت: وإنما اقتصرتُ في كتابي هذا على ذكر بدر وأحد لأنهما من أشهر

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (١/ ٢٦٥ ـ ٢٦٦) وقال شاكر (٢٣٨٨): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية ١٦٩.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد (٢/١/١ و٢).

الغزوات وأحاديثهما تصلح للحفظ، والله الموفق.

## (٥٥) باب ذكر مرض النبي ﷺ ووفاته

حدثنا أحمد (١) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا زائدة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيدالله بن عبدالله قال: دخلتُ على عائشة فقلت: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله عليه؟

فقال: بلى ثقل رسول الله على فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونكَ يا رسول الله. قال: ضعوا لى ماء في المِخْضَب.

ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا هم ينتظرونك يا رسول الله. قالت: والناس علوق في المسجد ينتظرون رسول الله على لصلاة العشاء.

فارسل رسول الله ﷺ إلى أبي بكر أنْ يصلي بالناس. وكان أبو بكر رجلاً رقيقاً. فقال: يا عمر صلَّ بالناس. فقال: أنت أحق بذلك، فصلى بهم أبو بكر تلكَ الأيام ثمَّ أن رسول الله ﷺ وجد خفة، فخرج بين رجلين أحدهما: العباس لصلاة الظهر. فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر. فأوما إليه أن لا تتأخر وأمرهما فأجلساه إلى جنبه فجعل أبو بكر يصلى قائماً ورسول الله ﷺ يصلي قاعداً.

فدخلت على ابن عباس فقلت: الا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض رسول الله ﷺ. قال: همت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت: لا، قال: هو على.

أخرجه البخاري(٢) ومسلم(٣) جميعاً عن أحمد بن يونس عن زائدة.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (٢/٢٥ و٦/١٥) وقال شاكر (١٤١٥): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٦٨٧)

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (١/ ٣١١ ـ ٣١٢).

وقد روى عروة عن عائشة قالت: دخل على رسول الله ﷺ في اليوم الـذي بدىء فيه. فقلت: وارأساه. قال: بل أنا وارأساه(١).

حدثنا البخاري(٢) قال: حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك الأنصاري: أنَّ أبا بكر كان يصلى لهم في وَجَع النبي عَلَى الذي توفى فيه، حتى إذا كان يومُ الاثنين وهم صفوف في الصلاة، فكشف النبي ﷺ سِتْرَ الحجرةِ يَنْظُرُ إلينا وهو قائم، كأنَّ وَجَهَهُ ورقةُ مصحف، ثم تبسمَ يضحكَ فَهَمَمْنا أنْ نَفَتَتِنَ مِنَ الْفُرْحِ بِرُؤْيَةِ النِّبِي ﷺِ

فنكص أبو بكر على عقبيــه ليصـلُ الصُّفَ، وظنَّ أن النبي ﷺ خــرج إلى الصلاة. فأشار إلينا النبي على أن أتموا صلاتكم وأرْخَى السِّتر، فتُوفِي من يومه».

وأخرجه مسلم(٣).

حدثنا أحمد(1) قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت: «كان رسول الله ﷺ يُعوِّذ بهذه الكلمات: أَذْهِبُ البَّاس. ربُّ الناس، اشْفِ وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يُغادِرُ سَقَمَـاً. قالت: فلما ثقل رسولَ الله علي في مرضه الذي مات فيه أخذت بيده فجعلت أمسحه بها وأقولها. قالت: فنزع يده مني، ثم قال: رب اغفر لي والحقني بالرفيق. قالت: وكان هذا آخر ما سمعت من كلامه.

أخرجه البخاري(٥) عن عمروبن على عن يحيى القطان عن سفيان، وأخرجه مسلم(١) عن أبي بكر عن أبي معاوية كلاهما عن الأعمش.

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد (٢/٢/ ١٠ ـ ١١ و٢٤).

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري (۱۸۰).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (١/٢١٥).

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (٦/٥٤).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (٥٧٤٣).

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم (١٧٢٢/٤).

حدثنا أحمد (۱) قال: حدثنا إسماعيل قال: أخبرنا أيوب عن ابن أبي ملبكة قال: قالت عائشة: مات رسول الله على بيتي وبين سحري ونحري. فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك رطب، فنظر إليه، فظننت أن له فيه حاجةً. قالت: فأخذته فمضغته ونفضته وطيبته، ثم دفعته إليه، فاستن كأحسن ما رأيته مستناً قط. ثم ذهب يرفعه إلي، فسقط في يده. فأخذت أدعو الله ـ عز وجل ـ بدعاء كان يدعو له به جبريل عليه السلام.

وكان هو يدعو به إذا مرض فلم يَدْعُ به في مرضه ذلك فرفع بصره إلى السماء. وقال: للرفيق الأعلى تعني وفاضت نفسه. فالحمد لله الذي جمع بين ريقي وريقه في آخريوم من أيام الدنيا(٢).

انفرد بإخراجه البخاري فرواه عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب.

وقد رواه (٣) أيضاً من حديث ذكوان مولى عائشة عن عائشة وزاد فيه: وبين يديه ركوة أو علبة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله إنَّ للموت سكرات، ثمَّ نصب يده فجعل يقول: في الرفيق الأعلىٰ حتى قبض ومالت يده.

حدثنا أحمد (1) قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال: أخْرَجَتْ إلينا عائشة كساءً مُلَبَّداً، وإزاراً غليظاً فقالت: قبض رسول الله عَلَيْ في هذين.

أخرجه البخاري<sup>(٥)</sup> عن مسدد.

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (۲/۸۶).

<sup>(</sup>٢) صعيح البخاري (١٥٤١).

<sup>(</sup>٣) صعيع البخاري (٦٥١٠).

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (٣٢/٦).

<sup>(</sup>٥) صعيع البخاري (٥٨١٨).

وأخرجه مسلم(١) عن محمد بن حاتم كلاهما عن إسماعيل بن علية. وليس لأبي بردة بن أبي موسىٰ عن عائشة في الصحيحين غيره.

حدثنا أحمد (٢) قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش وابن نمير عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة قالت: ما ترك رسول الله على درهماً ولا ديناراً ولا شاة ولا بعيراً، أو لا أوصى بشىء.

انفرد بإخراجه مسلم(٣) فرواه عن أبي بكر ومحمد بن نمير عن عبدالله بن نمير وأبى معاوية.

وروى الترمذي (٤) في شمائل رسول الله عن عائشة قالت: توفي النبي عليه وروى الاثنين. وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قبض رسول الله عليه يدم الاثنين فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء، ودُفن من الليل (٥).

## (٥٦) باب إعلام أبي بكر الناس بموت النبي ﷺ

حدثنا البخاري<sup>(۱)</sup> قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة أن عائشة أخبرته: أن أبا بكر أقبل على فرس من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد، فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة. فتيمم رسول الله على وهو مغشي بثوب حبرة. فكشف عن وجهه وقبّله وبكى

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (۲/۱۲٤۹).

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد (۲/33).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (١٢٥٦/٣).

<sup>(</sup>٤) الشماثل للترمذي (٣٧٨).

<sup>(</sup>٥) الموضع السابق.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري (٤٤٥٢) و٤٤٥٣).

ثم قال: بأبي أنت وأمي والله لا يجمع الله عليكَ موتتين، أمَّا الموتة التي كُتِبَتْ عليك فقد مُتَّها.

وحدثني أبو سلمة عن عبدالله بن عباس: أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس فقال: اجلس يا عمر، فأبى عمر أنْ يجلس، فأقبل الناس إليه وتركوا عمر. فقال أبو بكر: أما بعد مَنْ كان يعبد الله فإنَّ الله حَيَّ لا يموت، قال الله: ﴿ وما محمداً فإن محمداً قد مات ومَنْ كان يعبد الله فإنَّ الله حَيَّ لا يموت، قال الله: ﴿ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله السرسل ﴾ إلى قوله: ﴿ الشاكرين ﴾ قال: والله لكأن الناس لم يعلموا أنَّ الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر فتلقاه منه الناس كلهم فما أسمع بشراً من الناس إلا يتلوها. فأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر قال: والله ما هو إلا أنْ سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها. إن النبي على قد مات .

انفرد بإخراجه البخاري(١).

## (٥٧) باب ندب فاطمة عليها السلام على رسول الله ﷺ وبكاء غيرها

حدثنا البخاري (٢) قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال: لمَّا ثقل النبي ﷺ جَعَلَ يتغشَّاهُ الكرب فقالت فاطمة: واكربَ أبتاه. فقال لها: ليس على أبيك كربٌ بعد اليوم، فلما مات، قالت: يا أبتاه أجاب رَبًا دعاه يا أبتاهُ جنة الفردوس ماواه يا أبتاه إلى جبريل أنعاه. فلما دفن قالت فاطمة: «يا أنس أطابت أنفسكم أنْ تحثوا على رسول الله التراب».

انفرد بإخراجه البخاري.

<sup>(</sup>١) صعيع البخاري (٤٤٥٤).

<sup>(</sup>٢) صعيع البخاري (٤٤٦٢).

ورواه أحمد(١) مختصراً وزاد فيه: «يا أبتاه من ربه ما أدناه».

وروى مسلم (٢) في أفراده من حديث أنس عن أبي بكر الصديق أنه قال لعمر بعد وفاة النبي ﷺ: انْطَلِقْ بنا إلى أمَّ أيمن نزُورُها. كما كان رسول الله ﷺ يزورُها. فلما انتهيا إليها بكتْ فقالا: ما يُبْكيكِ؟ أما تعلمين أنَّ ما عند الله خير لرسول الله، الله [ الله عند الله خير لرسول الله، ولكن أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البُكاء، فجَعَلا يبْكيانِ مَعَهَا.

### (٥٨) باب مبلغ سِنْهِ ﷺ

حدثنا الترمذي (٣) قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس قال: أنزل على رسول الله على وهو ابن أربعينَ وأقام بمكة ثلاث عشرة. وبالمدينة عشراً، وتوفي وهو ابن ثلاث وستين.

أخرجه البخاري (٤) من حديث عكرمة. وأخرجه مسلم (٥) من حديث أبي هريرة عن ابن عباس. وهكذا رُوي عن عائشة ومعاوية في مقدار سنّه ﷺ.

وروی مسلم (۲) في أفراده من حدیث أنس قال: قبض رسول الله ﷺ وهـو ابن ثلاث وستین. وعمر وهو ابن ثلاث وستین.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (١٤١/٣) ولم نجد فيه هذه الزيادة، وهي عند النسائي (١٢/٤ ـ ١٣) وابن ماجه (١٦٣٠) والطبراني في الصغير (١٠٨٢).

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم (۶/۱۹۰۷ ـ ۱۹۰۸).

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي (٣٦٢١) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٢٩٠٢).

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم (٤/ ١٨٢٦).

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم (٤/١٨٢٥).

وقد روي عن عمار مولى بني هاشم عن ابن عباس: أن النبي الله توفي وهـو ابن خمس وستين (١). وروى ربيعـة عن أنس: تـوفي على رأس ستين. وكـل هـذه الأطراف في الصحيح وثلاث وستون أصح (٢).

وقال أبو بكر الخطيب: مَنْ قال ستين قصد أعشار السنين ومَنْ قال ثلاث وستين قصد جميع السنين. والإنسان قد يقول: سنّي أربعون ولعله قد زاد عليها إلا أنّ الزيادة لم تبلغ عشراً.

## (٥٩) باب غسل النبي ﷺ

حدثنا أحمد (٣) قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني [حسين] بن عبدالله عن عكرمة عن ابن عباس قال: ولما أجمع القوم لغسل رسول الله على وليس في البيت إلا أهله عمه العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب والفضل بن عباس وقثم بن العباس وأسامة بن زيد بن حارثة وصالح مولاه. فلما أجمعوا الغسل نادى من وراء الناس أوس بن خولى الانصاري ثم أحد بني عوف وكان بدريًا عليّ بن أبي طالب عليه السلام. فقال: يا علي ننشدك الله حظنا من رسول الله على. قال: فقال له عليّ عليه السلام: ادخل، فدخل فحضر غسل رسول الله على. ولم يل من غسله شيئاً. قال: فأسنده عليّ إلى صدره وعليه قميصه، وكان العباس والفضل وقثم يقلبونه مع عليّ عليه السلام وكان أسامة وصالح يصبان الماء. العباس والفضل وقثم يقلبونه مع عليّ عليه السلام وكان أسامة وصالح يصبان الماء. وجعل عليّ يغسله ولم يُرَ من رسول الله على شيء مما نراه من الميت. وهو يقول: بأبي وأمي ما أطيبك حيًا وميتاً، حتى إذا فرغوا من غسل رسول الله على ثلاثة أثواب. ثوبين بالماء والسدر ثم جففوه ثم صنع به ما يصنع بالميت ثم أدرج في ثلاثة أثواب. ثوبين بالماء والسدر ثم جففوه ثم صنع به ما يصنع بالميت ثم أدرج في ثلاثة أثواب. ثوبين

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم (١٨٢٧/٤).

<sup>(</sup>٢) صعيع البخاري (٥٩٠٠) وصعيع مسلم (١٨٢٤/٤).

<sup>(</sup>٢) مسند احمد (١/ ٢٦٠) وقال شاكر (٢٣٥٧): إسناده ضعيف.

أبيضين وبرد حبرة. قال: ثم دعا العباسُ رجلين فقال: ليذهب أحدكما إلى أبي عبيدة بن الجراح.

وكان أبو عبيدة يَضْرح لأهل مكة، وليذهب الآخر إلى أبي طلحة بن سهل الأنصاري. وكان أبو طلحة يلحد لأهل المدينة. قال: ثمَّ قال العباس حين سرحهما: اللهمُّ خِرْ لرسولك. قال: فذهبا، فلم يجد صاحب أبي عبيدة أبا عبيدة ووجد صاحب أبي طلحة أبا طلحة فلحد لرسول الله ﷺ.

## (٦٠) باب مَوْضِع قَبْر ہِ ـ ﷺ ـ

حدثنا أحمد (۱) قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جُرَيب قال: أخبرني أبي: بأن أصحاب النبي على لم يدروا أين يقبروا النبي على حتى قال أبو بكر رضي الله عنه: «سمعت رسول الله على يقول: «لم يقبرنبي إلا حيث يموت، فأخروا فراشه وحفروا له تحت فِرَاشه.

#### (٦١) باب بيان أنه لا يُورَث

حدثنا أحمد (٢) قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبي عن صالح قال: قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير: أنَّ عائشة زوج النبي على أخبرته أنَّ فاطمة بنت رسول الله على سألتُ أبا بكر بعد وفاة رسول الله على أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله على مما أفاء الله عليه. فقال لها أبو بكر: إن رسول الله على قال: «لا نورث. ما تركنا صدقة».

فغضبت فهجرت أبا بكر رحمة الله عليهما. فلم تزل مهاجرته حتى تُوفيت.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (٧/١) وقال شاكر (٢٧): إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (١/١) وقال شاكر (٢٥): إسناده صحيح.

قالت: وعاشت بعد رسول الله ﷺ ستة أشهر. قـال: وكانت فـاطمة تــــال أبا بكـر نصيبها مما ترك رسول الله ﷺ من خيبر و «فَدْكَ، وصدقته بـالمدينة. وأبى أبو بكـر عليها وقال: لــت تاركاً شيئاً من أمره إن أربع.

وأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى عليّ وعباس فغلبه عليها عليّ وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر. وقال: هما صدقة رسول الله ﷺ كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه وأمرهما إلى من ولى أمر الأمة. قال: فهما على ذلك اليوم.

أخرجه البخاري(١) عن عبد العزيز الأويسي عن إبراهيم بن سعد عن صالح بن كسان.

وأخرجه مسلم(٢) عن زهير عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه.

وأخرجا(٣) جميعاً من حديث عائشة: أنَّ فاطمة هجرت أبا بكر فلم تكلمه حتى ماتت، فدفنها على ليلاً ولم يؤذن بها أبا بكر.

وأخرجا<sup>(1)</sup> من حديث عاشة: أنَّ نساءَ النبي ﷺ حين تُـوفي أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن. فقالت عائشة: أليس قـال رسول الله ﷺ: «الا نورث ما تركنا صدقة».

حدثنا أحمد (٥) قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة: إنَّ فاطمة قالت لأبي بكر: من يبرثُكَ إذا متَ؟ قال: ولدي وأهلي. قالت: فمالنا لا نَرثُ النبي ﷺ؟ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «إن النبي لا

<sup>(</sup>۱) صعيع البخاري (۲۰۹۲).

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم (۱۳۸۱/۳ ـ ۱۳۸۲).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٢٤٠) و٤٢٤).

وصعيع مسلم (۲/ ۱۳۸۰).

<sup>(</sup>٤) صحيع البخاري (٤٠٣٤ و٢٧٢٧).

وصحيح مسلم (١٣٧٩/٣).

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد (١٠/١) وقال شاكر (٦٠): إسناده ضعيف.

يــورث، ولكني أعولُ مَنْ كــان رسولُ الله ﷺ يعــولُ، وأنفق على مَنْ كــان رســول الله ﷺ ينفق.

## (۹۲) باب فضل الصلاة على النبي ﷺ

حدثنا أحمد (١) قال: حدثنا سليمان بن داود قال: أخبرنا إسماعيل قال: أخبرني العلاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على الله عن أبي على على واحدة يصلى الله عز وجل عليه عشراً».

انفرد بإخراجه مسلم<sup>(۲)</sup> فرواه عن قتيبة وعلي بن حُجْر كلاهما عن إسماعيل بن جعفر.

حدثنا أحمد قال(٣): حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا يونس بن عمرو عن بُرَيْدِ بن أبي مريم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله على الله علي على واحدة ، صلى الله عليه عشر صلوات، وحُطَّ عنه عَشْرَ خطيئات، قال الترمذي عن (١) سفيان وغيره من العلماء: إنَّ صلاة الله تعالى عليه الرحمة ، وصلاة الملائكة الاستغفار.

وفي هذا الباب عن عبد الرحمن بن عوف وأبيّ بن كعب وأبي طلحة وعمار وعامر بن ربيعة. وفي حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ: أنَّ جبريل آتاه فقال: مَنْ ذُكرت عنده فلمْ يصلُ عليكَ فماتَ، فدخل النار، فأبعده الله. قال: آمين، فقلتُ: «آمين» (٥٠).

<sup>(</sup>۱) مند احمد (۲/۲۷).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٢/٦/١).

<sup>(</sup>۳) منند أحمد (۲/۲).

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي (٤٨٥).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن خزيمة (١٨٨٨) وابن حبان (٢٣٨٦ و٢٣٨٧) موارد. والبخاري في الأدب المفرد (٦٤٦)، ورواه أحمد (٢٥٤/٣) والترمذي (٣٥٤٥) كلاهما بمعناه، وليس فيه ذكر جبريل، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وقال شاكر (٤٤٤٤): إسناده صحيح.

حدثنا الترمذي قال(١): حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن خالد بن عَنَّمَةً قال: حدثني موسى بن يعقبوب الزُّمْعيُّ قبال: حدثني عبيدالله بن كَيْسَان أنَّ عبدالله بن شدَّاد أخبره عن عبدالله بن مسعود أن رسول الله ﷺ قال: وأولى النَّاس بي يوم القيامة أكثرهم على صلاةً ، قال الترمذي: هذا حديث حسنٌ غريبٌ .

## (٦٣) باب بلوغ سلام أمته إليه في قبره وردّه السلامَ على مَنْ يسلم عليه

حدثنا أحمد (٢) قال: حدثنا ابن نمير قال: أخبرنا سفيان عن عبدالله بن السائب عن زاذان قال: قال عبدالله قال رسول الله ﷺ: وإن الله عز وجل في الأرض ملائكة سياحين يبلغوني من أمتى السلام.

حدثنا أحمد (٣) قال: حدثنا عبدالله بن يزيد قال: حدثنا حيوة قال: حدثني أبو صخر أن يزيد بن عبدالله بن قُسَيط أخبره عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: «ما من أحدٍ يسلم على إلا ردُّ اللهُ إلىُّ رُوحي حتى أردُّ عليه السلام..

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي (٤٨٤).

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (١ /٣٨٧) وقال شاكر (٣٦٦٦): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>۴) سند احمد (۲/۲۷).

٦

كتاب فضائل أبي بكر [الصديق رضي الله عنه]

### (١) باب

# تَقَدُّم إسلامه

حدثنا عبد الله (۱) قال : حدثني أبو معمر قال : حدثني أبو عبد الرحمن عن مجالد عن الشعبي قال : قال ابن عباس : أول من صلى أبو بكر - رحمه الله - ثم تمثل بأبيات حسّان :

ف اذكر أخاك أبا بكر بما فعلا إلا النبي وأوفاها بما حملا وأول الناس حقاً صَدَّقَ الرَّسُلا إذا تـذكـرت شجـواً من أخي ثقـة خيـر البـريـة أتقـاهـا وأعـدلهـا الثـاني التـالي المحمـود مشـهـده

#### (۲) باب

# في ذكر أفعاله الحميدة واجتهاده في الاسلام

أخبرنا المختار بن ناصر وابن عبد الباقي قالا: أخبرنا حمد بن أحمد قال: حدثنا أحمد بن عبدالله الأصبهاني (٢) قال: حدثنا عبدالله بن محمد بن جعفر قال: حدثنا محمد بن العباس بن أيوب قال: حدثنا أحمد بن محمد المؤدب قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا علال بن عبد الرحمن قال: حدثنا عطاء بن أبي ميمونة عن

<sup>(</sup>١) الزهد لأحمد (٢/ ١٧) .

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (١/ ٣٣).

أنس قال: لمّا كان ليلة الغار، قال أبو بكر: يا رسول الله دعني لأدخل قبلك، فإن كان وُجْنة أو شيء كانت بي قبلك . قال: أدْخُل . فدخل أبو بكر (رضي الله عنه)، فجعل يلتمس بيديه، فكلما رأى حجراً قال بثوبه فشقّه، ثم ألقمه الحجر، حتى فعل ذلك بثوبه أجمع . قال: فبقي حجر فوضع عقبه عليه . ثمّ أدخل رسول الله كله . قال: فلما أصبح قال له النبي كليه: «فأين ثوبك يا أبا بكر»؟ فأخبره بالذي صنع . فرفع النبي كله يديه فقال: «اللهم أجعل أبا بكر معي في درجتي يوم القيامة» . فأوحى الله عز وجل إليه: إن الله تعالى قد استجاب لك .

وأخبرنا المحمدان قالا: أخبرنا حمد قال: حدثنا أبو نعيم الأصفهاني (١). قال: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال: حدثنا بشر بن موسى قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا الوليد بن كثير عن ابن تَدْرُس عن أسماء بنت أبي بكر: قالت: أتى الصريخ إلى أبي بكر فقيل له: أدرِكُ صاحبك. فخرج من عندنا وإن له غدائر.

فدخل المسجد وهو يقول: ويلكم أتقتلون رجلًا يقول ربي الله وقد جاءًكم بالبينات من ربكم! قال: فلهبوا عن رسول الله وقلا واقبلوا على أبي بكر، فرجع إلينا أبو بكر فجعل لا يمس شيئًا من غدائره إلا جاءً معه. وهنو يقول: تباركت يا ذا الجلال والإكرام.

اخبرنا المحمدان قالا : اخبرنا حمد قال : حدثنا أبو نعيم الأصفهاني قال : حدثنا سليمان بن احمد قال : حدثنا عليّ بن عبد العزيز قال : حدثنا أبو نعيم (٢) عن هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن أبيه : قال سمعت عمر بن الخطاب يقول : أَمْرَنَا رسول الله على أن نتصدق ووافق ذلك مالٌ عندي . فقلت : اليوم أسبق أبا بكر أن سبقته يوماً . قال : فجئت بنصف مالى . قال : فقال لى رسول الله على ما أبقيتَ

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (١/٣١/ ٣٢).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء : (١/ ٣٢) .

لاهلك؟ قلت: مثله. وأتى أبو بكر بكل ما عنده. فقال له رسول الله ﷺ ما أبقيت لاهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت: لا أسابقك إلىٰ شيء أبداً.

أخبرنا المحمدان قالا: أخبرنا حَمْد قال : حدثنا أبو نعيم (١) قال : حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال : حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال : حدثنا عمي أبو بكر قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال : اشترى أبو بكر رضي الله عنه بلالاً وهو مدفون في الحجارة بخمس أواقٍ ذهباً . فقالوا : لو أبيت إلا أوقية لبعناكه . قال : لو أبيتم إلا مائة أوقية لأخذته .

وأخرج مسلم (٢) في أفراده من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:

«مَنْ أصبح منكم اليوم صائماً»؟ قال أبو بكر: أنا. قال: «فمن تبع منكم اليوم جنازةً؟» قال أبو بكر: أنا. قال أبو بكر: أنا. قال رسول الله ﷺ:

أنا. قال: «فمن عاد منكم اليوم مريضاً؟» قال أبو بكر: أنا. قال رسول الله ﷺ:

«ما اجتمعن في امرى» ، إلا دَخَلَ الجنة»

\* \* \*

## (۳) باب ذکر مناقبه رضي الله عنه

حدثنا أحمد (٣) قال : حدثنا أبو عامر قال : حدثنا فليح عن سالم أبي النضر عن بُسر بن سعيد عن أبي سعيد قال : خطب رسول الله ﷺ الناس فقال : وإنَّ الله عز وجل خَيْر عبداً بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله عز وجل قال : فبكى أبو بكر .

فعجبنا من بكاثه أنْ خيّر رسول الله ﷺ المخير . وكان أبو بكر أعلمنا به .

<sup>(</sup>١) حلبة الأولياء : (١/ ٣٨) .

<sup>(</sup>٢) صبحيح مسلم (٢/ ٧١٣) و(٤/ ١٨٥٧).

<sup>(</sup>٢) سند أحمد (٣/ ١٨) .

فقال رسول الله ﷺ: إنَّ أمَنَّ الناس عليّ في صحبته وحاله أبو بكر ، ولو كنت متخذاً خليلًا غير ربي عزوجل لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الاسلام ومودته ، لا يبقى في المسجد باب إلاّ سُدّ إلا باب أبي بكر .

أخرجه البخاري(١) عن محمد بن سنان .

وأخرجه مسلم(٢) عن سعيد بن منصور كلاهما عن فليح.

وفي لفظ ابن سنان فقال : يا أبا بكر إنَّ أمَّنَّ الناس عليّ في صحبته وماله أبو بكر .

حدثنا أحمد (٣) قال : حدثنا اسحاق بن عيسى قال : حدثنا جرير عن يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال : خرج رسول الله على في مرضه الذي مات فيه عاصباً رأسه بخرقة فقعد على المنبر . فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : وإنه ليس أحداً أمّن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة .

ولو كنت متخذاً خليلًا من الناس لاتخذت أبا بكر خليلًا ولكن خلة الاسلام أفضل .

سدُّوا عني كل خوخـة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر».

انفرد بإخراجه البخاري (٤) فرواه عن الجعفى عن وهب بن جرير عن أبيه.

واخرجه ايضاً (٥) من رواية ايوب عن عكرمة فقال فيه: «لو كنت متخذاً من امتي خليلًا لاتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي».

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٢٦٦) .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٤/١٨٥٤ ــ ١٨٥٥) .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (١/ ٢٧٠) وقال شاكر (٢٤٣٢): إسناده صحيع .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٤٦٧) .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (٣٦٥٦ و٣٦٥٧).

حدثنا البخاري(١) قال : حدثني هشام بن عمار قال : حدثنا صدقة بن خالد قال : حدثنا زيد بن واقد عن بُسر بن عبيد الله عن عائد الله أبي إدريس عن أبي الدرداء قال : كنت جالساً عند النبي على إذ أقبل أبو بكر آخذاً بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته . فقال النبي على : «أما صاحبكم فقد غامر فسلم، فقال : إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فاسرعت إليه فسألته أن يغفر لي فأبي علي فأقبلت إليك . فقال : يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثاً .

ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فساءل : أثمَّ أبو بكر؟ قالوا : لا . فأتى إلى النبي على النبي على فجعل وجه رسول الله على يَتَمَعَّر حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبته . فقال : يا رسول الله أنا كنت أظلم مرتين . فقال النبي على : إنَّ الله بعثني إليكم فقلتم (كذب) وقال أبو بكر : صَدَقَ وواساني بنفسه وماله . فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مَرتَيْن مما أوذي بعدها .

انفرد بإخراجه البخاري .

حدثنا الترمذي(٢): قال: حدثنا علي بن الحسن الكوفي قال: حدثنا محبوب بن محرز عن داود بن يزيد الأودي عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ما لأَحَدٍ عندنا يد إلا وقد كافأناه ما خلا أبا بكر فإنَّ له عندنا يداً يكافئه الله بها يوم القيامة.

وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مالُ أبي بكس . ولـو كنت متخـذاً خليـلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً وإن صاحبكم خليلُ الله . قال الترمذي : هذا حديث حسنُ غريبُ من هذا الوجه .

وقد أخرج مسلم (٣) في إفراده من حديث ابن مسعود عن النبي على قال: ولوكنت

<sup>(</sup>١) صحيع البخاري (٣٦٦١) .

<sup>(</sup>۲) سنن الترمذي (٣٦٦١).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٤/ ١٨٥٥).

متخذاً خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا ولكنه أخي وصاحبي وقد اتخذ الله صاحبكم خليلًا».

وأخرج (١) في أفراده من حديث جندب بن عبد الله قال : سمعت النبي ﷺ قبل أن يموت بخمس وهو يقول : وإني أبرأ إلى الله أنْ يكون لي منكم خليلًا فإن الله قد اتخذني خليلًا كما اتخذ الله إبراهيم خليلًا، ولو كنت متخذاً من أمتي خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا».

حدثنا أحمد (٢) قال : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي بكر» . عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : «ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر» . فبكى أبو بكر، وقال : هل أنا ومالى إلاّ لك يا رسول الله .

حدثنا أحمد (٣) قال : حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن هشام عن محمد بن سيرين قال : سئل أنس بن مالك عن خضاب رسول الله على فقال : إنَّ رسول الله على لم يكن شَابَ إلا يسيراً ، ولكن أبا بكر وعمر بعده خضبا بالحناء والكتم . قال : وجاءَ أبو بكر رضي الله عنه بأبيه أبي قحافة إلى رسول الله على يوم فتح مكة حتى وضعه بين يدي رسول الله على فقال رسول الله على لأبي بكر : لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه تكرمة لأبي بكر فأسلم ولحيته ورأسه كالثغامة بياضاً . فقال رسول الله على وغيروهما وجنبوه السواد» .

قال الزجاج: أثغم رأس الرجل: إذا صار كالثغامة، وأثغم الوادي إذا صار فيه الثغام وهو شجر أبيض النور يشبه به الشيب.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم (١/ ٣٧٧ ـ ٣٧٨) .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (٢/ ٢٥٣) وقال شاكر (٧٤٣٩) : إسناده صحيح .

<sup>(</sup>۲) مسند احمد (۲/ ۱۲۰) .

#### (٤) باب

## فتوى أبي بكر في حضرة رسول الله ﷺ

حدثناالبخاري(١) قال: حدثناعبدالله بن[مسلمة]عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن أفلح وهو عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال: خرجنا مع رسول الله على عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة فرأيت رجلاً من المسلمين فاستدرت له حتى أتيت من ورائه حتى ضربته بالسيف على حبل عاتقه . فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ربح الموت . ثم أدركه الموت فأرسلني فلحقت عمر بن الخطاب فقلت : ما بال الناس ؟ قال : أمر الله . ثم إن الناس رجعوا . وجلس النبي على فقال : «مَنْ قتل قتيلاً له عليه بيئة فله سلبه فقمت فقلت : مَنْ يشهد لي ؟ ثم جلستُ ، ثم قال الثالثة : مثله . بيئة فله سلبه فقمت فقلت : مَنْ يشهد لي ؟ ثم جلستُ ، ثم قال الثالثة : مثله . فقال رجل : صدق يا رسول الله وسَلْبُهُ عندي فأرضِه عني ، فقال أبو بكر فقال رجل : صدق يا رسول الله وسَلْبُهُ عندي فأرضِه عني ، فقال أبو بكر الصديق : لاها الله إذن لا نعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فنعطيك سلبه ، فقال النبي على : صدق ، فاعطه . فبعت الدرع فابتعت به مخرفاً في بني سلمة فإنه لأول مال تماثلته في الاسلام .

وأخرجه مسلم(٢) أيضاً واسم (أبي محمد مولى أبي قتادة) نافع .

### (٥) باب

# تقديم النبي عَلَيْ أبا بكرٍ في الصلاة

حدثنا أحمد (٣) قال : حدثنا عفان قال : حدثنا حماد بن زيد قال : حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد قال : كان قتال في بني عمرو بن عوف فبلغ النبي ﷺ فأتاهم

<sup>(</sup>١) صعيع البخاري (٣١٤٢) .

<sup>(</sup>۲) صعیع مسلم (۳/ ۱۳۷۰ - ۱۳۷۱).

<sup>(</sup>۲) مسند آحمد (۲۲۲/۵)

بعد الظهر ليصلح بينهم ، وقال : يا بلال إنْ حَضَرَتُ الصلاةُ ولم آتِ فَمُرْ أبا بكر ، فليُصلّ بالناس . قال : فلما حضرت العصر أقام بلال الصلاة ، ثمّ أمر أبا بكر ، فتقدم بهم ، وجاء رسول الله علله بعدما دخل أبو بكر في الصلاة ، فلما رأوه صفحوا ، وجاء رسول الله على يشتُ الناس حتى قام خلف أبي بكر . قال : فكان أبو بكر إذا دخل في الصلاة لم يلتفت فلما رأى التصفيح لا يمسك عنه . آلتفت فرأى النبي على خلفه فأوما إليه رسول الله على أن أمضه . فقام أبو بكر كهيئته فحمد الله على ذلك ثم مشى القهقرى . قال : فتقدم رسول الله على فصلى بالناس فلما قضى رسول الله على الله على حلاته قال : ديا أبا بكر ما منعكَ إذا أومات أنْ لا تكون مضيت،؟ قال : فقال أبو بكر لا يمن لابن أبي قحافة أنْ يؤم رسول الله . فقال للناس : إذا نابكم في صلاتكم شيء فليسبح الرجال وليصفّح النساء».

أخرجه البخاري (١) عن عارم عن حماد .

وأخرجه مسلم(٢) عن يحيي عن مالك كلاهما عن أبي حازم .

حدثنا أحمد (٣) قال : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : لمّا ثقل رسول الله على جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال : «مروا أبا بكر فليصل بالناس» . قالت : فقلت : يا رسول الله إنّ أبا بكر رجلٌ أُسِيْفٌ وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر . قال : «مروا أبا بكر فليصل بالناس» . قالت : فقلت لحفصة قولي له . فقالت له حفصة : يا رسول الله إن أبا بكر رجلٌ أسيف وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس ، فلو أمرت عمر . فقال : «إنكن لانتن صواحب يوسف ، مروا أبا بكر فليصل بالناس» . قالت : فأمروا أبا بكر فيصلي ، فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله على من نفسه خفة قالت : فقام يهادي بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض حتى دخل المسجد .

<sup>(</sup>۱) صحيح البحاري (۷۱۹۰)

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (١/ ٣١٦ ـ ٣١٧) .

<sup>(</sup>٢) منذ أحمد (٦/ ٢٢٤) .

فلما سمع أبو بكر حسه ذهب ليتأخر فأوما إليه رسول الله ﷺ أنْ قم كما أنت . فجاء رسول الله ﷺ حتى جلس عن يسار أبي بكر .

فكان رسول الله ﷺ يصلي بالناس قاعداً وأبو بكر قائماً يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله ﷺ والناس يقتدون بصلاة أبي بكر .

أخرجه البخاري(١) عن قتيبة .

وأخرجه مسلم (٢) عن أبي بكر كلاهما عن أبي معاوية .

وأخرجا (٣) من حديث أنس قال : «لم يخرجُ إلينا نبيُّ الله ﷺ ثَلَاثاً وأُقيمتُ الصَّلاةُ ، فذهب أبو بكر يتقدَّم . فقال نبي الله ﷺ بالحجاب فرفعه وأوماً بيده إلى أبي بكر أنْ يتقدمَ وأرخى الحجاب ، فلم يُقدر عليه حتى مات».

\* \* \*

#### (٦) باب

# النص الخَفِيُّ على أبي بكر

حدثنا البخاري (٤) قال: حدثنا الحميديّ قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: أنتِ امرأةُ النبيُ ﷺ فأمرها أن ترجع . فقالت : أرأيتَ إنْ جِئْتُ ولم أجدُكَ ـ كأنها تقول الموت . قال إنْ لم تجديني فَأْتِي أبا بكر .

<sup>(</sup>١) صعيع البخاري (٧١٣) .

<sup>(</sup>۲) صعيع مسلم (۱/ ۲۱۲ ـ ۲۱۲) .

<sup>(</sup>٣) صعيح البخاري (٦٨١)

وصحيح مسلم (١/ ٣١٥ ـ ٣١٦).

<sup>&</sup>lt;sup>(٤)</sup> صحيح البخاري (٣٦٥٩) .

وأخرجه مسلم(١) أيضاً .

أخرجه البخاري (٣) بمعناه من حديث القاسم عن عائشة .

وأخرج مسلم (٤) طرفاً منه من حديث عروة .

حدثنا أحمد (°) قال : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر القرشيّ عن ابن أبي مليكة عن عائشة : قالت : لما ثقـل رسول الله ﷺ قال لعبد الرحمن بن أبي بكر كتاباً لا يختلف المرحمن بن أبي بكر كتاباً لا يختلف عليه .

فلما ذهب عبد الرحمن ليقوم، قال: أبى الله والمؤمنون أنَّ يختلف عليك يا أبا بكر.

وقد روى أبو داود في سننه (٢) من حديث عبد الله بن زمعة قبال : لما استُعِرَّ برسول الله عنده في نفر من المسلمين دعاه بلال إلى الصلاة فقبال : ومُرُوا مَنْ يصلي للناس، . فخرج عبد الله بن زمعة فبإذا عمر في النباس . وكان أبو بكر

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم (٤/ ١٨٥٦ ـ ١٨٥٧) .

<sup>(</sup>۲) مسند آحمد (٦/ ١٤٤)

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ((٧٢١٧).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (٤/١٨٥٧) .

<sup>(</sup>٥) مسند احمد (٦/ ٤٧)

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود (٤٦٦٠) .

غائباً ، فقلتُ : يا عمر قم فصل بالناس . فتقدم فكبر ، فلما سمع رسول الله ﷺ صوته ، وكان عمر رجلًا مجهراً . قال : «وأين أبو بكر ؟ يأبي اللهُ ذلك والمسلمون ، يابي اللَّهُ ذلك والمسلمون، . فبعث إلى أبي بكر فجاءً بعد أن صلى عمر تلكَ الصلاة فصلى بالناس .

قال أبو سليمان الخطابي (١) : في هذا الحديث دليلٌ على خلافة أبي بكر لأنَّ قوله «يأبي الله ذلك والمسلمون معقول منه أنه لم يرد به نفي جواز الصلاة خلف عمر فإنَّ الصلاة خلف عمر وخلف من دونه جائزة وإنما أراد به الامامة التي هي دليل الخلافة والنيابة عن رسول الله ﷺ في القيام بأمر الأمة .

### (۷) باب

### أغتراف الصحابة بتقديم أبي بكر

حدثنا أحمد (٢) قال : حدثنا حسين بن على عن زائدة عن عاصم عن زِرُّ عن عبد الله قال : لما قبض رسول الله على قالت الأنصار : منا أمير ومنكم أمير . فأتاهم عمر فقال : يا معشر الأنصار ألستم تعلمون أنَّ رسول الله ﷺ قد أمر أبا بكر أن يؤمُّ الناس فأيكم [تطيب] نفسه أنْ يتقدم أبا بكر؟ فقالت الأنصار: نعوذ بالله أنْ نتقدم أبا بکی

حدثنا البخاري(٣) قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان قال: حدثنا جامع بن أبي راشد قال : حدثنا أبو يعلى عن محمد بن الحنفية قال : قلتُ لأبي : أيُّ الناس خير بعد رسول الله ﷺ؟ قال : أبو بكر . قلت : ثمَّ من؟ قال : ثمَّ عمر . قَالَ : وَخَشَيْتُ أَنْ أَقُولَ : ثُمُّ مَنْ؟ فيقول عثمان . فقلت : ثُمَّ أنت . فقال : ما أنا إلا رجل من المسلمين.

 <sup>(</sup>١) معالم السنن (٧/ ٣٦) .

 $<sup>^{(7)}</sup>$  مسند أحمد  $^{(1)}$  (۱۳۳) عن معاوية بن عمرو عن زائدة به ، وقال شاكر (۱۳۳) : إسناده صحيح .

<sup>(</sup>٢) صعيح البخاري (٣٦٧١) .

#### (۸) باب

# الاتفاق على بيعة أبي بكرٍ رضي الله عنه

حدثنا أحمد(١) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع قال: حدثنا مالك بن أنس قال : حدثني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنَّ ابن عباس أخبره: [أن عبد الرحمن بن عوف رجع إلى رحله] قال [ابن عباس]: [و] كنت اقرىء عبد الرحمن بن عَوْف فرجع إلىٰ رَحْله يعني من عند عمر فوجدني وأنا أنتظره وذاك بمنيٌّ في آخر حجة حجها عمر بن الخطاب . فقال عبد الرحمن بن عوف : إنَّ رجلًا أتى عمر بن الخطاب فقال: إنَّ فلاناً يقول: لو قد مات عمر بايعتُ فـلاناً . فقال عمر : إنى قائم العشية إنْ شاءَ الله في الناس فمحذرهم هؤلاء الرهط الذين يريدون أنْ يغصبوهم أمرهم . قال عبد الرحمن : فقلت : يا أمير المؤمنين لا تفعل ، فإنَّ الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم ، وإنَّهم الذين يغلبون على مجلسكَ إذا قمت في الناس وأخشى أنْ تقول مقالة يطير بها أولئك فلا يعوهـا ولا يضعوهـا على موضعها ولكن حتى نقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة وتخلص بعلماء الناس وأشرافهم . فتقول ما قلتَ متمكناً فيعون مقالتك ويضعونها مواضعها . قال عمر : إنَّ قدمتُ المدينة صالحاً لأكلمنَّ بها الناس في أول مقام أقومه : قال ابن عباس : فلما قدمنا المدينة في عقب ذي الحجة وكان يوم الجمعة عجلت للرواح صكة الأعمى . قلت لمالك : وما صكة الأعمى؟ قال : إنه لا يبالي أي ساعة خرج . فـوجدت سعيد بن زيد عند ركن المنبر الأيمن قد سبقني فجلستُ حذاءه تحك ركبتي ركبته . فلم أنشب أنْ طلع عمر ، فلما رأيته قلت : ليقولنَّ العشية على هذا المنبر مقالة ما قالها عليه أحدٌ قبله . قال : فأنكر سعيد بن زيد ذلك . وقال : ما عسى أنْ يقول ما لم يقل أحد . فجلس عمر على المنبر ، فلما سكت المؤذن قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال : أما بعد أيها الناس فإنى قائل مقالة قد قدّر لى أن أقولها لا أدري لعلها بين يدي أجلى . فمَنْ وعاها وعقلها فليحدث بها حيث انتهت راحلته ، ومَنْ لم يعها فلا أحلّ له أنْ يكذب على .

<sup>(</sup>۱) مند أحمد (۱/ ٥٥ ـ ٥٦) وقال شاكر (۲۹۱) : إسناده صحيع .

إنَّ الله بعث محمداً بش بالحق وأنزل عليه الكتاب ، فكان فيما أنزل عليه أنه الرحمن فقرأناها ووعيناها وعقلناها . ورجم رسول الله فل ورجمنا بعده فأخشى إنْ طال بالناس زمان أنْ يقول قائل : لا نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بتركِ فريضة قد أنزلها الله عز وجل . فالسرجم في كتاب الله حقَّ على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء ، إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف .

ألا وإنا قد كنا نقرأ : (لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفرٌ بكم أنْ ترغبوا عن آبائكم) .

ألا وإنَّ رسول الله ﷺ قال : ولا تطروني كما أطري عيسى بن مريم فإنما أنـا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله.

وقد بلغني أن قائلًا منكم يقول: لو قد مات عمر بايعت فلاناً ، فلا يغترَّنُ امرؤً أنْ يقول: إنَّ بيعة أبي بكر كانت فلتة . ألا وإنها كانت كذلك إلا أنَّ الله عز وجل وقى شرها وليس فيكم اليوم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر . فإنه كان من خيرنا حين توفي رسول الله على .

إنَّ علياً والزبير ومَنْ كان معهما تخلفوا في ببت فاطمة بنت رسول الله وتخلف عنا الأنصار بأجمعهم في سقيفة بني ساعدة ، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر فقلت له : يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار . فانطلقا نؤمهم حتى لقينا رجلان صالحان فذكرا لنا الذي صنع القوم . فقالا : أين تريدون يا معشر المهاجرين ؟ فقلت : نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار . فقالا : لا عليكم أنْ لا تقربوهم واقضوا أمركم يا معشر المهاجرين . فقلت : والله لناتينهم فانطلقنا حتى جئناهم في سقيفة بني ساعدة . فإذا هم مجتمعون وإذا بين ظهرانيهم رجل مزمل فقلت : من هذا؟ فقالوا : سعد بن عُبَادَة . فقلت : ماله؟ قالوا : وجع . فلما جلسنا قام خطيبهم فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله . وقال : أما بعد ، فنحن أنصار الله وكتيبة الاسلام ، وأنتم يا معشر المهاجرين رهط منا ، وقد دَفّت دافة منكم يريدون أن يختزلونا من أصلنا ويحصنونا من الأمر .

فلما سكت أردتُ أنْ أتكلم وكنتُ قد زَوَّرْتُ مقالة أعجبتني أريد أن أقولها بين يدي أبي بكر . وقد كنت أداري منه بعض الحد وهو كان أحمل مني وأوقر . فقال أبو بكر : على رسلك . فكَرهْتُ أنْ أغضبه وكان أعلم منى وأوقر واللَّهِ ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قالها في بديهته وأفضل حتى سكت . فقال : أمَّا بعد فما ذكرتم من خير فأنتم أهله ولم تعرف العرب نسباً وجاراً . وقد رضيت لكم أحد هذَّين الرجليْن أيهما شئتم وأخذ بيدي ويد أبي عبيدة بن الجراح . فلم أكره مما قال غيرها وكان والله أنْ أَقَدُّم فتضرب عنقي لا يقربني ذلكَ إلىٰ إثم أحب إلىّ من أن أتأمّر على ـ قوم فيهم أبو بكر إلا أنْ تغير نفسي عند الموت . فقال قائل من الأنصار : «أنا جذيلها المحكك وعذيقُهَا المُرَجِّب ، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش» . فقلت لمالك : ما يعني بقوله «أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجِّب» . قال : كأنه يقول أنا داهيتُها . قبال : فكثير اللغط وارتفعت الأصبوات ، حتى خشيت الاختبلاف . فقلت : ابسط يدك يا أبا بكر . فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون ثمّ بايعه الأنصار ونـزونا علىٰ سعـد بن عبادة . فقـال قائـل منهم : قتلتم سعـداً . فقلتُ : قتـل الله سَعْداً . وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : إنَّا والله ما وجدنا فيما حضرنا أمرأ هو أوفق من مبايعة أبي بكر . وخشينا إنْ فارقنا القوم ولم تكن بيعة أنْ يحدثوا بعدنا بيعة فإما أن نبايعهم على ما لا نرضى وإما أنْ نخالفهم فيكون فيه فساد .

فمَنْ بايع أميراً عن غير مشورة المسلمين فلا بيعة له ، ولا للذي بايعه تغرَّه أنْ يقتلا . قال مالك : وأخبرني ابن شهاب عن عروة بن الزبير أنَّ الرجلَيْن اللذين لقياهم هما : عويمر بن ساعدة ، ومَعْن بن عدي . قال ابن شهاب : وأخبرني سعيد بن المسيّب : أن الذي قال أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب الحباب بن المنذر .

أخرجه البخاري(١) بطوله في المغازي .

وأخرجه مسلم(٢) في الحدود مختصراً حديث الرجم فقط كلاهما من حديث

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٦٨٣٠) مطولًا و(٢٠١) مختصراً .

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم (۳/ ۱۳۱۷) .

الزهري .

وأخرج البخاري(١) في أفراده من حديث أنس بن مالك : أن عمر بن الخطاب جلس على منبر رسول الله ﷺ فتشهد وأبو بكر صامت لا يتكلم . ثم قال عمر : أما بعد فإني قلتُ لكم أمس مقالة وإنها لم تكن كما قلتُ وإني والله ما وجدت المقالة التي قلت لكم في كتاب أنزله الله ولا في عهد عهده إليُّ رسول الله ﷺ ولكني كنت أرجو أنْ بعيش رسول الله ﷺ حتى يدبرنا . يريد حتى يكون آخرنا .

فإنْ يكن رسول الله ﷺ قد مات فإنَّ الله قد جعل بين أظهركم نوراً تهتدون به هدى الله محمداً ﷺ.

فاعتصموا به تهتدوا ، وإنَّ أبا بكر صاحب رسول الله في وثاني اثنين وإنه أولى الناس بأموركم فقوموا إليه فبايعوه . وكانت طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة . فكانت البيعة العامة عند المنبر . فرأيت عمر يزعج أبا بكر إلى المنبر إزعاجاً .

وأخرجا(٢) من حديث عائشة قالت: كان لعلي وجه من الناس حياة فاطمة ، فلما توفيت آنْصَرَفَتْ وجوه الناس عن علي . فلما رأى انصراف وجوه الناس عنه ضرع إلى مصالحة أبي بكر اثتنا ولا تأتنا بأحد معك . وكره أنْ يأتيه عمر ، لما علم من شدة عمر . فقال عمر : لا تأتهم وحدك . فقال أبو بكر : والله لاتينهم وحدي ، ما عسى أنْ يصنعوا بي . فانطلق أبو بكر فدخل على على ، وقد جمع بني هاشم عنده . فقام على فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله . ثم قال أمًا بعد فإنه لم يمنعنا أنْ نبايعك يا أبا بكر إنكار لفضيلتك ولا نفاسة عليك بخير ساقه الله إليك .

ولكنا كنا نرى أنَّ لنا في هذا الأمر حقاً فاستبددتم علينا . ثم ذكر قرابتهم من رسول الله على وحقهم فلم يزل على يذكر حتى بكى أبو بكر وصمت على . فتشهد

<sup>(</sup>١) صعيع البخاري (٧٢١٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٢٤٠ و٤٢٤).

وصعيع مسلم (٣/ ١٣٨٠ ـ ١٣٨١) .

أبو بكر ، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثمّ قال : أما بعد فوالله لقرابة رسول الله ﷺ أحبّ إليّ من أن أصل من قرابتي . وإني والله ما ألوتُ في هذه الأموال التي كانت بيني وبينكم عن الخير . ولكني سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول : «لا نُوْرَثُ ما تركنا صدقة» .

إنما يأكل آلُ محمد في هذا المال وإني والله لا أَدَّعُ أمراً صنعه رسولُ الله الله الله عنه أنْ شاءَ الله . وقال علي : موعدك للبيعة العشية . فلما صلى أبو بكر الظهر أقبل على الناس يعذر عليًا ببعض ما اعتذر به . ثمَّ قام عليّ فعظَمَ من حق أبي بكر وذكر فضيلته وسابقته ثم قام إلى أبي بكر فبايعه . فأقبل الناسُ على عليّ وقالوا : وأصبت وأحسنت، وكان المسلمون إلى عليّ قريباً حين راجع الأمر المعروف، .

\* \* \*

### (٩) باب

## في زهد أبي بكر

حدثنا عبد الله (۱) قال : حدثني أبي قال : حدثنا محمد بن بشر قال : حدثنا عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة : أن أبا بكر حين حضرته الوفاة قال لعائشة : إني لا أعلم في آل أبي بكر مَنْ هذا المال شيئاً إلا هذه اللقمة وهذا الغلام الصيقل كان يعمل سيوف المسلمين ويخدمنا فإذا مت فادفعيه إلى عمر قال : «رحم الله أبا بكر ، رحم الله أبا بكر ، لقد أتعب مَنْ بعده» .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الزهد لأحمد (٢/ ١٥) .

### (۱۰) باب

# تواضع أبي بكر

حدثنا عبد الله(١) قال : حدثني أبي قال : حدثنا سيار قال : حدثنا جعفر قال : سمعت أبا عمار الجوني يقول : قال أبو بكر الصديق : وَدِدْتُ أَني شعرة في جنب عَبْدٍ مُؤْمَن ،

\* \* \*

### (۱۱) باب

### وفاة أبي بكر

حدثنا أحمد (٢) قال : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : لما ثقل أبو بكر قال : أي يوم هذا؟ قلنا : يوم الإثنين . قال : فأي يوم قبض فيه رسول الله على قالت : قلنا : قبض يوم الإثنين . قال : فإني أرجو ما بيني وبين الليل . قالت : وكان عليه ثوب به ردع من مشق . فقال : إذا أنا مت فاغسلوا ثوبي هذا فضموا إليه ثوبين جديدين فكفنوني في ثلاثة أثواب . فقلنا : أفلا نجعلها جدداً كلها . قال : فقال لا إنما هو للمهلة . قالت : فمات ليلة الثلاثاء .

أخرجه البخاري<sup>(٣)</sup> عن معلى بن أسد عن وهيب عن هشام .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الزهد لاحمد (٢/ ١) .

<sup>(</sup>٢) مسند احمد (٦/ ٤٥) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (١٣٨٧) .

### (۱۲) باب ذكر ثناء عليّ عليه السلام علىٰ أبي بكر رضي الله عنه

أنبأنا عبد الرحمن بن محمد القزاز قال: أخبرنا أبو الحسين بن المهتدي قال: أخبرنا أبو القاسم بن حبابة قال: حدثنا أبو علي إسماعيل بن العباس الوراق قال: حدثني أحمد بن مصعب من أهل مَرْو قال: حدثني عمر بن إبراهيم بن خالد القرشي عن عبد الملك بن عمير عن أسيد بن صفوان وكان قد أدرك النبي على قال: لما قضى أبو بكر وسجي عليه ارتجت المدينة بالبكاء كيوم قبض رسول الله على. قال: فجاء على بن أبي طالب مستعجلاً مسرعاً مسترجعاً وهو يقول: اليوم انقطعت [خلافة] النبوة، حتى وقف على البيت الذي فيه أبو بكر. وأبو بكر مسجئ فقال: رحمك الله يا أبا بكر فلقد كنت إلف رسول الله وأنيسه ومستراحه وثنته وموضع سره ومشاورته وكنت أول القوم إسلاماً وأخلصهم إيماناً وأشدهم يقيناً وأخوفهم لله، وأعظمهم غناء في دين الله عز وجل وأحوطهم على وأكثرهم مناقب، وأحدبهم على الإسلام، وآمنهم على أصحابه، وأحسنهم صبحبة، وأكثرهم مناقب، وأفضلهم سوابق، وأرفعهم درجة، وأقسربهم وسيلة، وأشبههم برسول الله على هدياً، وسمتاً، ورحمة وفضلاً، وأشرفهم منزلة، وأرفعهم عنده، وأكرمهم عليه فجزاك الله عن رسوله وعن الإسلام أفضل الجزاء.

صَدُّقتَ رسول الله ﷺ حين كذبه الناس وكنت عنده بمنزلة السمع والبصر.

سمّاك الله في تنزيله صديقاً فقال: ﴿والذي جاءَ بالصدق وصَدَّقَ به ﴾ (١) أبو بكر، واسَيْتَهُ حين بخلوا، وقمت معه على المكاره حين قعدوا، وصحبته في الشدة أكرم الصحبة ثاني اثنين وصاحبه في الغار، والمنزلُ عليه ورفيقه في الهجرة، وخلفته في دين الله وأمته أحسن الخلافة حين ارتدوا فقمت بالأمر ما لم يقم به خليفة نبي.

نهضت حين وَهَنَ أصحابه، وبرزت حين استكانوا، وقويتُ حين ضعفوا،

<sup>(</sup>١) سورة الزمر الآية : ٣٣ .

ولنرمت منهاج رسوله إذ وهنوا، كنت خليفته حقاً، لن تُنازع ولن تُضارع برغم المنافقين وكبت الحاسدين وصغر الفاسقين وغيظ الباغين.

قمت بالأمر حين فشلوا، ونطقت إذ تتعتعوا، ومضيت إذ وقفوا فاتبعوا فهدوا. وكنت اخفضهم صوتاً، واعلاهم فوقاً فهدوا، واقلهم كلاماً، واصدقهم منطقاً، واطولهم صمتاً، وابلغهم قولاً، واكرمهم راياً، واشجعهم نفساً، واعرفهم بالأمور، واشرفهم عملاً.

كنت للدين يعسوباً أولاً حين نفر عنه الناس وآخراً حين أقبلوا.

كنت للمؤمنين أباً رحيماً حتى صاروا عليكَ عيالاً. حملتَ أثقالَ ما عنه ضعفوا، ودعيت ما أهملوا، وعملت ما جهلوا، وشمرت إذ طلعوا، وصبرت إذ جزعوا، وأدركت أوتار ما طلبوا وراجعوا برأيك رشدهم فظفروا ونالوا برأيك ما لم يحتسبوا.

كنت على الكافرين عذاباً صباً ولهباً، وللمؤمنين رحمة وأنساً وحصناً.

طرت والله بفنائها، وفُزْتَ بحبائها، وذهبت بفضائلها، وأدركتَ سوابقها، ولم تغلل حجتكَ، ولم تضعف بصيرتكَ ولم تجبن نفسك، ولم يزغ قلبك. فلذلك كنت كالجبال لا تحركها العواصف ولا تزيلها القواصف كنتَ كما قال رسول الله ﷺ: كنت أمن الناس على في صحبتك وذات يدك.

وكنت كما قال: ضعيفاً في بدنك، قوياً في أمر الله عز وجل، متواضعاً في نفسك، عظيماً عند الله عز وجل، جليلاً في أعين الناس، كبيراً في أنفسهم لم يكن لاحد فيك مغمز ولا لقائل فيك مهمز ولا لاحد منك مطعن، ولا لمخلوق عندك هوادة الضعيف، الذليل عندك قوي عزيز حتى تأخذ بحقه، القريب والبعيد عندك في ذلك سواء، وأقرب الناس عندك أطوعهم لله عز وجل، وأتقاهم، شأنك الحق والصدق والرفق.

قولك حكم وحتم، وأمرك حُكْمٌ وحَزْم، ورأيك عِلْمٌ وعزم ما هلعت وقد نهج

السبيل وسهل العشير. وأطفأت النيران واعتدل بك الدين وقـوي بك الإيمـان وثبت الإسلام والمسلمون. وظهر أمر الله ولوكره الكافرون.

فحملت عنهم فأبصروا فسبقت والله سبقاً بعيداً، وأتعبت من بعدك إتعاباً شديداً، وفُزْتَ بالخيرِ فوزاً مبيناً. فحللت بحر البكاء، وعَظُمَتْ رزيتُكَ في السماء وهدّت مصيبتك الأنام. فإنا لله وإنا إليه راجعون، رضينا عن الله عز وجل قضاءه وسلمنا له أمره. والله لن يُصابَ المسلمون بعد رسول الله ﷺ بمثلك أبداً.

كنتَ للدين عِزّاً، وحرزاً، وكهفاً فالحقك الله بنبيكَ ﷺ ولا حرمنا أجرك، ولا أضلنا بعدك، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

فسكت الناس حتى انقضى كلامه. ثم بكوا حتى علت أصواتهم وقالوا: صدقت يا خَتَن رسول الله على (١).

وقد بلغنا عن عبد الباقي بن قانع أنه قال: كان أبو محمد الحسن بن طاهر العلوي يأنس بي فدخلتُ عليه فقال لي الحديث الذي روي عن علي عليه السلام: أنه دحل يوم مات أبو بكر فقال: أنت وأنت ومدحه صحيح؟ قلت: نعم. قال: اكتبه فوعدته أن أكتبه. فلما أتيت منزلي وتوسدتُ فراشي تفكرتُ فقلتُ: هذا علويٌ ومتى كتبته له فسد ما بيني وبينه من المودَّة. فبدا لي أن أكتبه وما علم بذاك إلا الله عز وجل. فلما أصبحتُ وصليتُ الغداةَ ودخلتُ إلى منزلي، فإذا أبو الفضل بن عبد السميع الهاشمي على الباب يسلم فقلت: آدخل، فلم يدخل. وقال: آخرج إليّ فخرجت. فقال: أي شيء أصبت. فقال: أي شيء أصبت. فقال: أي متفرقون في المسجد حلقاً حلقاً. فوقفت أنا وأنت على حلقة فيها أبو بكر الصديق متفرقون في المسجد حلقاً حلقاً. فوقفت أنا وأنت على حلقة فيها أبو بكر الصديق فسلمت عليه فردّ على وسلمت عليه فلم يرد. فقلت: يا خليفة رسول الله إنه ليس

<sup>(</sup>١) رواه البزار (٢٤٨٩) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤٨/٩): فيه عمر بن إبراهيم الهاشمي وهو كذاب.

بمتهم عليكم. فقال أبو بكر: صدقت ولكنه ضجّع فعلمتُ الخبر فأخذته وكتبته وجئت به إليه. وما زلت أبثه في الناس.

\* \* \*

٧
كتاب فضائل عمر [بن الخطاب رضي الله عنه]

# باب إسلام عمر

أخبرنا المحمدان ابن ناصر وابن عبد الباقي قالا: أخبرنا حمد بن أحمد قال: حدثنا أبو نعيم (۱) أحمد بن عبدالله قال: حدثنا أبو عمرو بن حمدان قال: حدثنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا علي بن ميمون العطار والحسن البزاز قالا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنيني قال: حدثنا أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده قال: قال لنا عمر بن الخطاب: أتحبون أن أعلمكم أول إسلامي؟ قلنا: نعم. قال: كنت من أشد الناس على رسول الله على قال: فأتيتُ النبي الخيطات بين يديه فاخذ بمجمع قميصي ثم قال: أسلم يا بن الخطاب اللهم أهدو. قال: فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: فكبّر المسلمون تكبيرة سُمِعتُ في طرق مكة. قال: وقد كانوا مستخفين وكان الرجل إذا أسلم تعلق به الرجال فيضربونه ويضربهم. فجئت إلى خالي فأعلمته فدخل البيت وأجاف الباب. قال: وذهبتُ إلى رجل من كبراء قريش فأعلمته فدخل البيت. فقلتُ في نفسي: ما هذا بشيء رجل من كبراء قريش فأعلمته فدخل البيت. فقلتُ في نفسي: ما هذا بشيء الناس يُضْرَبُونَ، فأنا لا يضربني أحد! فقال رجل: أنحب أن تعلم بإسلامك؟ قلت: نعم، قال: فإذا جلس الناسُ في الحِجْر فائتِ فلاناً فقل له: صبوت. فإنه قَلُ ما يكتم سرأ. فجئته فقلت: تعلم أنى قد صبوت. فإنه قَلُ ما يكتم سرأ.

فنادى بأعلى صوته إنَّ ابن الخطاب قد صبأ، فما زالوا يضربونني وأضربهم.

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (١/١).

فقال خالي: يا قوم إني قد أجرت ابن أختي فلا يمسه أحد فانكشفوا عني فكنت لا أشاء أنْ أرى أحداً من المسلمين يُضرب إلا رأيته. فقلت: الناس يضربون ولا أضرب. فلما جلس الناس في الحجر، أتيت خالي فقلت: تسمع. قال: ما أسمع؟ قلت: جوارك ردَّ عليك. قال: لا تفعل وأبيت قال فما شئت. قال: فما زلت أضرب وأضرب حتى أظهر الله الإسلام.

وقد أخرج البخاري(١) في أفراده من حديث ابن مسعود قال: «ما زلنا أُعزَّة منذ أسلم عمر».

\* \* \*

### (۲) باب سبب تسمیته «بالفاروق»

أخبرنا المحمدان ابن ناصر وابن عبد الباقي قالا: حدثنا حمد بن أحمد فال: أخبرنا أحمد بن عبدالله الأصفهاني (٢) قال: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدالحميد بن صالح عن مجاهد عن ابن عباس قال: سألت عمر بن الخطاب لأي شيء سُمَّيْتَ «الفاروق»؟ قال: أسلم حمزة قبلي بثلاثة أيام ثم شرح الله صدري للإسلام. فقلت: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسني، فما في الأرض نسمة أحب إليّ من نسمة رسول الله على فقلت: أين رسول الله على قالت أختى: هو في دار الأرقم عند الدمفا.

فأتيت الدار وحمزة في أصحابه جلوسٌ في الدار ورسول الله على في البيت. فضرب الباب فاستجمع القوم. فقال لهم حمزة: ما لكم؟ قالوا: عمر بن الخطاب. قال: فخرج رسول الله على فأخذ بمجامع ثيابه ثم نثره نثرة فما تمالك أنْ وقع على ركبتيه. فقال: ما أنت بمنته يا عمر! قال: قلت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٣٦٨٤).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (١/ ٤٠).

له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. قال: فكبر أهل الجدر تكبيرة سمعها أهلً المسجد. فقلت: يا رسول الله ألسنا على الحق إنْ مِثْنَا وإن حيينا. قال: بلى والذي نفسي بيده إنكم على الحق إنْ متم وإنْ حييتم. قال: فقلت: ففيم الاختفاءُ والذي بعثك بالحق لنخرجن فأخرجناه في صفين حمزة في أحدهما وأنا في الأخر له كديد ككديد الطحين حتى دخل المسجد. قال: فَنَظَرَتْ إليَّ قريش وإلى حمزة فأصابتهم كآبة لم تصبهم مثلها.

فسماني رسولُ الله ﷺ يومئذٍ الفاروق وفرق الله بي بين الحق والباطل.

\* \* \*

### (۳) باب ذکر مناقبه

حدثنا أحمد (١) قال: حدثنا فزارة بن عمر قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إنه قد كان فيمن مضى قبلكم من الأمم ناس محدَّثون، وإنه إن كان في أمتي هذه منهم أحد فإنه عمر بن الخطاب».

أخرجاه (٢) جميعاً.

قال ابن عيينة: محدّثون مُفهّمون. وقال ابن وهب: ملهمون.

حدثنا أحمد (٣) قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبي عن صالح بن كيسان قال: قال ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت: كان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله ﷺ: أحجُبْ نساءَك. قالت: فلم يفعل. قالت: وكان أزواج رسول

<sup>(</sup>۱) مسند احمد (۲/۳۲۹).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٣٤٦٩ و٣٦٨٩). ولم نجده في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. وإنما رواه من حديث عائشة (١٨٦٤/٤).

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (٢/١٧٦).

الله ﷺ يخرجن ليلاً إلى ليل قبل المناصع. فخرجت سودة وكانت امرأة طويلة، فرآها عمر وهو في المسجد. فقال: قد عرفناك يا سودة. حرصاً على أنْ ينزل الحجاب قال: فأنزل الله الحجاب.

أخرجه البخاري(١) عن إسحاق.

وأخرجه مسلم(٢) عن الناقد كلاهما عن يعقوب.

حدثنا أحمد (٣) قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا حميد عن أنس قال: قال عمر: وافقت ربي في ثلاث، قال: قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت ﴿واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ﴾. وقلت: يا رسول الله إن نساءَك يدخل عليهن البَرّ والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب، وآجتمع على رسول الله على نساؤه في الغيرة فقلت لهن: ﴿عسى ربه إنْ طلقكنَّ أنْ يبدله أزواجاً خيراً منكن ﴾ (٤) قال: فنزلت كذلك.

أخرجه البخاري<sup>(٥)</sup> من حديث أنس.

وأخرجه مسلم(٦) من حديث ابن عمر عن عمر.

حدثنا أحمد (٧) قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا المسعودي عن أبي نَهْشَلِ عن أبي واثل قال: قال عبدالله: فَضَلَ النَّاسَ عمرُ بن الخطاب بأربع بذِكر الأسارى يوم بدر أمر بقتلهم فأنزل الله عز وجل ﴿ لُولًا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذابٌ عظيم ﴾ (٨).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٦٢٤٠).

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم (۱۷۱۹ - ۱۷۱۹).

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (١/٢٧ ـ ٢٤) وقال شاكر (١٥٧): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) سورة التحريم، الآية ٥.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (٤٠٢ و٤٤٨٣).

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم (١٨٦٥/٤).

<sup>(</sup>٧) مسند أحمد (١/ ٤٥٦) وقال شاكر (٤٣٦٢): إسناده حسن.

<sup>(</sup>٨) سورة الأنفال، الآية ١٨.

وبذكره الحجاب أمر نساء النبي ﷺ أن يحتجبن. فقالت له زينب: وإنكَ علينا يا بن الخطاب والوحي ينزل في بيوتنا. فأنزل الله عز وجل: ﴿وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب﴾(١). وبدعوة النبي ﷺ «اللهم أيد الإسلام بعمر». وبرأيه في أبي بكر كان أول الناس بيعة.

حدثنا أحمد (٢) قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيدالله عن سالم عن عبدالله بن عمر عن عمر عن النبي ﷺ: إنه استأذنه في العمرة، فأذن له، وقال: «يا أُخَيَّ لا تنسنا من دُعَائِكَ». وقال بعد في المدينة: «يا أُخِيَّ الشمسُ لقوله: يا أُخِيً أَشْرُكنا في دعائِكَ». قال عمرُ: ما أُجِبُ أَنَّ لي ما طلعتْ عليه الشمسُ لقوله: يا أُخِيُّ .

حدثنا أحمد (٣) قال: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: ودخلتُ الجنّة فإذا أنا بقصر من ذَهَب، فقلتُ: لمن هذا القصر؟ قالوا: لشابٌ من قريش، قلتُ: لمنْ؟ قالوا: لعمر بن الخطاب. قال: فلولا ما علمتُ من غيرتِك لدخلتُهُ. فقال عمر: عليكَ يا رسول الله أغار.

حدثنا البخاري<sup>(٤)</sup> قال: حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبدالله عن يونسَ عن الزهري عن ابن المسيَّب عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: وبينما أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر. فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: [هذا] لعمر، فذكرت غيرته فوليتُ مُدْبراً. فبكى عمرُ وقال: أوَ عليكَ أغاريا رسول الله.

واخرجه مسلم (٥) ايضاً.

<sup>(</sup>١) سورة الاحزاب، الآية ٥٣.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (١ / ٢٩) وقال شاكر (١٩٥): إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (١٠٧/٣) وقال الهيثمي (٧٤/٩) رواه أحمد والطبراني في الأوسط بنحوه . . ورجال أحمد رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٢٢٧ه).

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم (١٨٦٣/٤).

وقد كشف في هذا الحديث أنَّ الحديث الذي قبله كان مناماً ويحتمل أنْ يكون الحديث الأول كان يقظة في ليلة المعراج.

# ذِكْر أنبساطِ عُمَرَ فحمله منه صاحب الشرع لحسن فضله

قد ذكرنا في باب حلم النبي ﷺ وصفحه، أنه لما صلَّى على ابن أبيّ وقف في صدره يمنعه، فلمّا علم أنَّ فضله إعزاز الإسلام لم يعاتبه على ذلك.

وقد أخرج مسلم (١) في أفراده من حديث أبي هريرة قال: كنا قُعوداً حول رسوك الله ﷺ من بين أظهرنا، فأبطأ علينا، وخشينا أنْ يُقتطعَ دوننا. وفزِعْنا فَقُمْنا، فكنتُ أولَ من فَزَعَ. فخرجتُ أبتغي رسول الله ﷺ حتى أتيت حائطاً للأنصار، فَدُرْتُ به هل أجدْ له باباً. فلم أجد.

فإذا ربيع يدخل في جوف حائط، (والربيع الجدول) فدخلت على رسول الله على أبو هريرة. فقلت: كنت بين أظهرِنا، فابطأتَ علينا فخشينا أنْ تُقْتَطَعَ دُوننا، ففزعْنا.

فكنتُ أولَ مَن فزع، فأتيت هذا الحائط، فأحتفزتُ كما يحتفز الثعلب، وهؤلاء الناس وراثي. فأعطاني نعليه وقال: وأذْهَبْ بنعلي هاتين، فمنْ لقيتَ وراءَ هذا الحائط يشهد أنْ لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه فبشره بالجنة». فكان أول من لقيت عمر. فقال: ما هاتان النعلان؟ فأخبرته، فضرب بين ثديي فخررتُ [لاستي]. فقال: ارجع، فرجعت إلى رسول الله على فأجهشتُ بالبكاء، وركبني عمر. فقال رسول الله على: مالك؟ قلت: لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به، فضرب بين ثديي ضربة خَرَرْتُ [لاستي] وقال: ارجع. قال: يا عمر ما حملكَ على ما فَعَلْتَ؟ قال: يا رسول

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (۱/۹۹ إلى ۲۱).

الله بابي أنت وأمي أَبَعَثْتَ أبا هريرة بنعليكَ مَنْ لقي يشهد أَنْ لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه بشرهُ بالجنة؟ قال: نعم. قال: فلا تفعل، فإني اخشىٰ أَنْ يَتُكُلُ الناسُ عليها فخلُهم يعملونَ. فقال رسول الله ﷺ: فخلُهمْ.

\* \* \*

# سياق المأثور أنَّ الشيطان يهربُ من عُمَرَ

حدثنا أحمد (۱) قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبي عن صالح قال: قال ابن شهاب أخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن محمد بن زيد أن محمد بن سعد بن أبي وقاص أخبره أن أباه سعد بن أبي وقاص قال: استأذن عمر على رسول الله على وعنده نساءً من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن. فلما استأذن، قمن يبتدرن الحجاب. فأذن له رسول الله على. فدخل رسول الله على يضحك. فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله. قال عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب. قال عمر: فأنا يا رسول الله كنت أحق أن يهبن. ثم شعن صوتك ابتدرن الحجاب. قال عمر: فأنا يا رسول الله على؟ قلن: نعم أنت أغلظ قال عمر: عَدُوَّات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله على؟ قلن: نعم أنت أغلظ وأفظ من رسول الله على الشيطان الشيطان فجاً غير فجاً غير فحك.

أخرجه البخاري(٢) عن عليُّ .

وأخرجه مسلم (٣) عن عبد بن حميد كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد. وقد أخرج مسلم (٤) في أفراده من حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (١/١٧١) وقال شاكر (١٤٧٢) إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) صحيع البخاري (٣٢٩٤).

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم (۳۱۸۳).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (١٨٦٤/٤).

حدثنا الترمذي (۱) قال: حدثنا الحسن بن الصباح [البزار] قال: حدثنا زيد بن الحباب عن خارجة بن عبدالله بن سليمان بن زيد بن ثابت قال: أخبرنا ينيد بن رومان عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله على جالساً فسمعنا لغطاً وصوت صبيان. فقام رسول الله على فإذا حبشية تزفن والصبيان حولها. فقال: يا عائشة تعالى فأنظري فجئت فوضعت لحيّ على منكب رسول الله على. فجعلت انظر إليها ما بين المنكب إلى رأسه. فقال لي: أمّا شبعت، أما شبعت. قالت: فجعلت أقول لا، لأنظر منزلتي عنده، إذ طلع عمر. قالت: فارفَضَ الناس عنها. قالت: فقال رسول الله على: وإني لأنظر إلى شياطين الجن والإنس قد فروا من عمره. قالت: فرجعتُ. قال الترمذي: هذا حديث صحيحٌ غريب من هذا الوجه.

\* \* \*

### (٤) باب زهد عمر

أخبرنا المحمدان ابن ناصر وابن عبد الباقي قالا: أخبرنا حمد بن أحمد قال: أخبرنا أبو نعيم (٢) أحمد بن عبدالله قال: حدثنا يوسف بن يعقوب [النجيرمي] قال: حدثنا الحسن بن [المثنى]: قال: حدثنا عفان قال: حدثنا جرير بن حازم قال: حدثنا الحسن أنَّ عمر قال: والله إني لو شئت كنت من الينكم [لباسلة واطيبكم] طعاماً وأرقكم عيشاً.

إني والله ما أجهل عن كراكر وأسنمة، وعن صلاء وصناب وصلايق. ولكن سمعتُ الله تعالى عير قوماً بأمرٍ فعلوه، فقال: ﴿أَذَهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها﴾(٢) الآية.

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي (٣٦٩١).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (١/ ٤٩).

<sup>(</sup>٣) سورة الأحقاف، الآية ٢٠.

الكراكر: جمع كركرة وهي الصدر. والأسنمة جمع سنام. والصلاء: الشواء، سُمي صلاء لأنه بُصلى بالنار. والصناب: الخردل بالزبيب. والصلايق: الخبز الرقاق.

قال جرير:

تكلفني معيثة آل زيد ومن لي بالصلايق والصناب ويُروى وسلايق بالسين وهو كل ما سلق من البقول وغيرها.

أخبرنا المحمدان قالا: أخبرنا أحمد قال: حدثنا أبو نعيم (١) الحافظ قال: حدثنا أبو بكر بن مالك القطيعي قال: حدثنا عبدالله بن أحمد (٢) قال: حدثنا قال: حدثنا بهز قال: حدثنا جعفر بن سليمان قال: حدثنا مالك بن دينار قال: حدثنا الحسن قال: خطب عمر بن الخطاب وهو خليفة وعليه إزار ثنتا عشرة رقعة.

قال عبدالله (٣) وحدثني أبي قال: حدثنا شجاع بن الوليد عن خلف بن حوشب أن عمر رضي الله عنه قال: نظرتُ في هذا الأمر فجعلت إذا أردت الدنيا أضررت بالأخرة، وإذا أردت الأخرة أضررت بالدنيا فإذا كان الأمر هكذا فأضروا بالفانية.

\* \* \*

(\*)(٥) باب ذكر تواضعه

حدثنا أحمد (٤) قال: حدثنا أسباط بن محمد قال: حدثنا هشام بن سعد عن

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (١/٥٦ ـ ٥٣).

<sup>(</sup>٢) الزهد لأحمد (٢ / ٣٤).

<sup>(</sup>٣) الزهد لاحمد (٢/ ٣٥).

<sup>(\*)</sup> أول الجزء الثامن بتجزئة الأصل.

<sup>(</sup>٤) مسند احمد (١/ ٢١٠) وقال شاكر (١٧٩٠): إسناده ضعيف.

عبيدالله بن عباس قال: كان للعباس مرزاب على طريق عمر بن الخطاب، فلبس عمر ثيابه يوم الجمعة. وقد كان ذبح للعباس فرخان، فلما وافى المرزاب صب ماء بدم الفرخين فأصاب عمر. فأمر عمر بقلعه ثم رجع عمر، فطرح ثيابه، ولبس ثياباً غير ثيابه. ثم جاء يصلي بالناس فأتاه العباس فقال: والله إنه للموضع الذي وضعه النبي على فقال عمر للعباس: وأنا أعزم عليك لما صعدت على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي وضعه رسول الله على فلعل ذلك العباس (رضي الله عنهما).

أخبرنا المحمدان ابن ناصر وابن عبد الباقي قالا: أخبرنا حمد بن أحمد قال: حدثنا أبو نعيم (۱) أحمد بن عبدالله قال: حدثنا محمد بن أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبدالله المقرىء قال: حدثنا يحيى بن الربيع قال: حدثنا سفيان عن أيوب الطائي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: لمّا قدم عمر رضي الله عنه الشام عرضت له مخاضة، فنزل عن بعيره، ونزع خفيه وأمسكهما وخاض الماء ومعه بعيره. فقال أبو عبيدة: لقد صنعت اليوم صنعاً عظيماً عند أهل الأرض فصك في صدره وقال: أوّه لو غيرك يقول هذا يا أبا عبيدة! إنكم أذل الناس وأحقر الناس فأعزكم الله تعالى برسوله فمهما تطلبوا العز بغيره يذلكم الله.

أخبرنا المحمدان قالا: أخبرنا حمد قال: حدثنا أبو نعيم (٢) قال: حدثنا عبدالله بن محمد قال: حدثنا محمد بن شبل قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس قال: لما قدم عمر الشام استقبله الناس وهو على بعيره فقالوا: يا أمير المؤمنين لو ركبت برذوناً تَلقّاك عظماء الناس ووجوههم. فقال عمر: ألا أراكم هاهنا، إنما الأمر من هاهنا، وأشار بيده إلى السماء - «خلوا سبيل جملى».

\* \* \*

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (١/٧٤).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء: (١/٤٧).

#### (٦) باب

### ذكر مراعاته لرعيته واهتمامه بهم

حدثنا البخاري (١) قال : حدثنا يحيى بن بكير قال : حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال : قال ثعلبة بن أبي مالك : أنَّ عمر بن الخطاب قسم مروطاً بين نساء [من نساء] أهل المدينة فبقي منها مرط جيد . فقال له بعض من عنده : يا أمير المؤمنين اعط هذا ابنة بنت رسول الله على ـ يريدون أم كلثوم بنت علي . فقال عمر أم سليط [وأم سليط من نساء الأنصار] أحقُ به ، فإنها ممن بايع رسول الله على عمر فإنها] كانت تزفر لنا القرب يوم أحد .

انفرد بإخراجه البخاري .

حدثنا البخاريُ (٢) قال: حدثنا إسماعيل بن عبدالله قال: حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: خرجت مع عمر إلى السوق، فلحقته امرأة شابة. فقالت: يا أمير المؤمنين هلك زوجي وترك صبية صغاراً والله ما ينضجون كراعاً لا لهم زرع ولا ضرع وخشيت أنْ [تأكلهم] الضبع وأنا ابنة خفاف بن إيماء الغفاري. وقد شهد أبي الحديبية مع النبي على . فوقف معها عمر ولم يمض . وقال : مرحباً بنسب قريب ، ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطاً في الدار فحمل عليه غرارتين ملاهما طعاماً وجعل بينهما نفقة وثياباً. ثم ناولها خطامه . فقال : اقتاديه ، فلن يفنى هذا حتى ياتيكم الله بخير . فقال رجل : يا أمير المؤمنين أكثرتَ لها .

فقال عمر: ثكلتك أمك والله إني [لأرى] أبا هذه وأخاها قد حاصرا حصناً زماناً فافتتحاه ثم أصبحنا [نستفِيءُ ]سهمانهما فيه . وهذا من أفراد البخاري .

حدثنا أحمد (٣) قال : حدثنا محمد بن ميسر قال : حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن مالك بن أوس قال : كان عمر يحلف على أيمان ثلاث

<sup>(</sup>١) صعيع البخاري (٤٠٧١).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٢١٦٠ و٤١٦١).

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (١/ ٤٢) وقال شاكر (٢٩٢) : إسناده صحيح

يقول : والله ما أحد أحق بهذا المال من أحد ، وما أنا بأحق به من أحد ، ووالله ما من المسلمين أحد إلاّ وله في هذا المال نصيب إلاّ عبداً مملوكاً .

ولكنا على منازلنا من كتاب الله عز وجل وقسمنا من رسول الله ﷺ. فالرجل وبلاؤه في الإسلام ، والرجل وغناؤه في الاسلام ، والرجل وغناؤه في الاسلام ، والرجل وحاجته ، ووالله لئن بَقِيْتُ لهم لياتين الراعي بجبل صنعاء خطه من هذا المال وهو يرعى مكانه .

أخبرنا المحمدان ابن ناصر وابن عبد الباقي قالا: أخبرنا حمد بن أحمد قال: أخبرنا أبو نعيم (١) الحافظ قال: حدثنا محمد بن معمر [قال: حدثنا أبو شعيب الحراني] قال: حدثنا يحيى بن عبد الله قال: حدثنا الأوزاعي أنَّ عمر بن الخطاب خرج في سواد الليل فرآه طلحة. فذهب عمر فدخل بيتاً ثم دخل بيتاً آخر. فلما أصبح طلحة ذهب إلى ذلك البيت. فإذا بعجوز عمياء مقعدة. فقال لها: ما بال هذا الرجل يأتيك. قالت: إنه يتعاهدني منذ كذا وكذا، يأتيني بما يصلحني ويخرج عنى الأذى.

فقال طلحة : تْكَلّْتُكَ أُمُّكَ يا طلحة ، أعثرات عمر تتبع؟

\* \* \*

(٧) باب

#### مقتل عمر

حدثنا البخاريُ (٢) قال : حدثنا موسى بن إسماعيل قال : حدثنا أبو عوانة عن حضين عن عمرو بن ميمون قال : رأيت عمر بن الخطاب قبل أن يُصَابَ بأيام بالمدينة وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف فقال : كيف فعلتما أتخافا أنْ تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق . قالا : حملناها ما هي مطيقة . قال : انظرا أنْ

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (١/ ٧٧ - ١٨) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٣٧٠٠) .

تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق . فقالا : لا . فقال عمر : لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن الى رجل بعدي أبداً . قال : فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب . وكان إذا مر بين الصفين قال : استووا ، حتى إذا لم ير فيهن خللاً تقدّم فكبر ، وربما قرأ في سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس .

فما هو إلا أن كَبَّر ، فسمعته يقول: «قتلني» أو «أكلني الكلب» حين طعنه . فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحدٍ يميناً ولا شمالاً إلا طعنه . حتى طعن ثلاثة عشر رجلاً ، مات منهم سبعة . فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنساً ، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه .

وتناول عمر بيد عبد الرحمن بن عوف فقدًمه ، فيمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى . وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر . وهم يقولون : سبحان الله ، سبحان الله . فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف صلاة خفيفة . فلما انصرفوا ، قال : يا بن عباس : انظر مَنْ قتلني . فجال ساعة ثم جاء فقال : غلام المغيرة . قال : الصنع؟ ، قال : نعم . قال : قاتله الله ، لقد أمرت به معروفاً ، الحمد الله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الاسلام ، قد كنت أنت وأبوك تحبان أنْ يكثر العلوج بالمدينة . وكان العباس أكثرهم رقيقاً . فقال : إن شئت فعلت أي إنْ شئت قتلنا . قال : كذبت بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا معجكم . فاحتمل إلى بيته . فانطلقنا معه وكان الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ معجوفه . ثم أتى بلبن فشربه فخرج من جرحه ، فعرفوا أنه ميت .

فدخلنا عليه ، وجاء الناس يثنون عليه . وجاء رجل شاب قال : أبشر يها أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله يضيخ وقدم في الإسلام ما قد علمت ، ثم وليت فعدلت ثم شهادة . قال وددتُ أنَّ ذلك كان كَفَافاً لا علي ولا لي . فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض . فقال : ردوا عليَّ الغلام . قال : يا بن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك ، وأتقى لربك يا عبدالله بن عمر : «انظر ما عليّ من الدَّيْن» فحسوه

فوجدوه ستة وثمانين الفأ أو نحوه . قال : إنْ وفي له مال آل عمر فأدّه من أموالهم والا فسل بني عدي بن كعب فإن لم يف أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم فأدّ عني هذا المال. انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل : يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميراً وقُلْ : يستأذن عمر بن الخطاب أنْ يُدْفَنَ مع صاحبيه . فمضى فسلم واستأذن ثم دخل عليها . فوجدها قاعدة تبكي . فقال : يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أنْ يُدفَنَ مع صاحبيه . فقالت : كنت أريده لنفسى وَلاوثرن به اليوم على نفسى .

فلما أقبل قيل : هذا عبد الله بن عمر قد جاء . قال : ارفعوني فأسنده رجلً إليه . فقال : ما لديك . قال : الذي تحب يا أمير المؤمنين . قال : الحمد لله ما كان شيء أهم إليَّ من ذاك ، فإذا أنا قبضت فاحملوني ثم سلم فَقُلْ : يستأذن عمر بن الخطاب ، فإن أذنت فأدخلوني . فإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين .

وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسير معها ، فلما رأيناها قمنا فولجت عليه فيكت عنده ساعة . واستأذن الرجال فولجت داخلًا لهم فسمعنا بكاءها من الداخل . فقالوا : وَصَ يا أمير المؤمنين ، استخلف . قال : ما أحد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر ـ أو الرهط ـ الذين توفي رسول الله ولي وهو عنهم راض ـ فسمى عليًا وعثمان والنزبير وطلحة وسعداً وعبد الرحمن . وقال : يشهدكم عبدالله بن عمر وليس له الأمر شيء كهيئة التعزية له . فإن أصابت الإمرة سعداً فهو ذاك وإلا فليستعن به أيكم ما أمر . فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة . وقال : أوصى الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يُعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم وأوصيه بالأنصار خيراً الذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم .

وأوصيه بأهل الأمصار خيراً فإنهم ردء الإسلام وجباةُ المال وغيظ العدو ، وأنْ لا ياخذ منهم إلاً فضلهم عن رضاهم .

وأوصيه بالأعراب خيراً فإنهم أصْلُ العرب ومادة الإسلام أنْ ياخذ من حواشي أموالهم ويرد على فقرائهم .

وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أنْ يوفي لهم بعهدهم وأنْ يقاتل من وراءهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم .

فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي . فسلم عبد الله بن عمر وقال : يستأذن عمر بن الخطاب قالت : ادخلوه ، فأدخل . فوضوع هنالك مع صاحبيه ، فلما فرغ من دفنه ، اجتمع هؤلاء الرهط . فقال عبد الرحمن : اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم . فقال الزبير : قد جعلت أمري إلى عليّ . وقال طلحة : قد جعلت أمري إلى عثمان . وقال سعد : قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف . فقال عبد عثمان . وقال سعد : قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف . فقال عبد الرحمن : أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه والله عليه والاسلام . لينظر أفضلهما في نفسه ، فأسكت الشيخان فقال عبد الرحمن : أفتجعلوه إليّ والله على أنْ لا آلوا عن أفضلكم . قالا : نعم .

فأخذ بيد أحدهما فقال: لك قرابة من رسول الله على والقوم في الإسلام ما قد علمت فالله عليك لئن أمّرتك لتعدلن ، ولئن أمّرت عثمان لتسمعن ولتطبعن ؟ ثم خلا بالأخر ، فقال له مثل ذلك . فلما أخذ الميثاق . قال : آرفع يدك يا عثمان فبايعه وبايع له علي ، وولج أهلُ الدار فبايعوه .

انفرد بإخراجه البخاري .

وقد أخرج(١) في أفراده من حديث حفصة قالت: قـال عمر: اللهم ارزقني شهـادةً في سبيلك واجعل مـوتي في بلد رسولك. فقلت: أنّى يكـون هذا؟ قـال: يأتيني به الله إن شاء.

حدثنا البخاري (٢) قال : حدثنا الصلت بن محمد قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال : أخبرنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال : لما طعن عمر جعل يألم . فقال له ابن عباس وكأنه يجزّعه : يا أمير المؤمنين ولا كل ذلك لقد صحبت رسول الله على فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض ثم صحبتهم

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (١٨٩٠) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٢٦٩٢) .

فأحسنت صحبتهم وإنْ فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون . قال : أما ما ذكرت من صحبة رسول الله على ورضاه فإنما ذلك من من الله عز وجل من به على . وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك ومن أجل أصحابك والله لو أنَّ لي طلاع الأرض ذهباً لأفتديتُ به من عذاب الله قبل أن أراه .

انفرد بإخراجه البخاري .

حدثنا عبد الله(١) قال حدثني أبي قال : حدثنا إبراهيم قال أخبرنا مجالد عن الشعبي عن ابن عمر : قال : أوصاني عمر بن الخطاب فقال : «إذا وضعتني في لحدي فافض بخدي الى الأرض حتى لا يكون بين خدي وبين الأرض شيء» .

#### (۸) باب

## ثناء عليَّ بن أبي طالب على عمر بعد موته رضي الله عنهما

حدثنا أحمد (٢) قال : حدثنا علي بن إسحاق قال : أخبرنا عبد الله قال : أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة أنه سمع ابن عباس يقول : وضع عمر بن الخطاب على سريره . فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيهم . فلم يرعني إلا رجل قد أخذ بمنكبي من ورائي فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب فترحم على عمر . وقال : ما خلفت أحداً أحب إليَّ أنْ ألقى الله بمثل عمله منك .

وأيم الله إنْ كنت لا أظن أنْ يجعلك الله مع صاحبيك وذلك أني كنت أكثر أنْ أسمع رسول الله على يقول : فذهبت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر . فإن كنت لأظن ليجعلنك الله معهما.

أحرجه البخاري (٣) عن عبدان.

<sup>(</sup>١) الزهد لأحمد (٢/ ٣٠) عن هشام به .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (١/ ١١٢) وقال شاكر (٨٩٨) : إسناده صحيح .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٣٦٨٥).

وأخرجه مسلم (١) عن أبي كريب كلاهما عن عبد الله بن المبارك .

...

#### (٩) باب

## تعظيم عائشة عمر بعد دفنه

حدثنا أحمد(٢) قال: حدثنا حماد بن [أسامة] قال: أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت : كنت أدخل بيتي الذي فيه رسول الله رضي وأبي واضع ثـوبي وأقول : إنما هو زوجي وأبي : فلما دفن عمر معهما فوالله ما دخلته إلا وأنا مشدودة عليَّ ثيابي حياءً من عمر .

\* \* \*

#### (۱۰) باب

## يجمع فضائل أبى بكر وعمر

حدثنا أحمد (٣) قال : حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : صلى بنا رسول الله على ثم أقبل علينا بوجهه . فقال : بينا رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها فقالت : إنّا لم نخلق لهذا ، إنما خلقنا للحراثة . فقال الناس : سبحان الله بقرة تتكلم . قال : فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثمّ .

وبينما رجلٌ في غنمه إذْ عَدَا عليها الذئب فأخذ شاة منها فطلبه فأدركه فاستنقذها منه فقال : يا هذا استنقذتها مني ، فمن لها يـوم السُّبع يـوم لا راعي لها

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (٤/ ١٨٥٨ ـ ١٨٥٩) .

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد (۱/ ۲۰۲).

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (٢/ ٢٤٥ ـ ٢٤٦) وقال شاكر (٧٣٤٥) : إسناده صحيح .

غيري . فقال الناس : سبحان الله ذئب يتكلم . قال : فإني أومن بـذلك وأبـو بكر وعمر وما هما ثُمُّ .

أخرجه البخاري(١) عن على .

وأخرجه مسلم(٢) عن محمد بن عباد كلاهما عن سفيان بن عيينة .

وذكر الأزهري في كتاب «تهذيب اللغة» . إن السُّبْع بتسكين الباء : الموضع الذي يكون فيه المحشر فكأنه قال : من لها يوم القيامة .

حدثنا أحمد (٢) قال : حدثنا يحيى عن مجالد قال : حدثني أبو الودَّاك عن أبي سعيد عن النبي ﷺ: قال : وإنَّ أهل الدرجات العلى ليرون من فوقهم كما ترون الكوكب الدري في أفق السماء ، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما».

وفي حديث علي عليه السلام قال: مرَّ أبو بكر وعمر فقال النبي 護: «هذان سيدا كُهُول أهل الجنة من الأولين والآخرين ما ضلا النبيين والمرسلين لا تخبرهما يا على (٤٠).

+++

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٢٩٩٤ و٣٦٨٣)

<sup>(</sup>٢) محيح مسلم (٤/ ١٨٥٧ - ١٨٥٨) .

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد (۲/ ۲۱) .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٣٦٦٥ و٣٦٦٦) وابن ماجه (٩٥) في سننهما ! وقال الترمذي : هذا حديث غريب .

٨

كتاب فضائل عثمان [بن عفان رضي الله عنه]

#### (١) باب

#### استحياء الملائكة من عثمان

حدثنا أحمد (۱) قال: حدثنا مَرْوَان قال: أخبرنا عبيدالله بن سيار قال: سمعت عائشة بنت طلحة تذكر عن عائشة أم المؤمنين أنَّ رسول الله على كان جالساً كاشفاً عن فخذه فاستأذن أبو بكر ، فأذن له وهو على حاله ، ثمَّ استأذن عمر ، فأذن له وهو على حاله ، ثمَّ استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه . فلما قاموا ، قلت : له وهو على حاله ، ثمَّ استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه . فلما قاموا ، قلت : يا رسول الله استأذن عليك أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك ، فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك؟ فقال : ويا عائشة ألا أستحي من رجل والله إنَّ الملائكة لتستحى منه .

أخرجه مسلم(٢) في أفراده من طريق أبي سلمة عن عائشة .

حدثنا أحمد (٣) قال : حدثنا حجاج قال : حدثنا ليث قال : حدثني عقيل عن ابن شهاب عن يحيى بن سعيد بن العاص . أنَّ سعيد بن العاص أخبره أنَّ عائشة زوج النبي ﷺ وعثمان حدثاه : أنَّ أبا بكر استأذن على رسول الله ﷺ وهو مضطجع على فراشه لابس مرط عائشة فأذن لأبي بكر وهو على حاله .

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (٦/ ٢٢) .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٤/ ١٨٦٦) .

<sup>(</sup>٣) مسند (١/ ٧١ و٦/ ١٥٥) وقال شاكر (٥١٤): إسناده صحيح . ثم قبال : والحديث رواه مسلم في صحيحه (٢ : ٧٣٥) عن عبد الملك بن شعب بن الليث بن سعد عن أبيه عن جده ، ولم يذكر في آخره قرل الليث : وقال جماعة الناس ، ألخ . فهذا منقطع لم يسنده الليث ، فليس من الصحيح الاسناد .

فقضى له حاجته ثم انصرف . ثمَّ استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال فقضى إليه حاجته ثم انصرف . وقال عثمان : ثم استأذنت عليه فجلس وقال لعائشة : اجمعي عليك ثيابك . قال : فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت . فقالت عائشة : يا رسول الله ما لي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر كما فزعت لعثمان ؟

قال رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ عثمان رجلٌ حَبِي وإني خشيتُ إِنْ أَذَنَت لَهُ عَلَى تَلَكُ الْحَالُ لَمْ يَبْلُغُ إِلَيِّ فِي حَاجِتُه , فقال اللَّيث : وقال جماعة من الناس : إِنَّ رسول الله ﷺ قال لعائشة : ﴿الاَأْسَتَحِي مَمَن تَسْتَحِي مَنْهُ الْمَلَاثُكَةُ ﴾ .

انفرد بإخراجه مسلم(۱) فرواه عن عبد الملك بن شعيب عن أبيه عن جده عن عقيل .

...

#### (۲) باب

## مبايعة النبي على نفسه عن عثمان

حدثنا البخاريُ (٢) قال : حدثنا موسى بن إسماعيل قال : حدثنا أبو عوانة قال : حدثنا عثمان هو ابن موهب (٣) قال : جاء رجل من أهل مصر حج البيت فرأى قوماً جلوساً . فقال : مَنْ هؤلاء القوم؟ فقالوا : هؤلاء قريش . قال : فمن الشيخ فيهم ؟ قالوا : عبد الله بن عمر . قال : يا بن عمر إني سائلكَ عن شيء فحدثني هل تسمع أنَّ عثمان فَرَّ يوم أحد؟ قال : نعم . قال : تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد . قال : الله نعم . قال : الله أبَّرُ لك .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم (٤/ ١٨٦٦ ـ ١٨٦٧) .

<sup>(</sup>٢) صحيع البخاري (٣٦٩٨) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : وهب .

أما فراره يوم أحد فأشهد أنَّ الله عفا عنه وغفر له(١) .

واما تغیبه عن بدر فإنه کان تحته ابنة رسول الله ﷺ وکانت مریضة فقـال له رسول الله ﷺ : إنَّ لك أجر رجل ممن شهد بدراً وسهمه .

وأما تغيبه عن بيعة الرضوان ، فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه .

فبعث رسولُ الله ﷺ عثمان ، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة . فقال رسول الله ﷺ بيده اليمنى (هذه يدُ عثمان) فضرب بها على يده . فقال : هذه لعثمان . فقال له ابن عمر : اذهب بها الآن معكَ .

انفرد بإخراجه البخاري .

\* \* \*

#### (٣) باب

## من فضائله وذِكْر ما فعل في الإسلام من القُرَب

حدثنا أحمد (٢) قال : حدثنا أبو قطن قال : حدثنا يونس يعني ابن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : أشرف عثمان من القصر وهو محصور فقال أنشد بالله من شهد رسول الله على يوم حراء إذا اهتز الجبل فركله بقدمه ثم قال : آسكن حراء ، ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد وأنا معه . فانتشد له رجال . قال : أنشد بالله من شهد رسول الله على يوم بيعة الرضوان إذ بعثني الى المشركين أهل مكة . قال : هذه يدي وهذه يد عثمان ، فبايع لي . فانتشد له رجال .

<sup>(</sup>١) وذلك بِنُصُّ قول الله تبارك وتعالىٰ في كتابه الكريم :

<sup>﴿</sup> إِنَّ اللَّهِ مَنْ تُولُّوا مِنْكُمْ يَوْمَ ٱلْتَغَى الْجَمْعَانِ إِنْمَا آسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَغْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهُ غَنَّهُمْ إِنَّا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّا عَمِران : ١٥٥٥) .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (١/ ٥٩) وقال شاكر (٤٢٠) إسناده صحيح.

قال: أنشد بالله مَنْ شهد رسول الله على قال: «مَنْ يوسع لنا بهذا البيت في المسجد ببيت في الجنة فابتعته من مالي فوسعت به المسجد. فانتشد له رجال. قال: وأنشد الله من شهد رسول الله على يوم جَيْش العسرة. قال: مَنْ ينفق اليوم نفقة متقبلة فجهزت نصف الجيش من مالي. قال: فانتشد له رجال. وأنشد الله من شهد [رُومَة] يباع ماؤها ابن السبيل فابتعتها من مالي فأبحتها ابن السبيل فانتشد له رجال.

وقد أخرج البخاريُ (١) في أفراده من حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان : أنه أشرف عليهم حين حُوصر ، فقال : أنشدكم بالله ولا أنشدُ إلا أصحاب رسول الله على ألستم تعلمون أنَّ رسول الله على قال : «مَنْ جَهَّزَ جيش العسرة فله الجنة» فجهزتهم . ألستم تعلمون أن رسول الله على قال : «مَنْ حفر بشر رومة فله الجنة فحفرتها» . قال : فصدقوه بما قال .

\* \* \*

#### (٤) باب

#### دعاء النبي على لعثمان

أخبرنا هبة الله بن أحمد الجريري قال: أخبرنا أبو طالب العُشاري قال: حدثنا أبو الحسين بن سمعون قال: حدثنا أبو بكر محمد بن يونس المطرز قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق المكتب قال: حدثنا يحيى بن سليمان المحاربيّ قال: حدثنا مسعر بن كدام عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال: رأيتُ رسولَ الله هم أول الليل إلى أنْ طلع الفجر رافعاً يديه يدعُو لعثمان بن عفان يقول: «اللهم عثمان رضيتُ عنه فَآرْضَ عنه» (٢).

...

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٢٧٧٨) .

<sup>(</sup>٢) عزاه المتقي الهندي في كنز العمال (٣٢٨٤١) لأبي نعيم وابن عساكر

#### (٥) باب

## تنبيه رسول الله ﷺ عثمان على ما يجري عليه

حدثنا أحمد (۱) قال : حدثني موسى بن داود قال : حدثنا فرج بن فضالة عن محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن [عروة] عن عائشة قالت : كنت عند النبي عنه فقال : «يا عائشة لو كان عندنا مَنْ يحدثنا» . قالت : فقلت : يا رسول الله أبعث إلى أبي بكر فسكت . ثم قال : «لو كان عندنا مَنْ يحدثنا» . فقلت : ألا أبعث إلى عمر ، فسكت . قالت : ثم دعا وصيفاً بين يده [فسارة] . فذهب قالت : فإذا عثمان يستأذن ، فأذن له فدخل فناجاه النبي على طويلاً ثم قال : «يا عثمان إنَّ الله عز وجل مقمصك قميصاً فإنْ أرادك المنافقون على أنْ تخلعه فلا تخلعه لهم ولا كرامة » يقولها له مرتبن أو ثلاثاً .

حدثنا البخاريُ (٢) قال : حدثنا مُسدد قال : حدثنا يحيى عن عثمان بن غياث قال : حدثنا أبو عثمان عن أبي موسى أنه كان مع النبي على في حائط من حيطان المدينة ، فجاء رجل يستفتح فقال النبي على: افتح وبشره بالجنة . فذهبت فإذا أبو بكر ففتحت له وبشرته بالجنة . ثم استفتح رجل آخر ، فقال : افتح له وبشره بالجنة . فإذا عمر ففتحت له وبشرته بالجنة . ثم استفتح رجل آخر وكان متكئا فجلس فقال : افتح وبشره بالجنة على بلوى تصيبه أو تكون . فإذا عثمان ففتحت له وبشرته بالجنة ، وأخبرته بالذي قال . قال : الله المستعان .

وأخرجه مسلم (۳).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (٦/ ٧٥) .

<sup>(</sup>٢) صعيع البخاري (٦٢١٦) .

<sup>(</sup>٣) صعيع مسلم (٤/ ١٨٦٧) .

#### (٦) باب

## في ذكر عبادته وزهده وخصاله الحميدة

حدثنا عبد الله (۱) قال : حدثني أبو معمر قال : حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف قال : لقيت عليًا عليه السلام فقال لي : يا (أبا) عبد الله ما بطًا بك عنا أحب عثمان أما إن قلت ذاك لقد كان أوصلنا للرحم وأتقانا للرب تعالى .

حدثنا عبدالله (۲) قال حدثني شيبان قال: حدثنا محمد بن راشد قال: حدثنا سليمان بن موسى أنَّ عثمان بن عفان دُعي إلى قوم كانوا على أمر قبيح فخرج إليهم . فوجدهم قد تفرقوا ، ورأى أمراً قبيحاً فحمد الله إذ لم يصادفهم واعتق رقبة .

أخبرنا المحمدان ابن ناصر وابن عبد الباقي قالا: أخبرنا حمد بن أحمد قال: أخبرنا أبو نعيم (٣) الأصفهاني قال: حدثنا أبو بكر بن موسى البابسيري قال: حدثنا عمر بن شبة قال: حدثنا أبو خلف صاحب الحريسري عن يحيى البكاء عن ابن عمر. ﴿ أُمّن هو قانت آناءَ الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ﴾ (٤) قال: هو عثمان بن عفان.

قال أبو نعيم (°): وحدثنا سليمان بن أحمد قال: حدثنا أبو يزيد القراطيسي قال: حدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا سلام بن مسكين عن محمد بن سيرين قال: قالت امرأة عثمان بن عفان حين أطافوا به يريدون قتله: «إنْ تقتلوه أو تتركوه فإنه كان يُحيى الليل كله في ركعة يجمع فيها القرآن».

<sup>(</sup>١) الزهد لأحمد (٢/ ٤١) .

<sup>(</sup>٢) الزهد لأحمد (٢/ ٤٣) .

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء : (١/ ٥٦) .

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر ، الآية : ٩ .

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء: (١/ ٥٥).

قال أبو نعيم (١): وحدثنا أحمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن أحمد [حدثني أبي] قال : حدثني عبد الله بن عيسى قال : حدثنا يونس بن عبيد : أن الحسن سئل عن القائلين في المسجد . فقال : رأيت عثمان بن عفان يقيل في المسجد وهو يومئذ خليفة . قال : ويقوم وأثر الحصى بجنبه . قال : [فيقال] : هذا أمير المؤمنين ، هذا أمير المؤمنين .

قال عبيدالله بن أحمد (٢): حدثني جعفر بن محمد بن [الفضل] قال: حدثنا محمد بن حمير قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم: إنَّ عثمان كان يطعم الناس طعام الامارة ، ويدخل بيته فيأكل الخل والزيت .

قال : عبد الله بن أحمد (٢) حدثني أبي قال : حدثنا عبد الصمد قال : حدثنا أبو جميع قال : حدثنا الحسن قال : وذكر عثمان وشدة حيائه . فقال : إنْ كان ليكون في البيت والباب عليه مغلق فما يضعُ عليه الشوب ليفيض عليه الماء يمنعه الحياءَ أنْ يقيم صلبه .

\*\*

#### (٧) باب

## يجمع فضائل أبي بكر وعمر وعثمان

حدثنا البخاريُّ (1) قال : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال : حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال : «كنا نخير بين الناس في زمان رسول الله على . فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثمَّ عثمان بن عفان» .

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء : (١/ ٦٠) .

<sup>(</sup>٢) الزهد : لأحمد (٢/ ٤١ ـ ٤٢) .

<sup>(</sup>٢) الزهد لأحمد (٢/ ٢٩).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٣٦٥٥) .

انفرد بإخراجه البخاري وأخرجه (١) من طريق آخر فزاد فيه : «ثم نترك أصحاب رسول الله ﷺ لأننا نفاضل بينهم» »

حدثنا البخاريُ (٢) قال : حدثنا سعيـد بن أبي مريم قـال : أخبرنا محمد بن جعفر عن شريك بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن أبي موسى الأشعري قال : خرج النبي على يوماً إلى حائط من حوائط المدينة لحاجته . وخرجت في أثره ، فلما دخل الحائط جلستُ على بابه . وقلتُ : لأكونَنُ اليوم بواب النبي على ولم يأمرني .

فذهب النبي ﷺ فقضى حاجته وجلس على قفّ البئر، فكشف عن ساقيه فدلاهما في البئر . فجاء أبو بكر يستأذن عليه ليدخل فقلت : كما أنت حتى استأذن لك . فوقف فجئت إلى النبي ﷺ فقلت : يا نبي الله أبو بكر يستأذن عليكَ . قال : اثذن له وبشره بالجنة . فدخل فجاءَ عن يمين النبي ﷺ فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر .

فجاء عمر فقلت: كما أنت حتى استأذن لك. فقال النبي ﷺ: ائذن له وبشره بالجنة. فجاء عن يسار النبي ﷺ فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. فامتلأ القف فلم يكن فيه مجلس. ثمَّ جاءَ عثمان، فقلت: كما أنت حتى استأذن لك. فقال النبي ﷺ: ائذن له وبشره بالجنة معها بلاء يصيبه.

فدخل فلم يجد معهم مجلساً ، فتحول حتى جاء مقابلهم على شفير البشر فكشف عن ساقيه ثم دلاهما في البئر.

فجعلت أتمنى أخاً لي وأدعو أن يأتي . قال ابن المسيب : فتأولت ذلك قبورهم اجتمعت ها هنا وانفرد عثمان .

وأخرجه مسلم (٣) عن الحسن الحلواني عن سعيد بن أبي مريم .

حدثنا أحمدُ (١) قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا [شعبة] قال: حدثنا قتادة أنَّ

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٣٦٩٧).

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري (۲۰۹۷) .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (٤/٨٢٨١ ـ ١٨٦٩) .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (٣/ ١١٢) .

أنس بن مالك حدثهم أنَّ النبي ﷺ صعد أحداً فتبعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم . فقال : اسكن [عليك] نبي وصديق وشهيدان .

حدثنا أحمدُ (١) قال : حدثنا عبد الرزاق قال : حدثنا معمر عن أبي حازم عن سهل بن سعد قبال : ارتج أُحُـد وعليه النبي ﷺ وأبـو بكـر وعمـر وعثمـان فقبال النبي ﷺ : «اثبت أحد ما عليك إلاّ نبيّ وصديق وشهيدان».

وقد أخرج مسلم (٢) في أفراده من حديث أبي هريرة ، أن النبي كل كان على جبل حَراء فتحرك . فقال رسول الله على اسكن حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، وعليه النبي الله وأبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعد بن أبي وأص .

كذا في كتاب مسلم ، لم يذكر عليًا وزاد سعد : وكذلك أخرجه البرقاني في كتابه الذي خرجه على الصحيحين .

وأخرجه البرقاني من طريق آخره على شرط مسلم عن أبي هريرة : أنَّ رسول الله على حراء ومعه أبو بكر وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل . فتحرك الجبل فقال رسول الله على السكن حراء فليس عليك إلا نبى أو صديق أو شهيد، فسكن الجبل .

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) مسند احمد (۱/۵) .

<sup>(</sup>۲) معيع سلم (٤/ ١٨٨٠) .

٩كتاب فضائل علي [بن أبي طالب عليه السلام]

## (۱) باب ذكر ارتقائه على منكب رسول الله ﷺ ليرمي الصنم

حدثنا أحمد (۱) قال: حدثنا أسباط قال: حدثنا نُعيم بن حكيم عن أبي مريم عن علي قال: انطلقت أنا والنبي على حتى أتينا الكعبة فقال لي رسول الله على وأجلس، وصعد على منكبي فذهبت لأنهض به فرأى مني ضعفاً. فنزل وجلس لي نبي الله على وقال: «اصعد على منكبي». فصعدت على منكبه قال: فنهض بي. قال: فإنه يُخيّل إليّ أني لو شئت لتلتُ أفق السماء حتى صعدت على البيت وعليه تمثال أصفر أو نحاس. فجعلت أزاوله عن يمينه وعن شماله ومن بين يديه ومن خلفه حتى استمكنت منه. فقال لي رسول الله على: اقذف به فقذفت به فتكسر كما تنكسر القوارير ثم نزلت فانطلقت أنا ورسول الله على نستبق حتى توارينا بالبيوت خشية أن يلقانا أحد من الناس.

## (٢) باب ذكر محبة الله عز وجل ورسوله ﷺ لعلى عليه السلام وصحبته لهما

حدثنا أحمد(٢) والبخاري(٣) ومسلم(١) قالوا: حدثنا قتيبة قال: حدثنا

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (١/٨٤) وقال شاكر (٦٤٤): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (٥/٣٣٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٣٠٠٩ و٤٢١٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (٤/١٨٧٢).

يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد: إن رسول الله ﷺ قال يوم خيبر: «الأعطين هذه الراية غداً رجلًا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله». قال: فبات الناس يدركون أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله ﷺ كلهم يرجو أن يعطاها. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يا رسول الله يشتكي عنه. فدعا له فبراً حتى كان لم يكن به وجع فأعطاه الراية. فقال علي : يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم آدعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. فوالله الأن يهدى الله بك رجلًا واحداً خير لك من أن يكون لك حمر النعم».

وقد أخرج البخاري (١) ومسلم (٢) من حديث سلمة بن الأكوع نحوه.

وأخرج مسلم (٣) في أفراده من حديث أبي هريرة: أن رسول الله على قال يوم خيبر: والعطين هذه الراية رجلاً يحب الله ورسوله يفتح الله عليه. قال عمر بن الخطاب: ما أحببت الإمارة إلا يومشذ. قال: فتساوَرْتُ لها، رجاء أن أدعى لها. قال: فدعا رسول الله علي علي بن أبي طالب فأعطاه إياها. وقال: آمش والا تلتفت حتى يفتح الله عليك. قال: فسار علي شيئاً ثم وقف ولم يلتفت فصرخ: يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن الا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. فإذا فعلوا ذلك فقد مَنعُوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٢٩٧٥ و٢٠٧٦ و٢٠٩٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٤/ ١٨٧٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (١٨٧١/٤).

## (٣) باب إخاء النبي ﷺ لعلي بن أبي طالب عليه السلام

حدثنا أحمد (۱) قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص [عن سعد بن أبي وقاص] قال: خلف رسول الله ﷺ على بن أبي طالب في غزوة تبوك، فقال: يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان؟ قال: أو ترضى أنْ تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبيّ بعدي.

أخرجه البخاري(٢) عن مسدد عن يحيى.

وأخرجه مسلم (٢) عن بندار عن غندر كلاهما عن شعبة.

وفي أفراد مسلم(٤) من حديث سعد بن أبي وقاص: أن النبي ﷺ قال لعلي: «أنت منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدي».

\* \* \*

# (٤) باب قول النبي ﷺ مَنْ كنت مولاه فعليًّ مولاه

حدثنا أحمد (٥) قال: حدثنا ابنُ نُمير قال: حدثنا عبد الملك عن أبي عبد الرحيم الكندي عن زَاذَانَ أبي عمر قال: سمعتُ عليّاً في الرَّحبة وهو ينشد الناسَ:

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (١/١٨٢) وقال شاكر (١٥٨٣): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) صحيع البخاري (١٦) ٤٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (٤/ ١٨٧٠ ـ ١٨٨١).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (٤/ ١٨٧٠).

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد (١/٨٤) وقال شاكر (٦٤١): إسناده ضعيف، ثم قال: وأما متن الحديث فإنه صحيح، ورد من طرق كثيرة، ذكر المناوي في شرح الجامع الصغير في الحديث (٩٠٠٠) عن السيوطي أنه قال وحديث متواتره.

مَنْ شهد رسول الله ﷺ في يوم غدير خُمّ وهو يقول ما قال؟ فقام ثـلاثة عشـر رجلًا فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله ﷺ وهو يقول: «مَنْ كنت مولاه فعليَّ مولاه». قال أبو بكر الأنباري: يريد من كنت وليه فعليّ وليه.

...

## (٥) باب ذكر قيام جبريل عن يمينه وميكائيل عن شماله عند القتال

حدثنا أحمد(١) قال: حدثنا وكيع عن شريك عن أبي إسحاق عن هبيرة قال: خطبنا الحسن بن علي فقال: ولقد فارقكم رجل بالأمس لم يسبقه الأولون بعلم ولم يدركه الأخرون. ووكان رسول الله ﷺ يبعثه بالراية جبريل عن يمينه وميكائيل عن شماله لا ينصرف حتى يفتح له.

\* \* \*

## (٦) باب جامع مناقبه

حدثنا أحمد (٢) قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا الأعمش عن عدي بن ثابت عن زِرَ بن حُبيش قال: قال عليّ: «والله إنه لمما عهد إليّ رسول الله ﷺ أنه لا يبغضني إلا منافق ولا يحبني إلا مؤمن».

انفرد بإخراجه مسلم (۳) فسرواه عن يحيى بن يحيى عن ابن معاوية عن الأعمش.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (١/ ١٩٩) وقال شاكر (١٧١٩): إسناده صحيع.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (١/ ٨٤) وقال شاكر (٦٤٢): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم (۱/۸۱).

حدثنا أحمد (١) قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مُضرب عن علي قال: بعثني رسول الله على إلى اليمن فقلت: يا رسول الله إنك تبعثني إلى قوم هم أسن مني الأقضي. قال: «اذهب فإن الله سيثبت لسانك ويهدي قلبك».

\* \* \*

### (۷) باب ذکر زهده

حدثنا عبدالله (۲) قال: حدثني أبي قال: حدثنا وهب بن إسماعيل قال: حدثنا محمد بن قيس عن علي بن ربيعة عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: جاءه ابن النباح فقال: يا أمير المؤمنين امتلأ بيت مال المسلمين من صفراء وبيضاء. قال: الله أكبر فقام متوكئاً على ابن النباح حتى قام على بيت مال المسلمين فقال: هذا جناي وخياره فيه، وكل جان يده إلى فيه، يا بن النباح على بأسباع الكوفة. قال: فنودي في الناس فأعطى جميع ما في بيت مال المسلمين وهو يقول: يا صفراء يا بيضاء غُري غيري هاوها وهو يقول: يا صفراء يا بيضاء غُري غيري هاوها وهو يقول: يا صفراء يا بيضاء غُري غيري ها وها حتى ما بقي فيه دينار ولا درهم ثم أمر بنضحه وصلى فيه ركعتين.

اخبرنا أبو بكر الصوفي قال: أخبرنا أبو سعد بن أبي صادق قال: أخبرنا أبو عبدالله بن باكويه قال: حدثنا عبدالله بن فهد قال: حدثنا فهد بن إبراهيم الساحي قال: حدثنا محمد بن زكريا بن دينار قال: حدثنا العباس عن بكار قال: حدثنا عبد الواحد بن أبي عمرو الأسديّ عن الكلبي عن أبي صالح قال: قال معاوية بن أبي سفيان لضرار بن ضمرة: صِفْ لي عليّاً فقال: أو تعفيني قال: بل تصفه. فقال: أو تعفيني قال: لا أعفيك. قال: أمّا إذ لا بد، فإنه كان بعيد المدى، شديد القوى،

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (١/٨٨) وقال شاكر (٦٦٦): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) الزهد لأحمد (٢/٢٥).

يقول فصلاً، ويحكم عَدْلاً، يتفجر العلم من جوانبه، وتنطق الحكمة من نواحيه يستوحش من الدنيا وزهرتها، ويستأنس بالليل وظلمته، كان والله غزير الرفعة، طويل الفكرة، يقلب كفه ويخاطب نفسه، يعجبه من اللباس ما خشن، ومن الطعام ما جشب، كان والله كأحدنا يجيبنا إذا سألناه، ويبتدئنا إذا أتيناه ويأتينا إذا دعوناه، ونحن والله مع تقريبه لنا، وقربه منا لا نكلمه هيبة ولا نبتدئه لعظمه، فإنْ تبسَّمَ فعن مشل اللؤلؤ المنظوم، يُعَظِّم أهل الدين ويحب المساكين، لا يطمع القوي في باطله، ولا يأس الضعيف من عدله.

فأشهد بالله رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سجرفه، وغارت نجومه، وقد مثل في محرابه قابضاً على لحيته يتململ تململ السليم، ويبكي بكاء الحزين فكأني أسمعه وهو يقول: يا دنيا يا دنيا أبي تعرضت، أم بي تَشَوُّنت، هيهات هيهات، غُرِّي غَيْرِي قد بَتَكُ ثلاثاً لا رجعة لي فيك، فعمرك قصير، وعيشك حقير، وخطرك كبير، آه من قلة الزاد، وبعد السفر، ووحشة الطريق. قال: فذرفت دموع معاوية على لحيته فما يملكها وهو ينشفها بكمه وقد اختنق القوم بالبكاء، ثم قال معاوية: رحم الله أبا الحسن كان والله كذلك. فكيف حزنك عليه يا ضرار؟. قال: حزن من ذُبحَ ولدها في حجرها فلا ترقى عبرتها ولا يسكن حزنها(١).

 <sup>(</sup>١) حلية الأولياء (١/ ٨٤ - ٥٥).

١٠ كتاب فضائل الحَسن والحُسين وأهل البيت

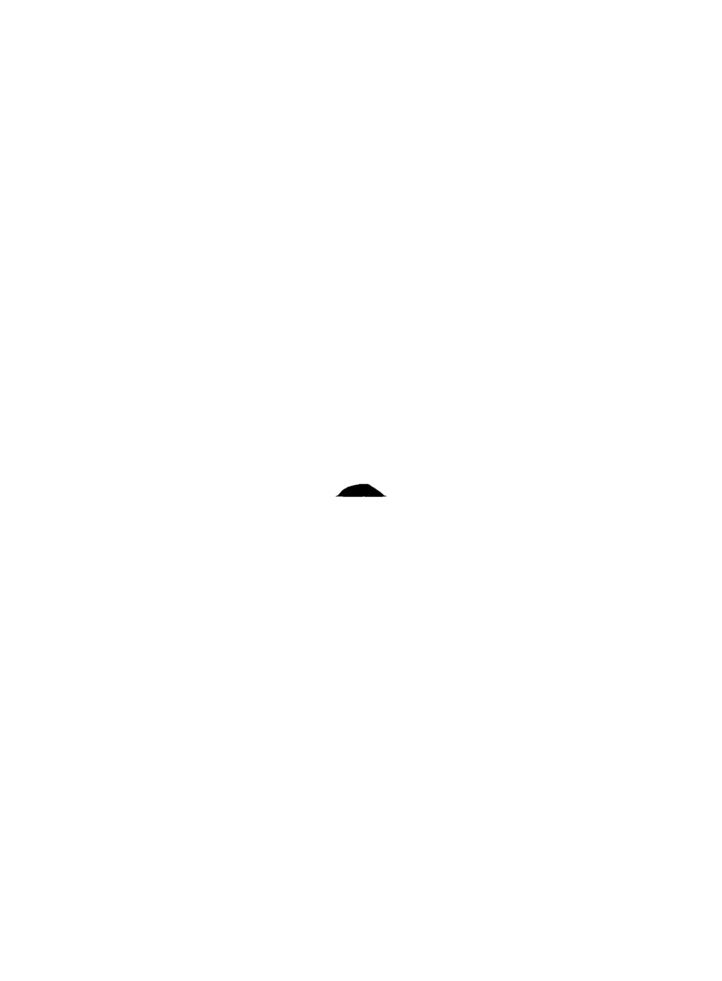

## (١) باب فضائل الحسن عليه السلام

حدثنا أحمد (١) قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء قال: رأيت رسول الله على واضعاً الحسن بن على على عاتقه وهو يقول: «اللهم إنى أحبه فأحبه».

أخرجه البخاري<sup>(۲)</sup> عن ابن المنهال، وأخرجه مسلم<sup>(۱)</sup> عن بندار عن غندر كلاهما عن شعبة.

وأخرجا(1) من حديث أبي هريرة عن النبي على أنه التزم الحسن بن على وقال: «اللهم إني أحبه فأحبه وأحب مَنْ يحبه».

حدثنا أحمد (٥) قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن الزبير قال: حدثنا عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة قال: أخبرني عقبة بن الحارث قال: خرجت مع أبي بكر من صلاة العصر بعد وفاة رسول الله ﷺ بليال وعلي يمشي إلى جنبه، فمر بحسن بن على يلعب مع غلمان، فاحتمله على رقبته وهو يقول:

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (٢٩٢/٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٢٧٤٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٤/١٨٨٢).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٢١٢٢) وصحيح مسلم (٤/١٨٨٢ ـ ١٨٨٢).

<sup>(</sup>٥) مسند احد (١/١٨) وقال شاكر (٤٠): إسناده صحيح.

واسأبي يشب النبيّ وليس شبيها بعليّ قال: وعلى يضحك.

انفرد بإخراجه البخاري<sup>(۱)</sup> فرواه عن أبي عاصم النبيل عن عمر بن سعيد وعقبة يكنى أبا سروعة وله صحبة.

وقد أخرج البخاري (٢) ومسلم (٣) جميعاً من حديث أبي جُحَيْفَةَ قال: رأيتُ النبي ﷺ وكان الحسن بن على يشبهه.

وأخرج البخاري (٤) في أفراده من حديث الحسن البصري عن أبي بكرة قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يُقْبِلُ على الناس مرة وعليه أخرى ويقول: «إنَّ آبني هذا سيد، ولعل الله أنْ يُصْلِحَ به بين فتين عظيمتين من المسلمين». وذكر الحسن مصالحة الحسن بن على لمعاوية.

\*\*\*

## (۲) باب يجمع فضائل الحسن والحسين عليهما السلام

حدثنا أحمد (٥) قال: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا مهدي عن محمد بن أبي يعقوب عن ابن أبي نعم قال: جاء رجل إلى ابن عمر وأنا جالس فسأله عن دم البعوض، فقال له: ممن أنت؟ قال: من أهل العراق. قال: [ها] انظروا إلى هذا يسأل عن دم البعوض وقد قتلوا ابن رسول الله هي، وقد سمعتُ رسولَ الله هي يقول: «هما ريحانتي من الدنيا».

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٢٥٤٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٢٥٤٣ و٢٥٤٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٤/ ١٨٢٢).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٣٦٢٩ و٢ ٢٧٠ و٢١٠٩).

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد (٩٣/٢) اوقال شاكر (٥٦٧٥): إسناده صحيح.

انفرد بإخراجه البخاري (١) فرواه عن موسى بن إسماعيل عن مهدي، وابن أبي نعم هو أبو الحكم عبد الرحمن البجلي، وليس له في الصحيح عن ابن عمر غير هذا الحديث.

حدثنا الترمذي (٢) قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد قال: قال رسول الله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.

أخبرنا أبو بكر بن عبد الباقي قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري قال: حدثنا ابن معروف القاضي قال: حدثنا أبو محمد بن صاعد قال: حدثنا يوسف بن موسى القطان قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن بهدلة عن زرَّ عن عبدالله قال: قال رسول الله على: «هذان ابناي فمن أحبهما فقد أحبني» يعني الحسن والحسين عليهما السلام (٣).

حدثنا أحمد (٤) قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانيء عن علي قال: «الحسنُ أشبهُ النّاس برسول الله على من الصدر إلى الرأس، والحسين أشبه الناس بالنبي على ما كان أسفل من ذلك.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٥٩٩٤).

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي (٣٧٦٨).

<sup>(</sup>٣) رواه البزار (٦٢٣). كشف الأستار. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٩/ ١٨٠): رواه البزار وإسناد حد

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (١/ ٩٩) وقال شاكر (٧٧٤): إسناده صحيح.

## 

حدثنا أحمد (۱) قال: حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا شرحبيل بن مدرك عن عبدالله بن نُجَيّ عن أبيه أنه سار مع علي وكان صاحب مطهرته فلما حاذى «نينوى» وهو منطلق إلى صفين نادى علي: آصبر أبا عبدالله بشط الفرات. قلت: وماذا؟ قال: دخلتُ على النبي على ذات يوم وعيناه تفيضان قلت: يا نبي الله أغضبك أحد، ما شأن عينيك تفيضان؟ قال: بلى قام من عندي جبريل قبل فحدثني أن الحسين يقتل بشط الفرات وقال لي: هل لك أن أشمك من تربته؟ قلت: نعم، فمد يده فقبض قبضة من تراب فأعطانيها فلم أملك عيني أن أفاضتا.

حدثنا أحمد (٢٠ قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عمّار بن أبي عمّار عن ابن عباس قال: رأيتُ النبي على في المنام بنصف النهار أشعتَ أغبر، معه قارورة فيها دم يلتقطه أو يتتبع فيها شيئاً، قال: قلت: يا رسول الله ما هذا؟ قال: دم الحسين وأصحابه، لم أزل أتتبعه منذ اليوم. قال عمار: فحفظنا ذلك فوجدناه قُتلَ ذلك اليوم.

...

## (٤) باب فضائل أهل البيت

حدثنا الترمذي (٣) قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا سفيان عن زبيد عن شهر بن حوشب عن أم سلمة أن النبي على الحسن والحسين وعلي وفاطمة كساء ثم قال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي

<sup>(</sup>١) مسئد أحمد (١/ ٨٥) وقال شاكر (٦٤٨): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (٢٤٢/١) وقال شاكر (٢١٦٥): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي (٣٨٧١).

أَذْهِبْ عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. فقالتْ أم سلمة: وأنا معهم يا رسول الله؟ قال: إنك إلى خير.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وهو أحسن شيء في هذا الباب وفي الباب عن أنس وعمر بن أبي سلمة وأبي الحمراء.

وقد أخرج مسلم (١) في أفراده من حديث سعد بن أبي وقاص قال: لما نزلت هذه الآية ﴿ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُم ﴾ (٢) دعا رسول الله ﷺ فاطمة وحسناً وحسيناً فقال: اللهم هؤلاء أهلى.

وفي أفراد مسلم (٣) من حديث زيد بن أرقم قال: قام فينا رسول الله على يوماً خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: وأيها الناس إنما أنا بشر، يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، فقيل لزيد: من أهل بيته؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ فقال: نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حُرِمَ الصدقة بعده. قيل: ومن أهل بيته؟ قال: آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس.

وفي أفراده (٤) من حديث عائشة قالت: خرج النبي على غداة وعليه مِرْطٌ من شعر أسود، فجاء الحسين فدخل معه ثم جاءت شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله فيه، ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله ثم قال: وإنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً».

أخبرنا محمد بن عمر الفقيه قال: أخبرنا محمد بن علي بن المهتدي قال: أخبرنا محمد بن عبدالله الرازي المعدل قال: حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق قال:

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (۱۸۷۱/٤).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية ٦١.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٤/١٨٧٢).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (٤/١٨٨٣) و (١٦٤٩/٢).

حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «النجوم أمان لأهل السماء، وأهل بيتي أمان لأمتي» (١).

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني (٢٢/٧)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٧٤/٩): رواه الطبراني وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو متروك.

١١كتاب فضائل جماعة من الصحابة

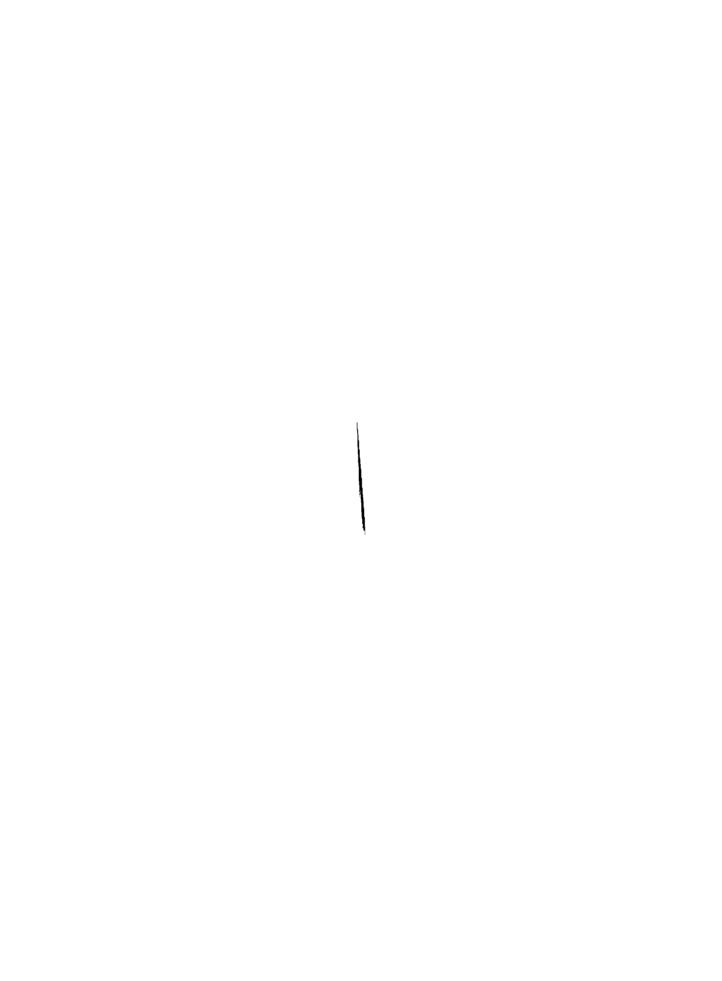

## (١) باب دكر فضل طلحة بن[عبيد] الله

روى البخاري(١) في أفراده من حـديث قيس بن [أبي] حازم قـال: رأيت يد طلحة بن عبيدالله شـلاء وقى بها النبي ﷺ يوم أحد.

أخبرنا المحمدان ابن ناصر وابن عبد الباقي قالا: أخبرنا حمد بن أحمد قال: حدثنا أبو نعيم (٢) الحافظ قال: حدثنا الحسن بن محمد بن كيسان قال: حدثنا إسماعيل القاضي قال: حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا الأصمعيّ قال: حدثنا نافع بن أبي نعيم عن محمد بن عمران عن سعدى بنت عوف امرأة طلحة بن عبيدالله قالت: لقد تصدق طلحة يوماً بمائة ألف [درهم]، ثم حبسه عن الرواح إلى المسجد أن جمعتُ له بين طرفي ثويه.

## (۲) باب فضل الزبير

أخبرنا المحمدان ابن ناصر وابن عبد الباقي قالا: أخبرنا حُمد بن أحمد قال: أخبرنا أحمد بن عبدالله الأصفهاني (٣) قال: حدثنا سليمان بن أحمد قال: حدثنا أبو

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٣٧٢٤ و٤٠٦٣). (٢) حلية الأولياء: (١/٨٨).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (١/ ٨٩).

يزيد [القراطيسي]قال: حدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا عبدالله بن وهب قال: حدثنا الليث بن سعد عن أبي الأسود قال: أسلم الزبير بن العوام وهو ابن ثماني سنين، وهاجر وهو ابن ثماني عشرة وكان عم الزبير يعلق الزبير في حصير، ويدخن عليه بالنار وهو يقول: «ارجع إلى الكفر». فيقول الزبير: لا أكفر أبداً.

حدثنا أحمد (١) قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا هشام عن أبيه عن عبدالله بن الزبير عن الزبير قال: جمع لي رسولُ اللَّهِ ﷺ أَبُويُه يوم أُحُد.

وقد أخرج البخاري (٢) ومسلم (٣) جميعاً من حديث عبد الله بن النبير قال: كنتُ يـوم الأحزاب قـد جعلت أنا وعمرو بن أبي سلمة مع النساء ـ يعني نسوة النبي على أطم حسان بن ثابت فنظرتُ فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بني قُريْظة فلما رجع قلت: يـا أبه رأيتك تختلف إلى بني قريطة. فقال: وهـل رأيتني يا بني؟ قلت: نعم. قال: أما والله لقد جمع لي رسول الله عني أبويه فقال: فداك أبي وأمى.

وفي بعض الألفاظ المتفق عليها أنّ النبي ﷺ قال: «مَنْ يأت بني قريظة فيأتيني بخبرهم» فانطلقت فلما رجعت جمع لي أُبَويْه (٤).

أخبرنا على بن عبيدالله قال: أخبرنا ابن المأمون قال: حدثنا ابن حبابة قال: أخبرنا ابن صاعد قال: حدثنا عبد الجبار قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا ابن المنكدر سمعه من جابر بن عبدالله قال: لما كان يوم الخندق ندب النبي على فانتدب الزبير ثم ندبهم [فانتدب] الزبير فقال رسول الله على: لكل نبي حوادِي وحوادي الزبير.

أخرجه البخاري(٥) ومسلم(٦).

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (١/١٤) وقال شاكر (١٤٠٨): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٣٧٢٠).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (٤/ ١٨٧٩ ـ ١٨٨٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٣٧٢٠) ولم نجد هذا اللفظ في صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (٢٨٤٦) و (٢١١٣).

<sup>(</sup>٦) صحيح مبلم (٤/ ١٨٧٩).

حدثنا البخاري(١) قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبدالله بن الزبير قال: جعل الزبير يوم الجمل يـوصيني بدينه ويقول: إنْ عجزت عن شيء منه فاستعن عليه بمولاي، قال: فوالله ما دَرَيْتُ ما أراد حتى قلتُ: يا أَبه مَنْ مولاك؟ قال: الله. قال: فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت يا مولى الزبير اقبض عنه دينه فيقضيه.

وإنما كان دينه الذي عليه أن الرجل يأتيه بالمال فيستودعه إياه فيقول الزبير لا ولكنه سلف فإني أخشى عليه الضَّيْعَة قال: فَحَسَبْتُ ما عليه من الدين فوجدته ألف ألف وماثتي ألف ولم يدع ديناراً ولا درهماً إلا أرضين فبعتها، فقال بنو الزبير: اقسم بيننا ميراثنا. قلت: والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم أربع سنين ألا مَنْ كان له على الزبير دَيْن فليأتنا فلنقضه.

فجعل كل سنة ينادي بالموسم، فلما مضى أربع سنين قسم بينهم، وكان للزبير أربع نسوة فأصاب كل امرأة ألف ألف ومائتا ألف، فجميع ماله خمسون ألف ألف ومائتا ألف.

انفرد بإخراجه البخاري.

## (٣) باب فضل عبد الرحمن بن عوف

أخبرنا المحمدان ابن ناصر وابن عبد الباقي قالا: أخبرنا حمد بن أحمد قال: حدثنا أبويزيد القراطيسي قال: حدثنا أبويزيد القراطيسي قال: حدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا عمارة بن زاذان عن ثابت البناني عن أنس قال:

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٢١٢٩).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٩٨/١). ورواه البزار (٢٥٨٦) وقال الهيشمي: هذا منكر، وعلته عمارة س ردان، قال الإمام أحمد: له مناكير، وقال أبو حاتم: لا يحتج بحديثه، وضعفه الدارقطني. قال البزار الا أعلم رواه إلا عمارة.

بينما عائشة رضي الله عنها في بيتها إذ سمعت صوتاً رُجَّتُ منه المدينة. فقالت: ما هذا؟ قالوا: عيرٌ قدمت لعبد الرحمن بن عوف من الشام، فكانت سبعمائة راحلة. فقالت عائشة: أما إني سمعتُ رسولَ الله ﷺ [يقول]: رأيتُ عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حَبُواً، فبلغ ذلك عبد الرحمن بن عوف، فأتاها، فسألها عما بلغه فحدثته، قال: فإني أشهدك أنها بأحمالها وأقتابها وأحلاسها في سبيل الله عزوجل.

أخبرنا المحمدان قالا: أخبرنا حمد قال: حدثنا أحمد بن عبدالله الأصبهاني (۱) قال: حدثنا جعفر بن محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو الحصين الوداعي قال: حدثنا يعيى بن عبد الحميد قال: حدثنا عبدالله بن جعفر المخرميّ قال: حدثني عمتي أم بكر بنت المسور بن [مخرمة] عن أبيها قال: باع عبد الرحمن بن عوف أرضاً له من عثمان بأربعين ألف دينار، فقسم ذلك المال في بني زهرة، وفقراء المسلمين؛ وأمهات المؤمنين، وبعث إلى عائشة معي بمال من ذلك المال. فقالت عائشة: أما إلى سمعت رسول الله على يقول: «لن يحنو عليكن بعدي إلا الصالحون» سقى الله ابن عوف من سلسبيل الجنة.

حدثنا عبدالله قال: حدثنا هارون بن معروف قال: حدثنا ضمرة عن سعيد بن جير قال: كان عبد الرحمن بن عوف لا يعرف من بين عبيده.

## (٤) باب فضل سعد بن أبى وقاص

روى البخاري<sup>(۲)</sup> ومسلم <sup>(۳)</sup> في صحيحيهما من حديث علي بن أبي طالب أنه قال: ما سمعت النبي على جمع أبويه إلا لسعد بن مالك، وإني سمعته يقول يـوم أحد: يا سعد ارم فداك أبى وأمى.

<sup>(</sup>١) حلمة الأولياء (١/٩٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٢٥٠٥ و٥٥٠ و١١٨٤).

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم (۱۸۷۲/۶).

وأخرجا(١) من حديث سعد بن أبي وقاص قال: جمع لي النبي ﷺ [أبوَيْه] يوم أُحُد.

وفي أفراد البخاري<sup>(۲)</sup> من حديث سعد قال: نثل لي رسول الله ﷺ كنانته يوم أحد وقال: ارم فداك أبي وأمي.

وأخرجا (٣) من حديث سعد قال: والله إني لأول رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله ، ولقد كنا نغزوا مع رسول الله على مالنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر حتى إن كان أحدنا ليضع كما تضع الشاة ماله خلط، ثم أصبحت بنوأسد تعزرني على الإسلام لقد خبت إذاً وضُلَّ عملي وكانوا وَشُوا به إلى عمر، وقالوا: لا [يحسن] يصلى.

وأخرج البخاري (٤) في أفراده من حديث سعد قال: ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت سبعة أيام وإنى لثالث الإسلام.

#### (٥) باب

## فضل أبي عُبَيْدَة بن الجراح

روى البخاري (٥) ومسلم (٦) في صحيحيهما من حديث حذيفة قال : جاء أهل نجران إلى النبي ﷺ فقالوا : يا رسول الله آبعث إلينا رجلاً أميناً ، فقال : لأبعث اليكم رجلاً أميناً حق أمين . قال : فاستشرف لها الناس ، فبعث أبا عبيدة بن الجراح .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٣٧٢٥ و٢٥٠٦ و٧٥٠٠) وصحيح مسلم (١٨٧٦/٤).

<sup>(</sup>۲) صحیح البخاری (۲۰۵۵).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٣٧٢٨ و٤١٦ و و١٤٥٠) وصحيح مسلم (٤/٢٧٨).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٣٧٢٧) و (٣٨٥٨).

<sup>(</sup>٥) صعيع البخاري (٢٧٤٥).

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم (١٨٨٢/٤).

وأخرجا(١) من حديث أنس بن مالك قال : قــال رسول الله 選: إنَّ لكــل أمَّةٍ أميناً ، وإنَّ أميننا ، أيتها الأمة ، أبو عبيدة بن الجَرَّاح .

أخبرنا المحمدان ابن ناصر وابن عبد الباقي قالا أخبرنا حُمْد بن أحمد قال : أخبرنا أبو نعيم (٢) أحمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرىء قال حدثنا حيوة قال أخبرني أبو صخر أنَّ زيد بن أسلم حدثه عن أبيه عن عمر بن الخطاب أنه قال لأصحابه : تمنوا ، فقال رجل : أتمنى لو أن لي هذه الدار مملوءة ذهباً أنفقه في سبيل الله عز وجل . ثم قال : تمنوا . فقال رجل : أتمنى لو أنها مملوءة لؤلؤاً وزبرجداً وجواهراً أنفقه في سبيل الله وأتصدق . فقال : تمنوا . فقالوا : ما ندري يا أمير المؤمنين . فقال عمر : أتمنى لو أنَّ هذه الدار مملوءة رجالاً مثل أبي عبيدة بن الجراح .

#### (٦) باب

#### فضل مصعب بن عمير

حدثنا أحمد (٣) قال حدثنا يحيى قال سمعت [الأعمش] قال سمعت سفيعاً قال حدثنا حبان وأبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن خباب قال : هاجرنا مع رسول الله على نبتغي وَجْهَ اللهِ فوجب أجرنا على الله عز وجل ، فمنا مَنْ مضى لم يأكل من أجره شيئاً منهم مصعب بن عمير ، قتل يوم أحد فلم نجد شيئاً نكفنه فيه الا نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه ، فإذا غطينا رجليه خرجت رأسه ، فأمر رسول الله على أن نغطي بها رأسه ونجعل على رجليه أذخراً . ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهديها يعنى يجتنيها .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٢٧٤٤).

وصحيح مسلم (١٨٨١/٤).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء: (١٠٢/١).

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (٥/ ١٠٩) .

أخرجه البخاري<sup>(۱)</sup> عن مسدد عن يحيى ، وأخرجه مسلم<sup>(۱)</sup> عن أبي بكر عن أبي معاوية كلاهما عن الأعمش .

وقد سبق حديث الهجرة أنَّ أول مَنْ قدم المدينة من المهاجرين مصعب بن عمير.

#### (۷) باب

### فضل بلال بن رباح

حدثنا أحمد (٣) قال حدثنا يحيى بن أبي بكر قال حدثنا زائدة عن عاصم بن أبي النجود عن زر عن عبد الله قال :

كان أول من أظهر إسلامه سبعة : رسول الله ﷺ، وأبو بكر وعمار وأمه سمية ، وصهيب ، وبلال ، والمقداد .

فأما رسول الله على فمنعه الله بنعمة أبي طالب ، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه ، وأما سائرهم فأخذهم المشركون وألبسوهم أدراع الحديد ، وصهروهم في الشمس ، فما منهم إنسان إلا وقد أتاهم على ما أرادوا إلا بلال فإنه هانت عليه نفسه في الله عز وجل ، وهان على قومه فأعطوه الولدان وأخذوا يطوفون به شعاب مكة وهو يقول وأحد أحدى

وأخرجه البخاري (٤) في أفراده من حديث جابر بن عبد الله قال: قال عمس : كان أبو بكر سيِّدْنا ، وأعتق سيِّدَنا . يعني بـلالاً . وقال لأبي بكس : إن كنت إنما اشتريتني لله عز وجل فدعني واعمل لله (٥)

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٣٩١٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٢/ ٦٤٩) .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (١/٤٠٤) وقال شاكر (٣٨٣٢): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٣٧٥٤) .

<sup>&</sup>lt;sup>(٥)</sup> صعيع البخاري (٣٧٥٥) .

#### (۸) باب

#### فضل ابن مسعود

حدثنا أحمد (١) قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: جاء رجل إلى عمر وهو [بعرفة] فقال: جئت يا أمير المؤمنين وتركت بها رجلاً يملي المصاحف عن ظهر قلب، فغضب وانتفخ حتى كاد يملأ ما بين شعبتي الرجل وقال: «ومَنْ هو، ويحك» ؟! قال: عبد الله بن مسعود. فما زال يطفأ ويسير عنه الغضب حتى عاد إلى حاله التي كان عليها ثم قال: «ويحك، والله ما أعلمه بقي من الناس أحد هو أحق بذلك منه، وسأحدثك عن ذلك.

كان رسول الله 雞 لا يـزال يسمـر عنـد أبي بكـر الليلة كـذاك في الأمـر من المسلمين ، وأنه سمر عنده ذات ليلة وأنا معه ، فخرج رسولُ الله 雞 وخرجنا معه ، فإذا رجل قائم يصلي في المسجد ، فقام رسولُ الله 雞 يستمع قراءته ، فلما كـدنا نعرفه قال رسول الله 雞 من سره أنْ يقرأ القرآن رطباً كما أنْزِلَ فليقرأه على قراءة ابن أم عبد . قال : ثم جلس الرجل يدعو ، فجعل رسول الله 雞 يقول له : سَلْ تعطه ، سل تعطه . قال عمر : قلت : والله لأغـدونُ عليه فلأبشرنه . قال : فغَـدَوْتُ إليه لأبشره ، فوجدت أبا بكر قد سبقني إليه فبشره ، ولا والله ما سابقته إلى خير قط إلا سبقني إليه .

حدثنا أحمد (٢) قال حدثنا عبد الصمد وحسن بن موسى قالا حدثنا حماد بن عاصم عن زَرِّ بن حُبيش عن ابن مسعود أنه كان يجتني سواكاً من الأراك ، وكان دقيق الساقين ، فجعلت الريح تكفؤه ، فضحك القوم منه ، فقال رسول الله ﷺ : مما تضحكون ؟ قالوا : يا نبي الله مِنْ دِقَّة ساقيَّه . قال : والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أُحد .

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (۱/ ۲۵ ـ ۲۲) وقال شاكر (۱۷۵) : هو حديث واحد بإسنادين . جمعهما أبو معاوية، وهما إسنادان صحيحان .

 <sup>(</sup>۲) مسند أحمد (۱/ ٤٢٠ ـ ٤٢١) وقال شاكر (۲۹۹۱) : إسناده صحيح .

واخرج البخاري<sup>(۱)</sup> ومسلم<sup>(۲)</sup> في صحيحيهما من حديث أبي موسى قال: قَدِمْتُ أنا وأخي من اليمن فمكثنا جِيْناً ما نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت رسول الله ﷺ لما نرى من كثرة دخوله ودخول أمه على رسول الله ﷺ ولزومهم له .

وأخرج البخاري (٣) في أفراده من حديث حذيفة أنه قيل له : أُخبِرْنا برجل قريب السَّمْت والهَدْي من رسول الله ﷺ ناخذ عنه ، فقال : ما نعلم أقرب سَمْتاً ولاً هَدْياً برسول الله ﷺ من ابن أم عبد حتى يتوارى بجدار بيته .

ولقد علم المحفوظون من أصحاب محمد ﷺ أن ابن أم عبد أقربهم إلى الله وسيلة.

وأخرج مسلم (٤) في أفراده من حديث ابن مسعود قبال: قبال لي رسول الله على أنْ يُرْفَعَ الحجاب وأن تسمع سوادي حتى أَنْهَاكَ.

وفي أفراده (٥) من حديث أبي الأحوص قال: شهدت أبا موسى وأبا مسعود حين مات ابن مسعود ، فقال أحدهما لصاحبه: أُترَاهُ ترك بعده مثله؟ فقال: إنْ قلتَ ذاك ، إن كان لَيْوْذَن له إذا حُجبنا ، ويشهد إذا غَبنا .

## (۹) باب فضل صُهَيْب

أخبرنا المحمدان ابن ناصر وابن عبد الباقي قالا أخبرنا حمد بن أحمد قال أخبرنا أبو نعيم (٦) أحمد بن عبد الله قال حدثنا

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٣٧٦٣ و٤٣٨٤) .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٤/ ١٩١١) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٣٧٦٢ و٣٠٩) ، دون قوله دولقد علم المحفوظون، وهي عند الترمذي في السنن (٣) صحيح البخاري في المستدرك (٣/ ٣١٥) .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (٤/ ١٧٠٨) .

<sup>(</sup>٥) صحيع مسلم (٤/ ١٩١١) .

<sup>(</sup>٦) حلية الأولياء (١/ ١٥١ ـ ١٥٢).

الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المُسَيَّب قال : لما أقبل صُهَيْب مهاجراً نحو النبي على المتعان فريش نزل عن راحلته ، وانتثل ما في كنانته ، ثم قال : يا معشر قريش ، لقد علمتم أني من أرماكم رجلًا ، وأيم الله لا تَصِلُونَ إليَّ حتى أرمي بكل سهم معي في كنانتي ، ثم أضرب بسيفي ما بغي في يدي منه شيء آفعلوا ما شِئتُم ، وإن شئتم دَلَلْتُكُم على مالي وبناتي بمكة وخَلَيْتُم سبيلي ؟ قالوا : نعم .

فلما قَدمَ على رسول الله على المدينة قال: «ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، قال: ونزلتُ ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ آبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ ﴾(١) الآية .

#### (۱۰) باب

## فضل عبد الله بن جحش

أخبرنا المحمدان ابن ناصر وابن عبد الباقي قالا أخبرنا حمد بن أحمد قال أخبرنا أبو نعيم (٢) أحمد بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا طاهر بن عيسى المصري قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أبو صخر عن يزيد بن عبدالله بن قسيط عن إسحاق بن سعد بن أبي وقاص قال: حدثني أبي أن عبدالله بن جحش قال له يوم أحد: ألا تدعو الله، فخلوا في ناحية، فدعا عبدالله بن جحش فقال: يا رب إذا لقيت العدو غداً فلقّني رجلًا شديداً بأسه، شديداً حرده، أقاتله فيك ويقاتلني، ثم ياخذني فيجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك غداً قلت: يا عبدالله من جدع أنفك وأذنك؟ فأقول: فيك وفي رسولك. فتقول: صدقت. قال سعد: فلقد رأيته آخر النهار وإنَّ أنفه وأذنه معلقتان في خيط.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية : ٢٠٧ .

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (١/ ١٠٨ ـ ١٠٩).

#### (۱۱) باب

#### فضل سعد بن معاذ

حدثنا أحمد (١) قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت البراء يقول : إنَّ النبي ﷺ أُتِيَ بثوب حرير فجعلوا يتعجبون من حُسْنِهِ ولينه فقال : لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أفضل ـ أو خير ـ من هذا .

أخرجاه (٢) في الصحيحين.

حدثنا أحمد (٣) قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريع قال أخبرني أبو النزبير أنه سمع جابراً يقول سمعت رسول الله على يقول وجنازة سعد بن معاذ [موضوعة] بين أيديهم : آهتز [لها] عرش الرحمن .

انفرد بإخراجه مسلم<sup>(٤)</sup> من هذه الطريق ، وقد أخرجه البخاري ومسلم مِنْ طريق آخر .

حدثنا البخاري(°) قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا فضل بن مساور [حدثنا أبو عوانة] عن الأعمش عن أبي سفيان [عن جابر] عن النبي عن المعند بن معاذ .

وأخرجه مسلم(١) من حديث أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر .

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (٤/ ٢٨٩) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٣٢٤٨) .

وصحيح مسلم (١٩١٦/٤).

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد (۲/ ۲۹۲) .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (٤/١٩١٥) .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (٣٨٠٣) .

<sup>(</sup>١) صحيع مسلم (٤/ ١٩١٥) .

# (۱۲) باب فضل أُبَيِّ بن كَعْب

حدثنا أحمد (١) قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال قال رسول الله على لأبيّ بن كعب : إنَّ الله عز وجل أمرني أَنْ أقرأ عليك : ﴿لم يكن الذين كفروا﴾ (٢) قال : وسَمَّانِي لك؟ قال : نعم . فبكى .

أخرجه البخاري(٣) ومسلم(٤) عن بندار عن غُنْدَر .

(۱۳) باب

## فضل أبى طلحة

حدثنا أحمد (٥) قال قرىء على سفيان سمعت ابن جُـدْعان عن أنس عن النبي على قال : لَصَوْت أبي طلحة في الجيش خير من فئة .

وفي الصحيحين (٦) من حديث أنس قال : لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي في وأبو طلحة بين يدي النبي في يجوّف عليه بجحفة ، وكان أبو طلحة رجلًا رامياً شديد النزع ، لقد كسر يومئذ قوسَيْن أو ثلاثاً .

وفي أفراد البخاري (٧) من حديث أنس : كان أبو طلحة يتتسرس مع النبي ﷺ بتُرس واحد .

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (۲/ ۲۷۳) .

<sup>(</sup>٢) سورة البينة ، الآية : ١ .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٣٨٠٩) .

<sup>(</sup>٤) صحيع مسلم (٤/ ١٩١٥) .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد (٣/ ١١٢) .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري (٢٨٨٠ و٢٨١١ و٤٠٦٤) .

وصحيح مسلم (٣/ ١٤٤٣).

<sup>(</sup>٧) صحيع البخاري (٢٩٠٢) .

#### (١٤) باب

### فضل العباس عليه السلام

حدثنا أحمد (١) قال حدثنا حُجَيْن بن المُثَنَّىٰ قال : حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن ابن جُبَيْر عن ابن عباس أن رجلًا من الأنصار وقع في أب للعباس كان في الجاهلية ، فلطمه العباس ، فجاء قومه فقالوا : والله لنلطمته كما لطمه . فلبسوا السلاخ ، فبلغ ذلك رسول الله على ، فصعد المنبر ، فقال : أيها الناس ، أي أهل الأرض أكرم على الله ؟ قالوا : أنت .

قال: فإن العباس منِّي وأنا منه، فلا تسبوا [أمواتنــا] فتؤذوا أحياءنــا. . فجاء القوم فقالوا : يا رسول الله نعوذ بالله من غضبك .

وقد أخرج البخاري(٢) في أفراده من حديث أنس بن مالك أنَّ عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا يستسقى بالعباس بن عبد المطلب فيقول : «اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا على فتسقينا ، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا ، . قال : فيسقون .

# (٩٥) باب فضل سلمان الفارسيّ رضي الله عنه حديث إسلامه وبدء أمره

حدثنا أحمد (٣) قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن محمود بن لبيد عن عبد الله بن عباس قال حدثني سلمان الفارسي قال : كنتُ رجلًا فارسيًا من أهل أصبهان من أهل قرية منها

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (١/ ٣٠٠) وقال شاكر (٢٧٣٤) : إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (١٠١٠ و٢٧١٠) .

<sup>(\*)</sup> أول الجزء التاسع بتجزئة الأصل .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (٥/ ٤٤١ - ٤٤٤) .

يقال لها وجيَّه . وكان أبي دهقان قريته ، وكنت أحب خلق الله إليه ، فلم يزل حبه إياي حتى حبسني في بيته كما تحبس الجارية ، واجتهدت في المجوسِيَّة حتى كنتُ قطن النار الذي يوقدها لا يتركها تخبو ساعة . قال : وكانت لأبي ضيعة عظيمة ، قال : فشغل في بنيان له يوماً . فقال لي يا بني : إني قد شغلت في بنياني هذا اليوم عن ضيعتى فاذهب فاطَّلعها ، وأمرني منها ببعض ما يبريد ، فخرجت أريد ضيعته فمررت بكنيسة من كنائس النصاري فسمعتُ أصواتهم فيها وهم يصلون ، وكنت لا أدري ما أمر الناس لحبس أبي إياي في بيته ، فلما مررت بهم وسمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظر ما يصنعون قال : فلما رأيتهم أعجبتني صلاتهم ورغبت في أمرهم وقلت : هذا والله خيرٌ من الذي نحن عليه ، فوالله ما تسركتهم حتى غربت الشمس وتركت ضيعة أبى ولم آتها . فقلتُ لهم : أين أُصْلُ هذا الدين؟ قـالوا : بـالشام . قال : ثم رجعت إلى أبي وقد بَعَثَ في طلبي وشغلته عن عمله كله ، قال : فلما جثتُه قال : أي بني أين كنت ، ألم أكن عهدتُ إليك ما عهدت؟ قال : قبلت يا أب مررتَ بناس ِ يُصَلُّونَ في كنيسة لهم أعجبني ما رأيتُ من دينهم فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس . قال : أي بني ليس في هذا الدين خير ، دينك ودين أبائك خيرٌ منه . قال : قلتُ : كلا والله إنه لخير من ديننا . قال : فخافني فجعل في رِجْلِي قيداً ثم حبسني في بيته . قال : وبعثتُ إلى النصاري فقلتُ لهم : إذا قدم عليكم ركب من الشام تجار من النصاري فأخبروني بهم ، قال : فقدم عليهم ركب من الشام تجار من النصاري فأخبروني بهم فقلت لهم : إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجوع إلى بلادهم فأذنوني بهم . قال : فلما أرادوا الرجعة إلى بلادهم ألقيت الحديد من رجلي ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام فلما قدمتها قلت : من أفضل هذا الدين ؟ قالوا: الأسقف في الكنيسة. قال: فجئته فقلت: إني قد رغبتُ في هـذا الدين وأحببتُ أن أكون معك في كنيستـك وأتعلم منك وأصلي معـك . قال : فـأدخل . فدخلتُ معه . قال : فكان رجل سَوْء يأمرهم بالصدقة ويُرغَّبْهم فيها ، فإذا جمعوا إليه منها شيئًا اكتنزه لنفسه ولم يعطه المساكين حتى جمع سبع قِلاَل من ذهب. قال : وأبغضته بغضاً شديداً لما رأيته يصنع ثم مات ، فَأَجْتَمَعَتِ إليه النصاري ليدفنونه فقلتُ لهم: إنَّ هذا كان رجل سَوْء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها فإذا جئتموه اكتنزها لنفسه ولم يُعْطِ المساكين منها شيئاً . قالوا : وما علمك بذلك؟ قلت : ادلكم على كنزه . قالوا : فدلنا عليه . قال : فأريتهم موضعه . قال : فاستخرجوا منه سبع قلال مملوءة ذهباً ووَرِقاً قال : فلما رأوها قالوا : والله لا ندفنه أبداً . قال : فصلبوه ثم رجموه بالحجارة ، ثم جاؤوا برجل آخر فجعلوه مكانه . قال : يقول سلمان : فما رأيتُ رجلًا يصلي الخمس أرى أنه أفضل منه وأزهد في الدنيا ولا أرغب في الاخرة ولا أداب ليلاً ولا نهاراً منه . قال : فاحببته حباً لم أحبه من قبله فاقمت معه زماناً ثم حضرته الوفاة فقلت له : يا فلان إن كنت معك وأحببتك حباً لم أحبه من قبلك وقد حضرك ما ترى من أمر الله ، فإلى مَنْ توصي بي وما تأمرني؟ قال : أي بني والله ما أعلم أحداً اليوم على ما كنت عليه إلا رجلاً بالموصل وهو فلان فهو على ما كنت عليه فألْحَقْ به

فلما مات وغُيّب لحقت بصاحب الموصل فقلت : يا فلان إنَّ فلاناً أوصاني عند موته أن الحق بك فأخبرني أنك على أمره . قال : فقال لي : أقم عندي . قال : فأقمت عنده فوجدته خير رجل على أمر صاحبه فلم يلبث أن مات ، فلما حضرته الوفاة قلت له : يا فلان إنَّ فلاناً أوصى بي إليك وأمرني باللحوق بك وقد حضرك مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ما ترى فإلى من توصي بي وما تأمرني ؟ قال : أي بني والله ما أعلم رجلاً على مثل ما كنا عليه إلا رجلاً بنصيبين وهو فلان فالحق به . قال : فلما مات وغُيِّب لحقت بصاحب ونصيبين و فجئت فأخبرته خبري وما أمرني به صاحبي ، قال : فأقم عندي ، فأقمت عنده فوجدته على أمر صاحبيه فأقمت مع خير رجل فوالله ما لبث أن نزل به الموت . فلما حضر قلت له : يا فلان إن فلاناً كان أوصى بي إلى فلان ثم أوصى بي فلان إلى مَنْ توصى بي وما تأمرني؟

قال: أي بُني والله ما أعلم أحداً بقي على أمرنا آمرك أنْ تأتيه إلا رجلاً بعموريَّة فإنه على مثل ما نحن عليه فإن أحببت فَأَنْتِهِ فإنه على أمرنا. قال: فلما مات وغيب لحقت بصاحب عمورية فأخبرته خبري فقال: أقم عندي. فأقمت عند رجل على هَدْي أصحابه وأمرهم. قال: واكتسبتُ حتى كانت لي بقرات وغنيمة. قال: ثم نزل به أمرُ الله عز وجل فلما حضر قلتُ له: يا فلان إني كنت مع فلان

واوصىٰ بي إلى فلان واوصىٰ بي فلان إلى فلان واوصىٰ بي فلان إليك فإلى من توصيٰ بي وما تامرني ؟

قال: أي بني والله ما أعلمه أصبح [على] ما كنا عليه أحد من الناس آمرك أن تأتيه ، ولكنه قد أظلك زمان نبي هو مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب مهاجراً إلى أرض بين حَرِّتَيْن بينهما نخل ، به علامات لا تخفى ، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة ، بين كتفيه خاتم النبوة ، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فآفعل .

قال : ثم مات وغيب فكنت بعمورية ما شاء الله أن أمكث . ثم مَرَّ بي نفر من كلب تجار فقلتُ لهم : تحملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي هذه وغنمتي هذه ؟ قالوا : نعم .

فأعطيتهموها وحملوني حتى إذا قدموا بي وادي القُرَىٰ ظلموني فباعوني من رجل [من] يهود عبداً ، فكنتُ عنده ورأيتُ النخل ، ورجوت أنْ يكون البلد الذي وصف لي صاحبي ولم يحق لي في نفسي .

فبينما أنا عنده قدم عليه ابن عم له من المدينة من بني قريظة فابتاعني منه [فاحتملني] إلى المدينة فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي فأقمت بها، وبعث الله رسوله على فأقام بمكة ما أقام لا أسمع له بذكر مع ما أنا فيه من شغل الرق ، ثم هاجر إلى المدينة ، فوالله إني لفي واس عنق لسيدي أعمل فيه [بعض] العمل وسيدي جالس ، إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه فقال : فلان ، قاتل الله بني قيلة ، والله إنهم الأن لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة اليوم ويزعم أنه نبي . قال : فلما سمعتها أخذتني العرواء حتى ظننت سأسقط على سيدي ، قال : ونزلت عن النخلة فجعلت أقول لابن عمه : ماذا تقول ـ ماذا تقول؟ قال : فغضب سيدي ولكمني لكمة شديدة ، وقال : مالك وهذا ، أقبل على عملك . فغضب سيدي ولكمني لكمة شديدة ، وقال : مالك وهذا ، أقبل على عملك . قال : قلت : لا شيء إنما أردت أن أستثبته عما قال . وقد كان بيدي شيء قد جمعته ، فلما أمسيت أخذته ثم ذهبت به إلى رسول الله على وهو بقباء ، فدخلت عليه فقلت له : إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذَوُو حاجة ،

وهذا [شيء] عندي للصدقة فرأيتكم أحق به من غيركم. قال: فقربته إليه، فقال رسول الله على لأصحابه: كلوا، وأمسك يده فلم يأكل. قال: فقلت في نفسي: هذه واحدة. ثم انصرفت عنه فجمعت شيئاً، وتحول رسول الله على إلى المدينة ثم جئته به فقلت: [رأيتك] لا تأكل الصدقة وهذه هدية أكرمتك بها. قال: فأكل رسول الله على منها وأمر أصحابه فأكلوا معه. قال: فقلتُ في نفسي: هاتان اثنتين. قال: ثم جئت رسول الله على وهو ببقيع الغرقد، قال: وقد تبع جنازة من أصحابه عليه شملتان له وهو جالس في أصحابه فسلمت عليه. ثم استدرتُ أنظر إلى ظهره. هل أرى الخاتَم الذي وَصَفَ لى صاحبي.

فلما رآني رسول الله ﷺ استـدبرتُـهُ عرف أني استثبت في شيء وُصِفَ لي . قال : فألقى رداءه عن ظهره فنظرتُ إلى الخاتم فعرفته فانكببتُ عليه أقبله وأبكي ، فقال لي رسول الله ﷺ: تحول . فتحولتُ فقصصتُ عليه حديثي كما حدثتك يا بن عباس . فأعجب رسول الله علي أن يسمع ذلك أصحابه ، ثم شغل سلمان الرق حتى وفاته مع رسول الله ﷺ بدر وأُحُد قال : ثم قال لي رسول الله ﷺ : كَاتِبْ يا سلمان . فكاتبت صاحبي على ثلاثمائة نخلة أحييها له بالفقير وبأربعين أوقية . فقال رسول الله ﷺ لأصحابه : أعينوا أخاكم . فأعانوني بالنخل الرجل بثلاثين وديَّة ، والرجل بعشرين ، والرجل بخمسة عشر ، والرجل بعشرة ، يعين الرجل بقدر ما عنده ، حتى اجتمعت لي ثلاثمائة وديَّة فقال لي رسول الله ﷺ: آذُهُبْ يا سلمان ففقَّرْ لها ، فإذا فرغت أكون أنا [أضعها] بيدي. قال: ففقرتُ لها فأعانني أصحابي حتى إذا فرغت منها جئته فأخبرته . فخرج رسول الله ﷺ معي إليها فجعلنا نقرب إليه الودي ويضعه رسول الله ﷺ بيده . فوالذي نفس سلمان بيده ما ماتت منهـا ودية واحـدة . فَأَدُّيتُ النخلُ فبقى عليَّ المال ، فأتي رسول الله ﷺ بمثل بيضة الـ دجاجة من ذهب من بعض المعادن فقال : ما فعل الفارسي المكاتب؟ قال : فدُعِيْتُ له فقال : خُذْ هذه فادُّ ما عليك يا سلمان . قال : قلتُ : وأين تقع هذه يا رسول الله مما عليُّ . قال : خذها فإن الله عز وجل سيؤدي بها عنك . قال : فأخذتُهَا فوزنتُ لهم منها - والذي [نفس] سلمان بيده \_ أربعين أوقية فأوفيتهم حقهم وعُتِقْتُ. فشهدتُ مع رسول الله على

الخندق ثم لم يفتني معه مشهد .

وقد روى البخاري<sup>(۱)</sup> في أفراده من حديث أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي أنه تداوله بضعة عشر من رب إلى رب .

حدثنا عبدالله (۲) قال حدثني أبي قال حدثنا [سيار] قال حدثنا جعفر قال حدثنا هشام قال حدثنا الحسن قال: كان عطاء سلمان الفارسي رحمه الله خمسة آلاف درهم، وكان أميراً على زهاء ثلاثين ألفاً من المسلمين. وكان يخطب الناس في عباءة يفترش بعضها ويلبس بعضها، فإذا خرج عطاؤه أمضاه ويأكل من سفيف يديه.

#### (١٦) باب

### فضل عبد الله بن عمر

حدثنا عبد الله [حدثني أبي (٣)] قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: كان الرجل في حياة رسول الله ﷺ إذا رأى رؤيا قَصّها على النبي ﷺ. قال: فتمنيّتُ أنْ أرى رؤيا فأقصها على النبي ﷺ. قال: وكنتُ غلاماً شابًا عزباً فكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله ﷺ فرأيتُ في النوم كأنَّ ملكيْن أخذا بي فذهبا بي إلى النار فإذا هي مطوية كطي البئر وإذا لها قرنان وأرى فيها ناساً قد عرفتهم فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. فلقيهما ملك آخر فقال لي: لن تراع فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة على رسول الله ﷺ فقال: فِعْمَ الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم: فكان عبد الله بعد لا ينام من الليل إلا قليلاً.

أخرجه البخاري(٤) عن محمد ، وأخرجه مسلم(٥) عن عبد بن حميد كلاهما

<sup>(</sup>١) صحيع البخاري (٣٩٤٦).

<sup>(</sup>٢) الزهد لأحمد (٢/٨٨) وحلية الأولياء (١٩٧/١ ـ ١٩٨).

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (٢/ ١٤٦) وقال شاكر (٦٣٣٠) : إسناده صحيح .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (١١٢١) .

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم (٤/ ١٩٢٧ ـ ١٩٢٨) .

عن عبد الرزاق.

واخرجا(١) من حديث ابن عمر قبال : رأيتُ في المنام كبانً في يدي قبطعة استبرق ، وليس مكان أريد من الجنة إلا طبارت إليه فقصصته على حفصة فقصت حفصة على رسول الله ﷺ فقال : أرى عبد الله رجلًا صالحاً .

أخبرنا المحمدان ابن ناصر وابن عبد الباقي قالا أخبرنا حمد بن أحمد قال حدثنا الخبرنا أحمد بن عبد الله الأصفهاني (٢) قال حدثنا الله المحمد بن عبد الله الأصفي قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا الأصمعي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: اجتمع في الجبر مصعب وعروة وعبد الله بنو الزبير، وعبد الله بن عمر فقالوا: تمنوا. فقال عبد الله بن الزبير: أما أنا فأتمنى الخلافة. وقال عروة: أما أنا فأتمنى أن يؤخذ عني العلم. وقال مصعب: أما أنا فأتمنى إمرة العراق، والجميع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين. وقال عبد الله بن عمر: أما أنا فأتمنى المغفرة. قال: فنالوا كلهم ما تمنوا، ولعل ابن عمر قد غفر له.

أخبرنا المحمدان قالا أخبرنا حمد قال حدثنا أبو نعيم (٣) الحافظ قبال حدثنا أبو بحرٍ محمد بن الحسن قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا عبد الصمد بن حسان قال حدثنا خارجة بن مصعب عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: ما ناقة أضلت فَصِيلها في فَلاةٍ من الأرض بأطلب لأثره من ابن عمر لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (١١٥٦ و١٧١٥)

وصحيح مسلم (١٩٢٧/٤).

<sup>(</sup>٢) حلية الأوليا. (١/ ٣٠٩)

<sup>(</sup>٣) حليه الأولياء (١/ ٣١٠).

## (۱۷) باب فضل أبي ذَرً

روى البخاري(١) ومسلم(٢) في الصحيحين من حديث ابن عباس، أن أبا ذر لما دخل على رسول الله على وأسلم قال له: آرْجِعْ إلى قومك حتى يأتيك أمري. فقال: والذي نفسي بيده لأصرخَن بها بين ظهرانيهم، فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوبة، أشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله. وثار القومُ فضربوه حتى أضجعوه وأتى العباس فأكبَّ عليه فقال: ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجارتكم إلى الشام عليهم فأنقذه منهم ثم عاد من الغد لمثلها وثاروا إليه فضربوه فأكب عليه العباس فأنقذه.

أخبرنا المحمدان ابن ناصر وابن عبد الباقي قالا: أخبرنا حمد بن أحمد قال: أخبرنا أحمد بن عبدالله (٢) قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال: حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا أبو هلال محمد بن سليم قال: حدثنا حميد بن هلال عن عبدالله بن الصامت قال: قال لي أبو ذر: يا بن أخي صليتُ قبل الإسلام بأربع سنين. قلت: مَنْ كنتَ تعبدُ؟ قال: إله السماء. قلت: فأين كانت قبلتك؟ قال: حيث وَجَهني الله عز وجل.

انفرد بإخراجه مسلم(1).

حدثنا أحمد (٥) قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا الأعمش عن عثمان بن عمير عن أبي حرب بن أبي الأسود قال: سمعت عبدالله بن عمرو قال: سمعت رسول الله على يقول: ما أُقلَّت الغبراء ولا أظلت الخضراء من رجل أصدق من أبي ذر.

<sup>(</sup>١) صحيع الخاري (٢٨٦١)

<sup>(</sup>٢) صحيع مسلم (٤/ ١٩٢٣) .

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (١/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (٤/ ١٩٢٠ ـ ١٩٢٣) .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد (٢/١٦٣) وقال شاكر (١٩٥٥): إسناده ضعيف.

## ذكر وفاة أبي ذر

أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك الأنماطيّ قال: أخبرنا أحمد بن محمد القصاري قال: أخبرنا إسماعيل بن الحسن [الصرصري] قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي قال: حدثنا يوسف بن موسى قال: حدثنا يحيى بن سليم قال: حدثني عبدالله بن عثمان بن خثيم عن مجاهد عن إبراهيم بن الأشتر عن أبيه عن أم ذر قالت: لما حضر أبا ذر الوفاة بكيّت، فقال: ما يبكيك؟ قلت: ومالي لا أبكي وأنت تموت بفلاة من الأرض ولا يدان لي بنعشك، وليس معنا ثوب يسعك كفناً. ولا لك. فقال: لا تبكي وأبشري فإني سمعتُ رسولَ الله ﷺ [يقول: لا يموت] بين المرأين مسلمين ولدان أو ثلاثة فيصبران ويحتسبان فيريان النار أبداً.

وإني سمعتُ رسول الله ﷺ يقول لنفر أنا فيهم: «ليموتَنَّ رجلُ منكم بفلاةٍ من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين». وليس من أولئك النفر أَحَدُ إلا وقد مات في قرية وجماعة وإني أنا الذي أموت بالفلاة، واللهِ ما كَذَبْتُ ولا كُذِبْتُ فانظري الطريق. قالت: فقلت: أنَّى وقد ذهب الحاجُّ وتقطعت الطرق؟ فقال: انظري.

فكنتُ اشتد إلى الكثيب فاقوم عليه ثم أرجع إليه فأمرضه قالت: فبينما أنا كذلك إذا أنا برجال على رواحلهم كأنهم الرخم، فألحت بشوبي، فأسرعوا إليً ووضعوا السياط في نحورها يستبقون إليً فقالوا: مالكِ يا أمة الله؟ فقلتُ: امرهُ من المسلمين تكفنونه يموت. قالوا: ومن هو؟ قلت: أبو ذر. قالوا: صاحب رسول الله عليه؟ قلتُ: نعم. قال: ففدوه بآبائهم وأمهاتهم، وأسرعوا إليه حتى دخلوا عليه فسلموا عليه فرحب بهم وقال: أبشروا فإني سمعتُ رسول الله عليه يقول: «لا تموت بين أمرأين من المسلمين ولدان أو ثلاثة فيصبران ويحتسبان فيريان النار أبداً».

وسمعتُه يقول لنفر أنا فيهم: «ليموتَنَّ رجلٌ منكم بفلاة من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين وليس من أولئك النفر أُحَدُ إلا وقد هلك في قرية وجماعة، وإني أنا الذي أموت بفلاة، والله ما كذبت ولا كذبت وإنه لو كان عندي ثوب يسعني كفناً أو لامرأتي ثوب يسعني كفناً لا أراتي ثوب يسعني كفناً لم أكفن إلا في ثوب هو لي أو لها، وإني أنشدكم الله لا

يكفني منكم رجل كان أميراً أو عريفاً ولا بريداً أو نقيباً. قال: وليس من القوم أحدُ إلا وقد قارَفَ من ذلك شيئاً إلا فتى من الأنصار قال: أنا أكفنك في ردائي هذا وفي ثُوبَيْن في عيبتي من غزل أمي. قال: أنت فكفني.

فكفنه الأنصاري ودفنه في النفر الذين هم معه منهم حجر بن الأدبر ومالك بن الأشتر في نفر كلهم إيمان(١).

## (۱۸) باب فضل أنس بن النضر

حدثنا البخاري(٢) قال: حدثنا حسان بن حسان قال: حدثنا محمد بن طلحة قال: حدثنا حميد عن أنس أن عمه غاب عن بدر فقال: «غِبْتُ عن أول قتال النبي على ليرين الله ما أفعل».

فلقي يوم أحد فهزم الناس فقال: «اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء - يعني المسلمين ـ وأبرأ إليك مما جاء به المشركون»، فتقدم بسيفه فلقي سعد بن معاذ فقال: أين يا سعد إني أجد ريح الجنة دون «أُحد»، فمضى فقُتِلَ، فما عُرِفَ حتى عرفته أخته بشامة أو ببنانه، وبه بِضْع وثمانون من بين طعنه وضربة ورمية بسهم.

وأخرجه مسلم (٢) من حديث ثابت عن أنس.

وأنس بن النضر عم أنس بن مالك.

## (١٩) باب في فضل ذي البجادين

أخبرنا المحمدان ابن ناصر وابن عبد الباقي قالا: أخبرنا حمد بن أحمد قال:

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (١/١٦٩ ـ ١٧٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٤٠٤٨).

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم (۲/۱۵۱۲).

أخبرنا أبو نعيم (١) قال: حدثنا حبيب بن الحسن قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث أنَّ عبدالله بن مسعود كان يحدث قال: قمتُ من جوفِ الليل وأنا مع رسول الله على غزوة تبوك قال: فرأيتُ شعلة من نار في ناحية العسكر قال: فاتبعتها انظر إليها، فإذا رسولُ الله على وإذا أبو بكر وعمر وإذا عبدالله ذو البحادين المزني قد مات، وإذا هم قد حفروا له ورسول الله على في حفرته وأبو بكر وعمر يدليانه وهو يقول: أدليا إلى أخاكما فدلوه إليه.

فلما هيأه لشقه قال: اللهم إني أمسيت عنه راضياً فارض عنه. قال: يقول عبدالله بن مسعود: ليتني كنت صاحب الحفرة.

## (۲۰) باب فضل خزیمة بن ثابت

حدثنا أحمد (٢) قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهبري قال: حدثني عمارة بن خزيمة الأنصاري أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي ﷺ [أن النبي ﷺ ابتاع فرساً من أعرابي فاستتبعه النبي ﷺ ليقضيه ثمن الفرس فأسرع النبي ﷺ المشي فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومون بالفرس لا يشعرون أن النبي ﷺ ابتاعه حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه به النبي ﷺ [فنادى الأعرابي النبي ﷺ ] فقال: إن كنت مبتاعاً هذا الفرس فابتعه وإلا بعته ، فقام النبي ﷺ حين سمع نداء الأعرابي فقال: أوليس قد ابتعته منك قال الأعرابي: لا والله ما بعتك. فقال النبي ﷺ: قد ابتعته منك.

فطفق الناس يلوذون بالنبي على والأعرابي وهما يتراجعان. فطفق الأعرابي يقول: هَلُمَّ شهيداً يشهد أنَّي بايعتك. فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي: ويلك

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (١/٢٢).

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد (۱۵/۵) ـ ۲۱۲).

إنَّ النبي ﷺ لم يكن ليقول إلا حقاً حتى جاء خزيمة واستمع لمراجعة النبي ﷺ ومراجعة الأعرابي وطفق الأعرابي يقول: هلم شهيداً يشهد أني بايعتك؟ فقال خزيمة: أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي ﷺ على خزيمة فقال: بم تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله. فجعل النبي ﷺ شهادة خزيمة شهادة رجَنْين.

وفي رواية أخرى أنَّ النبي ﷺ قال لخزيمة: بم تشهد ولم تكن معنا؟ قال: يا رسول الله أنا أصدقك بخبر السماء فلا أصدقك بما تقول؟؟ فجعل شهادة شهادة رجليْن.

قال الواقدي: لم يُسَمَّ لنا أخو خزيمة الذي روى هذا الحديث وله أخوان يقال لأحدهما وحرح والآخر عبدالله(١). قال أبو سليمان الخطابي(١): وجه هذا الحديث أنّ النبي حكم على الأعرابي بعلمه إذا كان ﷺ [صادقاً] بارّاً [في قوله] وجرت شهادة خزيمة في ذلك مَجْرَى التوكيد لقوله والاستظهار بها على خَصْمِهِ.

فصارت شهادة خزيمة وتصديقه له في التقدير كشهادة رجلين في سائر القضايا.

## (۲۱) باب فی فضل أبی هریرة

حدثنا أحمد (٣) قال: حدثنا عبد الرزاق قبال: حدثنا معمر عن النزهري عن الأعرج قال: قال أبو هريرة: إنكم تقولون أَكْثَرَ أبو هريرة عن النبي على، والله الموعد إنكم تقولون ما بال المهاجرين لا يحدثون عن رسول الله على بهذه الأحاديث، وما بال الأنصار لا يحدثون بهذه الأحاديث، فإن أصحابي من المهاجرين كانت تشغلهم صفقاتهم في الأسواق، وإن أصحابي من الأنصار كانت تشغلهم أرضوهم والقيام

<sup>(</sup>۱) مسند احمد (۲۱۶/۵).

<sup>(</sup>٢) معالم السنن (٥/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (٢/ ٢٧٤) وقال شاكر (٧٦٩١): إسناده صحيح.

عليها، وإني كنتُ امرؤ معتكفاً وكنت أكثر مجالسة رسول الله على أحضر إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا.

وإنَّ النبي ﷺ حَدُّثَنَا يـوماً فقـال: «مَنْ يبسط ثوبه حتى أفرغ من حـديثي ثم يقبضه إليه فإنه ليس ينسى شيئاً سمعـه مني أبداً. فبسطتُ ثوبي أو قال: نمرتي ثم حدثنا فقبضته إليَّ فوالله ما نسيتُ شيئاً سمعته منه.

وأيم الله لولا آية في كتاب الله عز وجل ما حدثتكم بشيء أبداً، ﴿إِنَّ اللَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِن البِينَاتِ والهَدِي ﴾(١) الآية.

أخرجه البخاري<sup>(۲)</sup> ومسلم<sup>(۳)</sup> .

## (۲۲) باب فی فضل جریر بن عبدالله

حدثنا أحمد (٤) قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا زائدة قال: حدثنا بيان عن قيس عن جرير قال: ما حجبني النبي على مند أسلمتُ ولا رآني إلا تبسم.

أخرجه البخاري<sup>(٥)</sup> عن إسحاق الواسطي، وأخرجه مسلم<sup>(١)</sup> عن يحيى بن يحيى كلاهما عن خالد بن عبدالله عن بيان.

وأخرجا(٧) من حديث جرير أيضاً قال: شكوت إلى رسول الله عَلَمْ أني لا أثبت

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (١١٨ و٢٥٠٠ و٧٣٥٤).

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم (٤/١٩٤٩ ـ ١٩٤٩).

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (٤/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (٣٨٢٢).

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم (١٩٢٥/٤).

<sup>(</sup>۷) صحيح البخاري (۳۰۳۱).وصحيح مسلم (۱۹۲۵/٤).

على الخيل؛ فضرب بيده في صدري وقال: اللهم ثبته واجعله هادياً مهديّاً.

## (۲۳) باب فضل عبدالله بن عباس

حدثنا البخاري(١) قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: ضمني رسول الله على وقال: «اللهم علمه الكتاب».

انفرد بإخراجه البخاري.

ورواه(٢) من طريقٍ آخر فقال فيه: ضمني رسول الله ﷺ [إلى صدره] وقـال: اللهم عَلَمْهُ الحكمة.

وأخرجا(٣) في الصحيحين من حديث ابن عباس قبال: أتى النبي ﷺ الخلاء فوضعتُ له وَضُوءاً فلما خرج قال: واللهم فقهه كذا في كتاب مسلم، وفي كتاب البخاري: واللهم فقهه في الدين.

وحكى أبو مسعود<sup>(١)</sup>: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل». ولم نجده في كتابيهما<sup>(٥)</sup>.

أخبرنا هبة الله بن أحمد الحريري قال: أخبرنا أبو طالب العشاري قال: حدثنا أبو الحسين بن سمعون قال: حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن سلم المخرمي

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (۷۵ و۲۵۷).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (١٤٣)وصحيح مسلم (١٩٢٧/٤).

<sup>(</sup>٤) هو أبو مسعود: إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقي، المتوفى سنة أربعمائة، وهو صاحب الأطراف على الصحيحين، انظر: معجم المؤلفين (١/١١).

<sup>(</sup>٥) هـذا اللفظ أخرجه أحمد في المسند (٢٦٦/١ و٣١٨ و٣٢٨ و٣٣٥) والطبراني في المعجم الكبير (٢٠/١٠) وعدد و٣٣٠) وقال شاكر (٢٢٩٧ و٢٨٩٠ و٣٠٣٣ و٢١٠١): إسناده صحيح.

قال: حدثنا الزبير بن بكار قال: حدثنا ساعدة بن عبيدالله قال: حدثني داود بن عطاء مولى الزبير عن زيد بن أسلم عن عبدالله بن عمر قال: دعا رسولُ اللهِ على لعبد الله بن العباس فقال: اللهم بارك فيه وانشر منه(١).

## (٢٤) باب فيه فضل جماعة من الصحابة

حدثنا أحمد (٢) قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال: قال رسول الله على: أرحم أمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأها لكتاب الله عز وجل أبي، وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح.

رواه الترمذيّ(٣) وقـال فيه: «وقـال أرحم أمتي بأمتي أبـو بكر». وقـال: هذا حديث حسن صحيح.

حدثنا الترمذي (٤) قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا أبي عن الحسين بن صالح عن أبي ربيعة الإيادي عن الحسن عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: إنَّ الجنة تشتاق إلى ثلاثة: عَلِيّ وعمَّار وسلمان. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن صالح.

ورواه الترمذي من طريق آخر عن الحسن عن أنس فذكر مكان سلمان بلالاً (٥) وقد أخرج البخاري (٦) ومسلم في الصحيحين من حديث علقمة قال: قدمت الشام

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (١/٣١٥).

<sup>(</sup>۲) مسند احمد (۱۸٤/۳).

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي (٣٧٩١).

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي (٣٧٩٧).

<sup>(</sup>٥) لم نجده في سنن الترمذي بهذا اللفظ.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري (٣٢٨٧) و٢ ٣٧٦) ولم نجده في صحيح مسلم، ولم يعزه إليه المنزي في تحفة الأشراف (١٠٩٥٦).

فصليت ركعتين ثم قلت: «اللهم يَسُّرْ لي جليساً صالحاً» فأتيت قوماً فجلست إليهم، فإذا شيخ قد جاء حتى جلس إلى جنبي. فقلت: مَنْ هذا؟ فقال: أبو الدرداء. فقلت: إني دعوتُ الله أن ييسر لي جليساً صالحاً فيسرك لي. فقال: ممن أنت؟ قلت: من أهل الكوفة. قال: أو ليس فيكم ابن أم عبد صاحب النعلين والوسادة المطهرة - يعني ابن مسعود - ، وفيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه عماراً - ، وفيكم صاحب سِر رسول الله ﷺ الذي لا يعلمه أحد غيره - يعني حذيفة؟

وأخرجا(١) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي ﷺ أنه قال: خذوا القرآن من أربعة: من عبدالله، وسالم، ومعاذ، وأُبيّ بن كعب.

وأخرج البخاري (٢) في أفرادِهِ من حديث ابن عباس قال: قال عمر: أقرؤنا أبيّ، وأقضانا على .

## (٢٥) باب فضل مَنْ بايع تحت الشجرة

حدثنا أحمد (٣) قال: حدثنا حجين ويونس قال: حدثنا الليث عن أبي النزبير عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة».

انفرد بإخراجه مسلم(٤) فرواه عن قتيبة عن الليث.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٣٧٥٨ و٢٧٦٠ و٣٨٠٨ و٤٩٩٩).

وصحيح مسلم (١٩١٤ - ١٩١٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٥٠٠٥).

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد (۲/ ۲۵۰).

<sup>(</sup>٤) محيح مسلم (١٩٤٢/٤).

## (٢٦) باب في فضل الأنصار

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز قال: أخبرنا عبد العزيز بن علي الحربي قال: أخبرنا أبو طاهر المخلص قال: حدثنا أبو القاسم البغوي قال: حدثنا أحمد بن حبال عن هشام بن عروة عن أبيه عن حبل (۱) قال: حدثنا روح عن هشام بن حسان عن هشام بن عروة عن أبيه عن [عائشة] قالت: قال رسول الله ﷺ: «ما يضر امرأة نزلت بين بيئين من الأنصار أو نزلت بين أبويها».

وأخرج البخاري(٢) ومسلم(٣) في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن النبي الله قال: «آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار».

وفي أفراد البخاري (٤) من حديث أبي هريرة عن النبي الله أنه قبال: لو أنَّ الأنصار سلكوا وادياً أو شِعباً لَسَلَكْتُ وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرءًا من الأنصار. قال أبو هريرة: ما ظلم بأبي وأمى آووه ونصروه.

وفي أفراده (٥) من حديث ابن عباس عن النبي ﷺ: أنه خرج في مرضه الذي مات فيه وقد عصب رأسه بعصابة حتى جلس على المنبر، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد: فإن الناس يكثرون ويقل الأنصار حتى يكونوا في الناس بمنزلة الملح في الطعام، فمن ولي منكم شيئاً يضرّ به قوماً وينفع آخرين فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيشهم. فكان آخِر مجلس جلس فيه النبي ﷺ.

وفي أفراده (٦٠) من حديث قتادة قال: ما نعلم حيًّا من أحياء العرب أكثر شهداء

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (٢٥٧/٦) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/١٠): رواه أحمد والبزار ورجالهما رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (١٧ و٣٧٨٤)

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (١/ ٨٥).

<sup>(</sup>٤) صحيع البخاري (٢٧٧٩).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (٩٢٧ و٣٦٢٨).

<sup>(</sup>٦) صحيح الحاري (٤٠٧٨).

من الأنصار. قال: وحدثنا أنس بن مالك: أنه قتل منهم يوم أحد سبعون ويوم بشر معونة سبعون ويوم اليمامة سبعون.

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أخبرنا عمر بن عبيدالله البقال قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال: حدثنا عثمان بن أحمد قال: حدثنا حنبل قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: يا رب سبعين من الأنصار سبعين يوم أحد وسبعين يوم بئر معونة وسبعين يوم مؤتة وسبعين يوم اليمامة (١).

 <sup>(</sup>١) عزاه الحافظ في الفتح (٣٧٦/٧) للحاكم في الإكليل.

١٢ كتاب فضل خديجة وفاطمة [عليهما السلام]



# (۱) بابفضل خدیجة

حدثنا أحمد (١) قال: حدثنا عبدالله بن نمير قال: حدثنا هشام عن أبيه عن عبدالله بن جعفر عن علي قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة.

أخرجه البخاري(٢) عن أحمد بن أبي رجاء عن النضر بن شميل.

وأخرجه مسلم(٣) عن أبي بكر عن ابن نمير كلاهما عن هشام بن عروة.

حدثنا أحمد (٤) قال: حدثنا محمد بن فُضَيْل عن عُمارة عن أبي [زرعة] قال: سمعتُ أبا هريرة يقول: أتى جبريل النبيُّ ﷺ فقال: يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك بإناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومِنْي وبَشُرْهَا ببيتٍ في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب.

أخرجه البخاري(٥) عن قتيبة، وأخرجه مسلم(١) عن أبي بكر كلاهما عن ابن

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (١/ ٨٤) وقال شاكر (٦٤٠): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٣٤٣٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (١٨٨٦/٤).

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (٢/ ٢٣٠ ـ ٢٣١) وقال شاكر (٢١٥٦): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (٢٨٢٠).

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم (٤/١٨٨٧).

فضيل.

حدثنا البخاري (۱) قال: حدثنا عمر بن محمد بن حسن قال: حدثنا أبي قال: حدثنا حفص عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: ما غِرْتُ على أحد من نساء النبي على ما غرت على خديجة وما رأيتها ولكن كان النبي على يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة، ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في حدائق خديجة فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولَد.

واخرجه مسلم(٢) أيضاً.

## (٢) باب فضل فاطمة عليها السلام

حدثنا البخاري (٣) والترمذي (٤) قالا: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال: سمعت النبي على يقول وهو على المنبر: إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن، ثُمَّ لا آذن، ثم لا آذن، إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنها بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها.

واخرجه مسلم (٥) أيضاً.

حدثنا البخاري<sup>(٦)</sup> قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أن رسول الله ﷺ قال: فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني.

\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) صحيع البخاري (۳۸۱۸).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٤/١٨٨٨ ـ ١٨٨٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٢٣٠٥).

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي (٣٨٦٧) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم (١٩٠٢/٤).

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري (٢٧١٤).

وأخرجه مسلم(١) أيضاً.

حدثنا أحمد (٢) قال: حدثنا أبو نُعيْم الفضل بن دُكَيْن قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: أقبلت فاطمة عليها السلام كان مشيتها مشية رسول الله على فقال: مرحباً بآبنتي. ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم إنه أسر إليها حديثاً [فبكت]، فقلت لها: [استخصك] رسول الله على بحديثه ثم تبكين؟ ثم إنه أسر إليها حديثاً فضحكت. فقلتُ: ما رأيت كاليوم فرحاً أقرب من حزن، فسألتها عما قال، فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله على حتى إذا قبض حزن، فسألتها فقالت: إنه أسر إلي فقال: (إنَّ جبريل كان يعارضني بالقرآن في كل عام مرة، وإنه عارضني به العام مرتين، ولا أراه إلا قد حضر أجلي وإنك [أول] أهل بيتي لحوقاً بي ونعْمَ السلف أنا لك). فبكيتُ لذلك ثم قال: الا ترضين أن تكوني سيدة لحوقاً بي ونعْمَ السلف أنا لك). فبكيتُ لذلك ثم قال: الا ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة أو نساء المؤمنين. قالت: فضحكت لذلك.

أخرجه البخاري (٢) عن أبي نعيم، وأخرجه مسلم (١) عن أبي بكر عن عبدالله بن نمير كلاهما عن زكريا.

وليس لفاطمة عليها السلام في الصحيحين عن رسول الله ﷺ غير هذا الحدث.

حدثنا أحمد (٥) قال: حدثنا عثمان بن محمد قال: حدثنا جرير عن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: وفاطمةُ سيدة نساء أهل الجنة إلا ما كان من مريم بنت عمران.

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (۱۹۰۳/۱).

<sup>(</sup>۲) مسند احمد (۲۸۲/۱).

<sup>(</sup>٣) صحيع البخاري (٣٦٢٣).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (١٩٠٥/٤ ـ ١٩٠٦).

<sup>(</sup>٥) مسد أحمد (٨٠/٣).

١٣ كتاب فضائل عائشة [عليها السلام]

# (۱) باب ذکر تزویج الن*ي* ﷺ بها

حدثنا أحمد (١) قال: حدثنا ابن إدريس قال: سمعت [هشاماً] عن أبيه عن عائشة قالت: قال لي رسول الله ﷺ: أريتك في المنام مرتين، ورجل يحملك في سرقة من حرير، فيقول: هذه امرأتك، فأقول: إن يك هذا من عند الله جل وعز يمضه.

أخرجه البخاري<sup>(۲)</sup> عن مسدد عن حماد بن زيد، وأخرجه مسلم<sup>(۳)</sup> عن محمد بن نمير عن عبدالله بن إدريس كلاهما عن هشام.

حدثنا أحمد (٤) قال: حدثنا سليمان بن داود قال: أخبرنا عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قالت عائشة: تزوجني رسول الله ﷺ وأنا ابنة ست سنين بمكة متوفى [خديجة]، ودخل بى وأنا بنت تسع سنين بالمدينة.

أخرجه البخاري<sup>(٥)</sup> عن محمد بن يوسف عن الثوري، وأخرجه مسلم<sup>(١)</sup> عن يحيى بن يحيى عن أبى معاوية كلاهما عن هشام.

<sup>(</sup>۱) مسند احمد (۱/۲3).

<sup>(</sup>٢) صحيع البخاري (١٢٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (٤/١٨٩٩ ـ ١٨٩٠).

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (١١٨/٦).

<sup>(</sup>٥) صحيع البخاري (١٣٣٥).

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم (١٠٣٩/٤).

حدثنا أحمد (١) قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن إسماعيل بن أمية قال: حدثني عبدالله بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله ﷺ في شوال وأدخلت عليه في شوال فأي نسائه كان أحظى عنده مني فكانت تستحب أن تدخل نساءها في شوال.

حدثنا أحمد (۲) قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو سلمة ويحيى قالا: لما هَلَكَتْ حديجة جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون فقالت: يا رسول الله ألا تزوج؛ قال: من؟ قالت: إن شئت بكراً وإن شئت ثيباً. قال: فمَنْ البكر؟ قالت: ابنة أحب خلق الله عز وجل إليك بنت أبي بكر. قال: ومَنْ الثيب؟ قالت: سودة بنت زمعة، قد آمنت بك واتبعتك على ما تقول. قال: فاذهبي فاذكريها عليّ. فدخلت بيت أبي بكر فقالت: يا أم رومان ماذا أدخل الله جل وعز عليكم من الخير والبركة. قالت: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله على أخطب عليه عائشة. قالت: انتظري أبا بكر حتى يأتي. فجاء أبو بكر فقالت: يا أبا بكر ماذا أدخل الله جل وعز عليكم من الخير والبركة؟ قال: وماذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله على أبا بكر ماذا أدخل الله جل وعز عليكم من الخير والبركة؟ قال: وماذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله على أبنه أخيه عائشة. قال: وهل تصلح له، إنما هي ابنة أخيه .

فرجعت إلى رسول الله يطائ فذكرت ذلك له قبال: أرجعي إليه فقبولي له أنا أخوك وأنت أخي في الإسلام وابنتك تصلح لي فرجعت فيذكرت ذلك له. قبال: انتظري وخرج. قالت أم رومان: إنَّ مطعم بن عدي قد كان ذكرها على ابنه، فوالله ما وعد وعداً قط فأخلفه يعنى أبا بكر.

فدخل أبو بكر على مطعم بن عدي وعنده أم الفتى فقالت: يا بن أبي قحافة لعلك مُصْبي صاحبنا مدخله في دينك الذي أنت عليه أن تزوج إليك.

<sup>(</sup>۱) مسند احمد (۲/۵).

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (٢/ ٢١٠ ـ ٢١١) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٢٧/٩): رواه أحمد بعضه صرح فيه بالاتصال عن عائشة وأكثره مرسل وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وثقه غير واحد، وبقية رجالـه رجال الصحيح .

قال أبو بكر للمطعم بن عَدِيّ : أقول هذه، تقول قال إنها تقول ذلك فخرج من عنده وقد أذهب الله عز وجل ما كان في نفسه من عدته التي وعده فرجع فقال لخولة : ادعي لي رسول الله على فدعته فَرَوَّجَهَا إياه، وعائشة يومئذ بنت ست سنين. ثم خرجت فدخلت على سودة بنت زمعة فقالت: ماذا أدخل الله عز وجل عليك من الخير والبركة. قالت: وماذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله على أخطبك عليه. قالت: وَدِدْتُ، آدخلِي إلى أبي فآذكري ذلك له.

- وكان شيخاً كبيراً قد أدركته السن - فدخلت عليه فحيته بتحية الجاهلية فقال: من هذه؟ فقالت: خولة بنت حكيم. قال: فما شأنك؟ قالت: أرسلني محمد بن عبدالله أخطب عليه سودة. قال: كفو كريم، ماذا تقول صاحبتك؟ قالت: تحب ذاك. قال: ادعيها إلَيُّ. فدعوتها. قال: أي بنية إنَّ هذه تزعم أنَّ محمد بن عبدالله بن عبد المطلب قد أرسل يخطبك، وهو كفؤ كريم، أتحبين أن أزوجكه؟ قالت: نعم. قال: آدعيه لي. فجاء رسول الله على فزوجها إياه.

فجاء أخوه عبد بن زَمْعَة من الحج فجعل يحثي في رأسه التراب فقال بعد أن أسلم: ولعمرك إني لسفيه يوم أحثي في رأسي التراب أن تزوج رسول الله على سودة بنت زَمْعَة.

قالت عائشة: فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج في بني السُّغ قالت: فجاء رسول الله على فدخل بيتنا واجتمع إليه رجال من الأنصار، فجاءتني أمي وإني لفي أرجوحة بين عزقين ترجح بي، فأنزلتني من الأرجوحة ولي جميمة ففَرَقْتَها ومسحت وجهي بشيء من ماء ثم أقبلت تقودني حتى وَقَفَتُ بي عند الباب وإني لأنهج حتى سكن من نفسي، ثم دخلت بي فإذا رسول الله على سرير في بيتنا وعنده رجال ونساء من الأنصار فأجلستني في حِجْرِهِ ثم قالت: هؤلاء أهلك فيهم وبارك لهم فيك.

فوثب الرجال والنساء فخرجوا، وبنى بي رسولُ الله ﷺ في بيتنا ما نحرت عليّ جزور، ولا ذبحت عليّ شاة حتى أرسل إلينا سعد بن عبادة بجفنة كان يرسل بها إلى رسول الله ﷺ إذا دار إلى نسائه وأنا يومئذ ابنة تسع سنين.

حدثنا البخاري(١) قال: حدثنا فروة بن أبي المغراء قال: حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: تزوجني النبي الله وأنا بنت ست سنين فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج فوعكت فتمزق شعري فوفي جميمة فأتتني أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي، فصرخت بي فأتيتها ما أدري ما تريد مني، فَأَخَذَتُ بيدي حتى وقفتني على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي ثم أخذت شيئاً من ماء فمسحت به وجهي ورأسي ثم أدخلتني الدار فإذا نِسْوَة من الأنصار في البيت فقلن: على الخير والبركة وعلى خير طائر. فأسلمتني إليهن فأصلحن من شأني فلم يَرُعْنِي إلا رسول الله والله في فأسلمتني إليه وأنا يؤمئذ بنت تسع سنين.

وأخرجه مسلم (٢) أيضاً.

حدثنا البخاري (٣) قال: حدثنا إسماعيل بن عبدالله قال: حدثني أخي عن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله أرأيت لو نزلت وادياً فيه شجرة قد أكل منها ووجدت [شجراً] لم يؤكل منها، في أيها كنت ترتع بعيرك؟ قال: في التي لم يرتع منها. يعني أنَّ النبي على لم يتزوج بكراً غيرها.

## (۲) باب شدة محبة النبي ﷺ عائشة

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٣٨٩٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (١٠٣٨/٤).

<sup>(</sup>۱۳) صحيح البخاري (۵۰۷۷).

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (٢٠٣/٤)، والحديث في صحيح البخاري (٣٦٦٢) وصحيح مسلم (١٨٥٦/٤).

إليك؟ قال: عائشة. قلت: مِن الرجال؟ قال: أبوها إذَنْ. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. قال: فعد رجالاً.

وأخبرناه عالياً يحيى بن علي المدبر قال: أخبرنا أبو جعفر ابن المسلمة قال: أخبرنا أبو طاهر المخلص قال: حدثنا البغوي قال: حدثنا وهب بن بقية قال: حدثنا خالد بن عبدالله الطحان عن خالد الحذاء عن أبي عثمان النهدي قال: حدثني عمرو بن العاص أنه أتى النبي على فقال: أيّ الناس أحب إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة. قال: مِنْ الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم مَنْ؟ قال: عمر رضي الله عنهم.

أخرجه البخاري<sup>(۱)</sup> عن معلى عن عبد العزيز، وأخرجه مسلم<sup>(۲)</sup> عن يحيى بن يحيى عن خالد الواسطى كلاهما عن خالد الحذاء.

حدثنا أحمد(٣) قال: حدثنا عبدالرحمن بن [مهديّ] قال: حدثنا موسى يعني ابن علي عن أبيه عن أبي قيس قال: أرسلني عبدالله بن عمرو إلى أم سلمة أسألها: هل كان رسول الله ﷺ يُقبَّل وهو صائم؟ فإنْ قالت: لا فَقُل لها: إنْ عائشة تخبِر الناس أنَّ رسول الله ﷺ كان يقبل وهو صائم. ثم قال: سألتها: أكان رسول الله ﷺ كان يقبل وهو صائم؟ قالت: لا. قلت: إنَّ عائشة تخبر الناس أنَّ رسول الله ﷺ كان يقبل وهو صائم. قالت: لعله إياها كان لا يتمالك عنها حُبًا أما إياي فلا.

حدثنا أحمد (٤) قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنَّ عائشة زوج النبي قلق قالت: أرسل أزواج النبي فلله فاطمة بنت النبي فله فاستأذنت والنبي فله [مع عائشة] في مرطها فأذن لها فدخلت عليه، فقالت: يا رسول الله إنَّ أزواجك أرسلنني إليك يسالنَكَ العَدْلُ في ابنة أبي قُحَافَة. فقال النبي فله: أي بُنَيَّة، ألستِ تحبين ما أحب؟

<sup>(</sup>١) صعيع البخاري (٣٦٦٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (١٨٥٦/٤).

<sup>(</sup>۲) مسند آحمد (۲/۱۹۱).

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (٢/٨٨).

فقالت: بلى. قال: فأحبي هذه لعائشة. قالت: فقامت فاطمة عليها السلام فخرجت فجاءت أزواج النبي ﷺ فحدثتهن بما قالت وبما قال لها فقلن: ما أغنيتِ عنا مِنْ شيء، فارجعي إلى النبي ﷺ فقالت: والله لا أكلمه فيها أبداً.

فأرسل أزواج النبي عَيْمَ زينب بنت جحش فاستأذنت فأذن لها فدخلت فقالت: يا رسول الله أرسلني إليك أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. قالت عائشة: ثم وقعت بي زينب. قالت عائشة: فطفقتُ انظر إلى النبي عَيْمَ متى يأذن لي فيها فلم أزل حتى عرفتُ أنَّ النبي عَيْمَ لا يكره أن انتصر. قال: فوقعتُ بزينب فلم أثبها أن أفحمتها، فتبسم النبي عَيْمَ ثم قال: إنها ابنة أبي بكر.

أخرجه البخاري(١) ومسلم(٢).

وأخرجا(٣) من حديث عائشة أنَّ الناس كمانوا يتحرون بهداياهم يوم عمائشة يبتغون بذلك مرضاة رسول الله ﷺ.

حدثنا أحمد (٤) قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل [عن أبي إسحاق] عن العيزار بن حريث عن النعمان بن بشير قال: جاء أبو بكر يستأذن على النبي على فسمع عائشة وهي رافعة صوتها على رسول الله على وُغَاذِنَ له فقال: «يا ابنة أم رومان» وتناولها «أترفعين صوتكِ على رسول الله على وسال الله على قال: فحال النبي على بيني وبينها. قالت: فلما خرج أبو بكر جعل النبي على يقول لها يترضاها: ألا ترين أني قد حِلْتُ بين الرجل وبينك؟ قال: ثم جاء أبو بكر فاستأذن فوجدها يضاحكها، قال: فأذن له فدخل فقال أبو بكر: يا رسول الله أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما.

<sup>(</sup>۱) صحيح البحاري (۱۹۸۱).

<sup>(</sup>۲) صحيع مسلم (۱۸۹۱ ـ ۱۸۹۲). (۳) صحيع البخاري (۲۵۷٤).

وصحيح مسلم (١٨٩١/٤).

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (٤/ ٢٧١ ـ ٢٧٢).

## (٣) باب إيثار النبي ﷺ عائشة على سائر نسائه

حدثنا البخاري<sup>(۱)</sup> قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني سليمان بن بلال قال: قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة: أنَّ رسولَ الله على كان يسألُ في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غداً، أين أنا غداً؟ \_ يريد يومَ عائشة \_ [فاذن] له أزواجه يكونُ حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة: فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه [في بيتي]، فقبضه الله، وإنَّ رأسه لبين نحري وسحري، وخالط ريقُه رِيقي.

وأخرجه مسلم(٢).

وفي بعض الفاظ الصحيح كان يقول: أين أنا غداً؟ حرصاً على بيت عائشة. قالت عائشة: فلما كان يومي سَكَنَ (٣).

حدثنا البخاري (٤) قال: حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال: حدثني ابن أبي [مليكة] عن القاسم عن عائشة: أنّ النبي على كان إذا خرج أقرع بين نسائه فطارت القرعة لعائشة وحفصة وكان النبي الله إذا كان الليل سار مع عائشة يتحدث فقالت حفصة: ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك تنظرين وأنظر؟ فقالت: بلى. فركبت، فجاء النبي الله إلى حمل عائشة وعليه حَفْصَة فسَلَّمَ عليها ثم سار حتى نزلوا وافتقدته عائشة، فلما نزلوا جعلت رجليها بين الإذخر وتقول: يا رب سلط علي عقربا أو حَية تلدغني، لا أستطيع أن أقول له شيئاً.

وأخرجه مسلم (٥) عن عبد بن حُميد عن أبي نعيم.

<sup>(</sup>۱) صحيع البخاري (۲۱۷ه).

<sup>(</sup>٢) صعيع مسلم (١٨٩٣/٤).

<sup>(</sup>٣) صعيع البخاري (٣٧٧٤).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٢١١٥).

<sup>(</sup>٥) صعيع مسلم (٤/٤) ـ ١٨٩٤).

حدثنا أحمد (١) قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا ليث وثابت عن سمية عن عائشة أنَّ رسول الله ﷺ وجد على صفية بنت [حيي] في شيءٍ فقالت صفية: يا عائشة أرضِي عني رسولَ الله ﷺ ولك يومي. فقالت: نعم.

فأخذت خماراً لها مصبوعاً بزعفران فرَشَّتُهُ بالماء لتفوح ريحه وقعدت إلى جنبِ رسولِ الله على فقال: إليكِ يا عائشة إنه ليس يومك. قالت: ذلك فضلُ الله يؤتيه من يشاء. وأخبرته بالأمر فرضى عنها.

## (٤) باب نزول الوحى عليه وهو في لحافها

حدثنا البخاري (٢) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا حماد قال: حدثنا هشام عن أبيه قال: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة قالت: فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة، فقلن يا أم سلمة: إنَّ الناسَ يتحرون بهداياهم يوم عائشة وإنا نريد الخير كما تريد عائشة، فَمُرِي برسول الله على أن يامر الناس أن يهدوا له حيث ما كان أو حيث ما دار. قالت: فذكرت ذلك أم سلمة للنبي على قالت: فَأَعْرَضَ عني، فلما كان في الثالثة ذكرتُ له فقال: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكنَّ غيرها.

## (٥) باب فضل عائشة على سائر النساء

حدثنا البخاري (٣) قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله ﷺ: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (۲/ ۹۵).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٣٧٧٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٢٧٦٩ و ٣٤٣٣).

من النساء إلا مريمٌ بنت عمران، وآسية امـرأة فرعـون، وفضل عـائشة على النسـاء ُ كفضل الثريد على سائر الطعام .

وأخرجه مسلم(١) أيضاً.

حدثنا أحمد (٢) قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا زائدة قال: حدثنا عبدالله بن [عبدالرحمن] بن معمر قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسولُ الله على [نائر فَضْلَ عائشة على النساء كفضل الثريد على [سائر] الطعام.

أخرجه البخاري(٣) عن مسدَّد عن خالد بن عبدالله، وأخرجه مسلم<sup>(١)</sup> عن قتيبة عن الدراوردي كلاهما عن أبي طوالة عبدالله بن عبد الرحمن.

# (٦) باب. رؤية عائشة جبريل عليه السلام وتسليمه عليها

حدثنا أحمد (°) قال: حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبيّ عن أبي سلمة عن عائشة قالت: رأيتُ رسول الله على أبي على معرفة فرس وهو يكلم رجلًا قلت: رأيتك واضعاً يديك على معرفة فرس دحية الكلبي وأنت تكلمه. قال: ورأيتِ. قالت: نعم. قال: ذاك جبريل عليه السلام وهو يقرئكِ السلام. قالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، جزاه الله خيراً من صاحبٍ ودخيل، فنعم الصاحب ونعم اللخيل: اللخيل: الضيف.

حدثنا أحمد(٦) قال: حدثنا يعلى عن زكريا عن عامر عن أبي سلمة عن عائشة

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم (۱۸۸۲/۶).

<sup>(</sup>۲) مسند آحمد (۲/۲۵۱).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٢٨).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (٤/ ١٨٩٥).

<sup>(</sup>٥) مسند احمد (٦/٦) و١٤٦).

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد (٦/ ٢٢٤).

أن رسول الله على قال: إنَّ جبريل [عليه] السلام يقرأ عليك السلام. قالت: وعليه السلام ورحمة الله.

أخرجه البخاري<sup>(۱)</sup> عن أبي نعيم، وأخرجه مسلم<sup>(۲)</sup> عن أبن راهويه عن أبي نعيم عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي.

وليس للشعبي عن أبي سلمة عن عائشة في الصحيح غير هذا الحديث.

حدثنا أحمد (٣) قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله على لما فرغ من الأحزاب دخل المغتسل ليغتسل فجاءه جبريل عليه السلام فقال: أو قد وضعتم السلاح، ما وضعنا أسلحتنا بعد، آنهذ إلى بني قريظة. فقالت عائشة: كأني أنظر إلى جبريل عليه السلام من خلال الباب قد عَصَبَ رأسه الغبار.

## (٧) باب علم عائشة عليها السلام

حدثنا الترمذي (٤) قال: حدثنا حُمَيد بن مَسْعَدَةَ قال: حدثنا زَيَّاد بن الربيع قال: حدثنا خالد بن سلمة المخزومي عن [ابن] أبي بُردة عن أبي موسى قال: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله على حديث قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه عِلْماً. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.

أخبرنا المحمدان ابن ناصر وابن عبد الباقي قالا: أخبرنا حمد بن أحمد قال: حدثنا أبو نعيم (٥) الحافظ قال: حدثنا الحسن بن علان قال: حدثنا جعفر الفريابي قال:

<sup>(</sup>١) صحيع البخاري (٦٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (١٨٩٥/٤).

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (١٣١/٦).

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي (٣٨٨٣).

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء (٢/ ٤٩ ـ ٥٠).

حدثنا منجاب بن الحارث قال: حدثنا علي بن مسهر قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال: ما رأيت أحداً من الناس أعلم بالقرآن ولا بفريضة ولا بحلال ولا بحرام ولا بشعر ولا بحديث العرب ولا بنسب من عائشة رضي الله عنها.

## (۸) باب ذکر فصاحة عائشة

أخبرنا محمد بن غالب البرقاني قال: أخبرنا ثابت بن بندار قال: أخبرنا المحمد بن محمد بن غالب البرقاني قال: قرأت على أحمد بن إبراهيم بن خباب الخوارزمي حدثكم أبو يعقوب البغدادي قال: حدثنا الحسين بن علي العجلي قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة - لا أدري ذكره عن أبيه أم لا - الشك من أبي يعقوب قال: بلغ عائشة رضي الله عنها أنَّ أقواماً يتناولون أبا بكر رضي الله عنه فأرسلت إلى أزفلة منهم، فلما حضروا سدلت أستارها ثم دنت، فحمدت الله تعالى وصلت على نبيه على وعذلت وقرعت ثم قالت: أبي وما أبته أبي، والله لا تعطوه الأيدي ذاك طود منيف وقرع مديل، هيهات كذبت الظنون أنجح إذا كذبتم، وسبق إذ ونيتم سبق الجواد إذا استولى على الأمد فتى قريش ناشئاً وكهفها كهلاً، يفك عانيها ويرش مملقها ويرأب [صدعها] [ويلم شعثها] حتى حليته قلوبها ثم استشرى في الله تعالى فما برحت شكيمته في ذات الله حتى اتخذ بفنائه مسجداً يحيى فيه ما أمات المبطلون.

وكان رحمه الله غزير الدمعة، وقيد الخوارج، شجي النشيج، فانفضت إليه نسوان مكة وولدانها يسخرون منه، ويستهزئون به الله يستهزىء بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون.

فأكبرت ذلك رجالات قريش فحنت قسيها وفوقت له سهامها وانتشلوه غرضاً فما فلوا له صفاة ولا قصفوا له قناة، ومر على سيسائه حتى إذا ضرب الدين [بحرابه]، وألقى بركه، ورست أوتاده، ودخل الناس فيه أفواجاً [من] كل فرقة أسالاً وأشتاتاً، اختار الله لنيه ما عنده.

فلما قبض الله [تعالى] نبيه نصب الشيطان رواقه، و[مَدً] طُنبه، ونصب حبائله، وظن رجال أو قد تحققت أطماعهم ولات حين الذي يسرجون وأتى والصديق بين أظهرهم، فقام حاسراً مشمراً [فرفع] حاشيته، [وجمع] قطرته فرد بشر الإسلام على عرف، ولمَّ شعثه بطبّه، وأقام أوده بثقافه فاند قرّ النفاق بوطأته وانتاشر الدين فنعشه، فلما أراح الحق إلى أهله وقرر الرؤوس على كواهلها وحقن الدماء في أهبها أتته مسة فسد ثلمته بنظيره في الرحمة، وشقيقه في السيرة، والمعد له ذلك ابن الخطاب. لله أم حملت به ودرت، لقد أوحدت به ففنخ الكفرة وديخها وشرد انشرك شذر مذر، وبعج الأرصد وبجعها فقاءت أكلها ولفظت حُبثها ترامه ويصدف عنها وتصدى له ويأباها ثم وزع فيثها وودعها كما صحبها.

فأروني ما تريبون وأي يوم تنقمون أيوم إقامته إذ عدل فيكم، أو يوم ظعنه فقد نظر لكم استغفر الله لى ولكم(١).

وقد رواه جعفر بن عون عن أبيه عن عائشة.

## ذكر ما يحوي من الغريب

الأزفلة: الجماعة والجمع أزافل.

وتعطوه: تناوله والطود: الجبل والمنيف: المشرف وأكذبتم: خبتم ويئس من خيركم وونيتم فترتم وضعفتم: يقال وَني يني ووَنِي يؤني بمعنى واحد والأمد: الغاية والمملق: الفقير ويرأب: يجمع والشَعْب: المتفرق واستشرى: احتد وانكمش فما برحت: أي ما زالت والشكيمة: الأنفَة والحمية والوقيد: العليل والجوارح معروفة وفي رواية الجوانح وهي الضلوع القصار التي تقرب من الفؤاد والشجي: الحزين والنشيج: صوت البكاء والمحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحد ا

<sup>(</sup>١) رواً، السطبراني في الكبيسر (١٨٤/٢٣ ـ ١٨٥) وقال الهيثمي في مجمع السزوائند (٤٩/٩ ـ ٥٠) رواه الطبراني، ﴿وَأَحْمَدُ السَّدُوسِي لَمْ يَدُرُكُ عَائشَةً، وَلَمْ أَعْرِفُهُ وَلَا ابْنَهُ.

وانفضت معروف ، وفي رواية فأقصفت عليه : أي انبتت . وانتثلوه : مأخوذ من النثلة وهي الجعبة .

وقال ابن الأنباري : مثلوه غرضاً والغرض الذي يقصد بالرمي . فلوا : كسروا . والصفاة : الصخرة الملساء . وقولها على سيسائه : أي على شدته . والجران : الصدر وهو المبرك . ومعنى فرفع حاشيته وجمع فطرته : تحزم للأمر وتأهب . والقطر : الناحية . فرد بشر الاسلام على عرف : كذا وقع في الروايات ، والصواب على غرة أي على طية . والطب : الدواء . والأود : العوج . والثقاف : تقويم الرماح وغيرها . واتذمر تعزف يقال مذقروا بذعر واشفتر إذا تفرق وانتاش الدين : أي أزال عنه ما يخاف عليه . ونعشه : رفعه . والأهب : جمع إهاب وأصله الجلد لله أم حملت به . وروي أحفلت له أي جمعت اللبن له . والشاة المحفلة : التي تجمع اللبن في ضرعها . ومعنى أوحدت به : أي جاءت به منفرداً لا المحفلة : التي تجمع اللبن في ضرعها . ومعنى أوحدت به : أي جاءت به منفرداً لا المحفلة : أي صغر بها . وشرد الكفر : أي أبعده . شذر مذر اي تفريقاً: يقال شردت نظير له . ففنخ الكفرة : أي أذلها . وديخها : أي دوخها، وفي رواية : ودنخها القوم شِذَر مِذَر وشَذَر مَذَر وشِغَر بِغَره وشَغَر بَغَر بمعنى واحد . وبعج الأرض : شقها القوم شِذَر مِذَر وشَذَر مَذَر وشِغَر بِعَره وشَغَر بَغَر بمعنى واحد . وبعج الأرض : شها وكذلك بجعها أي شقها ، وفي رواية : وبجع الأرض فنخها أي استقصى عليها وفاءت أكلها أى أخرجت خيرها . وترامه : تعطف عليه وتصدى له : تعرض .

### (١٩) باب

#### حدث الافك

حدثنا أحمد (١) قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الـزبير وعلقمة [بن] وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن مسعود عن حديث عائشة زوج النبي على حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله عز وجل وكلهم حدثني بطائفة من حديثها وبعضهم كان أوعى لحديثها من

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (٦/ ١٩٤ إلى ١٩٧) .

بعض وأثبت اقتصاصاً وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني وبعض حديثهم يصدق بعضاً .

ذكروا أنَّ عائشة زوج النبي على قالت: كان رسول الله على إذا أراد [أن يخرج] سفراً أقرع بين نسائه ، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله على معه قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي فخرجت مع رسول الله وذلك بعدما أنزل الحجاب وأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه مسيرنا حتى إذا فرغ رسول الله من غزوه وقفل ودنونا من المدينة أذن ليلة بالرحيل. فقمتُ حين أذَسوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش. فلما قضيتُ شأني أقبلتُ إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقد من جزع أظفار قد انقطع فرجعت فآلتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه ، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بي فحملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه ، قالت: وكانت النساء إذ ذاك خفافاً لم يهبلن ولم يغشهن اللحم إنما يأكلن العُلقة من الطعام فلم يستنكر القوم ثقل الهودج عين رحلوه ورفعوه . وكنت جارية حديثة السنَّ فبعثوا الجمل وساروا ووجدت عقدي بعدن رحلوه ورفعوه . وكنت جارية حديثة السنَّ فبعثوا الجمل وساروا ووجدت عقدي بعدن راحلوه ورفعوه . وكنت جارية حديثة السنَّ فبعثوا الجمل وساروا ووجدت عقدي بعدن رعله وطننتُ أنَّ القوم سيفقدوني فيرجعون إليّ ، فبينا أنا جالسة في منزلي فغلبتني فعنتُ فيه فنمتُ .

وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني قد عرّس من وراء الجيش فأدلج وأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم ، فأتاني فعرفني حين رآني ـ وقد كان يراني قبل أنَّ يضرب عليَّ الحجاب ـ فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي ـ والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته فوطىء على يدها فركبتها ، فانطلق يقود بي حتى أتينا الجيش بعد ما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة . فهلك من هلك في شأني .

وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبيّ بن سلول ، فقدمتُ المدينة فاشتكيتُ حين قدمنا ، شهراً والناس يفيضون من أهل الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبني في وجعى أني لا أعرف من رسول الله على اللطف الذي كنتُ أرى منه حين

اشتكى أينما يدخل رسول الله على ثم يقول: كيف تِيْكُم؟ فذاك يريبني ولا أشعر بالشرحتى خرجت بعد ما نقهت وخرجت معي أم مسطح قِبَل المناصح وهو متبرَّ زناً ولا نخرج إلا ليلاً إلى ليل وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريباً من بيوتنا وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه، وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا، وانطلقت أنا وأم مسطح وهي بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق وابنها مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب فأقبلت أنا وبنت أبي رهم قِبَل بيتي حين فرغنا من شأننا فعثرت أم مسطح في مرطها فقالت: وتَعِسَ مسطح من فقلتُ لها: فرغنا من شأننا فعثرت أم مسطح في مرطها فقالت: وتَعِسَ مسطح من فقلتُ لها: وماذا؟ قال: فاخبرتني بقول أهل الإفك، فازددتُ مرضاً إلى مرض.

فلما رجعتُ إلى بيتي فدخل علي رسول الله ﷺ فَسَلَّمُ ثم قال : كيف تيكم؟ قلتُ : أتأذن لي أَنْ آتِي أبويً ؟ قالت : وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما فأذِنَ لي رسول الله ﷺ فجئتُ أبوي فقلت لأمي : أمتاه ما يتحدث الناس؟ فقالت : أي بنية هوني عليكِ فوالله لقلَ ما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرنَ عليها . قالت : قلت سبحان الله ، أو قد تحدث الناس بهذا . قالت : فبكيتُ تلك الليلة حتى أصبحتُ لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم ثم أصبحتُ أبكي .

ودعا رسول الله على بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله ، قالت : فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله على بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود فقال رسول الله : هم أهلك ولا نعلم إلا خيراً ، وأما علي بن أبي طالب فقال : لم يضيق الله جل وعز عليك فالنساء سواها كثير ، وإنْ تسأل الجارية تصدقك. قالت : فدعا رسول الله بريرة فقال : أي بريرة : هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ قالت له بريرة : والذي بعثك بالحق إنْ رأيت عليها أمراً قط أغمضه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فيأتي الداجن فيأكله .

فقام رسول الله على فاستعذر من عبد الله بن أبيّ بن سلول فقال وهو على المنبر: يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني قد بلغه أذاه في أهل بيتي فوالله ما علمتُ على أهلي إلا خيراً، ولقد ذكرواً رجلًا ما علمتُ عليه إلا خيراً وما كان يدخل على أهلي إلا معي .

فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال : أعذرك منه يا رسول الله ، إنْ كان من الأوس ضَرَبْنَا عنقه ، وإنْ من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك ، قالت : فقام سعد بن عبادة وهنو سيد الخنزرج وكان رجلًا صالحاً ولكن احتملته الحَمِيَّة فقال لسعند بن معاذ : لا تقتله ولا تقدر على قتله . فقام أُسَيْد بن حضير وهنو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة : كذبت لعمر الله ، والله لنقتلته فإنك منافق تجادل عن المنافقين .

فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هَمُّوا أن يقتتلوا ورسول الله على المنبر، فلم يزل رسول الله ي يخفضهم حتى سكتوا وسكت، قالت: وبكيت يومي ذلك لا يرقى لي دمع ولا اكتحل بنوم وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي، قالت: فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت عليّ امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي، فبينما نحن على ذلك دخل علينا رسول الله على فسلم ثم جلس: قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل. وقد لبث شهراً لا يوحى إليه في شأني قالت: فتشهد رسول الله على حين جلس ثم قال: أما بعد يا عائشة فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنتِ بريئة فسيبرئكِ الله جل وعز، وإن كنتِ ألمَعْتِ بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه.

قالت: فلما قضى رسولُ الله على مقالته قلص دمعي حتى ما أحسّ منه قطرة ، فقلتُ لأبي : أَجِبْ عني رسولَ الله على ، فقال : واللهِ ما أدري ما أقول لـرسول الله على . فقلتُ لأمي : أجيبي عني رسول الله على . فقالت : واللهِ ما أدري ما أقول لرسول الله على ، قالت : فقلتُ وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيراً من القرآن : إني والله ما عرفتُ أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به ، ولئن قلت لكم إني بريثة والله جل وعز يعلم أني بريثة لا تصدقوني بذلك ، ولئن أغترَفْتُ لكم

بأمر والله جل وعز يعلم أني بريئة تصدقوني وإني والله لا أجد لي ولكم مثلاً إلا كما قال أبو يوسف : ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَاللَّهُ المُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴾ (١) .

قالت: ثم تحولتُ فاضطجعت على فراشي، قالت: وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة وأنَّ الله عز وجل مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنتُ أظن أنْ ينزل فِي شاني وحي يُتلَى ، ولَشَأْني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في بأمر يُتلى ، ولكن كنت أرجو أنْ يرى رسول الله على في النوم رؤيا يبرئني الله جل وعز بها ، قالت: والله ما رام رسول الله على مجلسه حتى خرج من البيت أحد حتى أنزل الله جل وعز على نبيه ، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي حتى إنه لينحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الثاني من ثقل القول الذي أنزل عليه .

قالت : فلما سُرَّى عني رسول الله ﷺ وهو يضحك فكان أول كلمة تكلم بها أن قال : أبشري يا عائشة ، أما والله عز وجل فقد برَّاكِ فقالت لي أمي : قومي إليه ، فقلتُ : واللَّهِ لا أقوم إليه ، ولا أحمد إلا الله جل وعز هو الذي أنزل براءتي .

فأنزل الله جل وعز : ﴿إِنَّ الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم﴾(٢) عشر آيات . فأنزل اللَّهُ جل وعز هذه الآيات براءتي .

قالت: فقال أبو بكر وكان ينفق على مسطح لقرابته منه وفقره: والله لا أنفق عليه شيئاً أبداً بعد الذي قال لعائشة. وأنزل الله جل وعز ﴿وَلاَ يَأْتُلِ أُولُوا الفَضْلِ منكم والسَّعَةِ﴾ (٣) إلى قوله ﴿أَلا تُحِبُّونَ أَن يغفر اللَّهُ لكم﴾. فقال أبو بكر: والله إني لأحب أن يغفر الله جل وعزلى.

فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال : لا أدعها منه أبداً قالت عائشة : وكان رسول الله على يسأل زينب بنت جحش زوج النبي على عن أمري : ما عَلِمْتِ أو ما رأيتِ أو ما بلغك؟ قالت : يا رسول الله : احمى سمعى وبصري والله ما

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ، الآية ١٨.

<sup>(</sup>٢) سورة النور ، الآية ١١ .

<sup>(</sup>٣) سورة النور ، الآية ٢٢ .

علمتُ إلا خيراً. قالت عائشة وهي التي تساميني من أزواج النبي ﷺ فعصمها الله جل وعز بالورع ، وطفقت أختُها حمنة بنت جَحْش تحارب لها فهلكت فيمن هلك . قال ابن شهاب : فهذا ما انتهى إلينا من هؤلاء الرهط .

أخرجه البخاري<sup>(۱)</sup> عن عبد العزيز الأويسي عن ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان .

وأخرجه مسلم (٢) عن ابن راهويه عن عبد الرزاق عن معمر كلاهما عن الزهري .

حدثنا أحمد (٣) قال حدثيا هشيم قال أخبرنا [منصور عن عبدالرحمن بن] عمر ابن أبي سلمة عن أبيه عن عائشة قالت: لما نزل عذري من السماء جاءني النبي فأخبرني بذلك. ففلت: بحمد الله \_ جل وعز \_ لا بحمدك.

# (۱۰) باب حدیث أم زرع

حدثنا البخاري<sup>(٤)</sup> والترمذي<sup>(٥)</sup> قالا حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن عروة عن عبد الله بن عروة ـ وقال الترمذي عن أخيه عبد الله بن عروة ـ عن عروة عن عائشة قالت : جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهَدْنَ وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئاً .

قـالت الأولى : زوجي لحم جمل غث على رأس جبـل لا سهل فيـرتقى ولا سمين فينتقل . قالت الثانية : زوجي لا أبث خبره إنى اخاف أن لا أذره إنْ أذكره أذكر

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (١٤١) و٢٦٦٢ و٢٦٧٩ و٧٣٦٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٤/ ٢١٢٩ إلى ٢١٣٧).

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (٦/ ٣٠) .

<sup>(\*)</sup> أول الجزء العاشر بتجزفة الأصل .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (١٨٩٥) .

<sup>(</sup>٥) الشمائل للترمذي (٢٤١) .

عجره وبجره . قالت الثالثة: زوجي العشنّق إنْ انطلق أطلق وإنْ أسكت أعلق . قالت الرابعة : زوجي كليل تهامة لا حرّ ولا قرّ ولا مخافة ولا سآمة . قالت الخامسة : زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد . قالت السادسة : زوجي إنْ أكل لف ، وإن شرب اشتف ، وإن اضطجع آلتف ، ولا يولج الكف ليعلم البث. قالت السابعة : زوجي غياياء أو غياياء طباقاء كل داء له داء شجّك أو فلك أو جمع كلّا لك . قالت الثامنة : زوجي المس مس أرنب والربح ربح زرنب.

قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. قالت العاشرة: زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك له [إبل] كثيرات المبارك قليلات المسارح إذا سمعت صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. قال الحادية عشرة: زوجي أبو زرع فما أبو زرع.

وقال الترمذي : وما أبو زرع : أناس من حلي أذني وملاً من شحم عضدي وبجحني فبجحت إليّ نفسي وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني من أهل صهيل وأطيط ودانس ومُنق فعنده ، أقول فلا أقبّح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقمح . وقال البخاري : فأتقنح . قال وقال بعضهم : أتقمح وهو أصح . أم [أبي] زرع فما أم [أبي] زرع عكومها رداح وبيتها فساح ، أبن أبي زرع فما أبن أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها كمسل شطبة وتشبعه ذراع الجفرة أبنة أبي زرع وما أبنة أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها ، جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثاً ولا تنقيثاً ولا تملأ بيتنا تعشيشاً .

قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكحها ، فنكحت بعده رجلاً سرياً ركب شرياً وأخذ خطياً وراح على نعماً ثرياً ، وأعطاني من كل رائحة زوجاً وقال: كلي أم زرع وميري أهلك . قالت : فلو جمعت كل شيء أعطاني ـ وقال الترمذي ـ أعطانيه ما بلغ ابنة أبي زرع قالت عائشة : فقال لي رسول الله على: كنت لك كأبي زرع لأم زرع .

وأخرجه على بن حجر أيضاً.

قد ذكرنا نفسير هذا الحديث مشروحاً في كتاب (الكشف لمشكِل الصحيحُين) ونحن نشيرها ها هنا إلى ذلك إشارة فنقول: الغث: المهزول قلة خيره وبعده من القلة كالشيء في قلة الجبل. والعُجز: أن يتعقد العصب أو العروق. والبجر: كذلك إلا أنها في البطن خاصة، والعشنق: الطويل، وأعلق: من قول: فتذروها كالمعلقة، وليلى تهامة: طيب ليس فيه حر ولا برد. واللف في المطعم: الإكثار منه. والاستفاف في الشرب: الاستقصاء. ولا يولج الكف: أي لا يمس ما يسوء مسه. والعياياء: الذي لا يضرب ولا يلقح. والطباقاء: العيي الفَدْم. كل داء له دواء: جميع أدواء الناس فيه. وفهد: كأنه لا يتفقد ما يذهب من ماله. والزرنب: طيب.

وقولها طويل النجاد: تصفه بطول القامة. والمزهر: العود. وبجحني: أي فرحني ففرحت . وقولها: بشق: أي يجهد. والمنق: دايس الطعام ومنقيه . واتقمح: أشرب حتى أروح .

قال أبو عبيدة : وهذا المحفوظ ، لا رواية من روى «أتفنّح» . والعكوم : الاحمال . والرداح : العظام . والجفرة : من أولاد المعز . والتنقيث : الإسراع في السير : أي لا تأخذ الطعام فتذهب به ، وقولها يلعبان من تحت خصرها برمانتين أي هي ذات كفل عظيم فإذا استقلت نقأ الكفل . وقولها وركب شريا : يعني الفرس . والخطّي : الرمح . والثري : الكثير من المال .

(۱۱) باب

جامع فضلها

حدثنا أحمد(١) قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت :

(۱) مسند احمد (۲/ ۲۱) .

قال لي رسول الله ﷺ: وإني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبى». قالت: فقلتُ مِنْ أين تعلم ذاك؟ قال: إذا كنتِ عني راضية فإنك تقولين «لا ورب محمد»، وإذا كنت علي غضبى فإنك تقولين «لا ورب إبراهيم». قالت: قلتُ : أجل والله ما أهجر إلا أسمك.

أخرجه البخاري (١) عن عبيد بن إسماعيل .

واخرجه مسلم(٢) عن أبي كريب كلاهما عن أبي أسامة .

حدثنا عبد الله (٣) قال حدثنا أبي قال حدثنا وكيع قال سمعت الأعمش عن تميم عن عروة عن عائشة قال : رأيتها تقسم سبعين ألفاً وهي ترفع درعها .

حدثنا أحمد (1) قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثنا عبد الله بن خُثيم قال حدثنا عبد الله بن أبي مُليكة أنه حدَّته ذَكُوان حاجبُ عائشة أنه جاء عبد الله بن عباس يستأذن على عائشة فجئت وعند رأسها ابن أخيها عبد الله بن عبد الرحمن فقلت : هذا ابن عباس يستأذن. فأكب عليها ابن أخيها عبد الله فقال : هذا عبد الله بن عباس وهي تموت . فقالت : دعني من ابن عباس . فقال : يا أمتاه إن ابن عباس من صالحي بنيك يسلم عليك ويودعك . فقالت : أثذن له إنْ شئت . فأدخلته فلما جلس قال : أبشري . فقالت أيضاً : فقال ما بينك وبين أنْ تلقي فأدخلته فلما جلس قال : أبشري . فقالت أيضاً : فقال ما بينك وبين أنْ تلقي محمداً في والأحبة إلا أن تخرج الروح من الجسد ، كنتِ أحب نساء رسول الله محمداً الله والم يكن رسول الله الله يحب إلا طيباً ، وسقطت قلادتك ليلة الأبواء فأصبح رسول الله في حتى يصبح في المنزل فأصبح الناس ليس معهم ماء فأنزل الله عز وجل أن تيمموا صعيداً طيباً » فكان ذلك في سببك . وما أنزل الله لهذه فائزل الله من الرخصة . وأنزل الله براءتك من فوق سبع سموات جاء بها الروح الأمين ،

<sup>(</sup>١) صحيع البخاري (٥٢٢٨) .

<sup>(</sup>۲) صحیع میلم (۶/ ۱۸۹۰)

<sup>(</sup>٣) الزهد لأحمد (٢/ ١٤٦).

<sup>(</sup>٤) استد أحمد (١/ ٢٧٦) وقال شاكر (٢٤٩٦) : إسناده صحيح .

فأصبح ليس مسجد من مساجد الله يذكر فيه الله إلا تتلى فيه آناء الليل وآناء النهار فقالت : دعني منك يا بن عباس، والذي نفسي بيده لوددت أني كنت نسياً منسياً .

وقد أخرج البخاري<sup>(۱)</sup> في أفراده من حديث ابن أبي مليكة قال : استأذن ابن عباس على عائشة قبل موتها فقالت : أخشى أن يثني عليّ ، فقيل ابن عم رسول الله ﷺ ومن وجره المسلمين . قالت : اثذنوا له . فقال : كيف تجدينك ؟ قالت : بخير إنْ أنه الله وربحة رسول الله ﷺ ولم ينكح بكراً عبرك ونزل عذركِ من السماء . ودخل ابن الزبير خلافه فقالت : دخل ابن عباس فأثنى عليّ ولوودت أني كنت نسياً منسياً .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (۲۷۵۳) .

۱۶ کتاب [فیه] فضل حفصة وزینب

#### (۱) باب

## فضل حفصة وتزويج النبي ﷺ إياها

حدثنا أحمد (۱) قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن عمر قال: تأيمت حفصة بنت عمر من خُنيس بن حذيفة، أو حذافة ـ شك عبد الرزاق ـ وكان من أصحاب النبي على ممن شهد بدراً فتوفي بالمدينة. قال عمر: فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة. قال: سأنظر في ذلك، فلبث ليالي فلقيني فقال: ما أريد أن أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة، فلم يرجع إلى شيئاً فكنت أوجد عليه مني على عثمان، فلبثت ليالي فخطبها إلي رسول الله على فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت على حين عرضت على حفصة فلم أرجع إليك شيئاً قال: قلت نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع عليك شيئاً حين عرضتها على إلا أنى سمعت رسول الله على عندكرها ولو تركها لنكحتها.

انفرد بإخراجه البخـاري (أ) فرواه عن أبي اليمـان عن شعيب عن الزهـري ، ويقال إنَّ معمر انفرد بقوله : إلَّا أني سمعتُ رسولَ الله ﷺ يـذكرهـا، وسائـر الرواة يقولون (علمت) .

 <sup>(</sup>١) مسند أحمد (١/ ١٢) وقال شاكر (٧٤) : إسناده صحيح .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٤٠٠٥) .

#### (۲) باب

## فضل زينب بنت جحش وتزويج رسول الله على بها

انفرد بإخراجه البخاري(٣) مختصراً .

وروى البخاري<sup>(1)</sup> من طريق حماد أيضاً أنهـا كانت تفخـر على أزواج رسول الله ﷺ فتقول : «زوجكن أهاليكن ، وزوجني الله من فوق سبع سموات» .

وروى مسلم (٥) من طريق ثابت عن أنس قال : لما انقضت عدة زينب قال رسول الله بيخ لزيد : اذهب فاذكرها علي . فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخمر عجينها . قال : فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله بيخ ذكرها فوليتها ظهري ونكصت على عقبي وقلت يا زينب أرسكني رسول الله بيخ يذكرك . قالت : ما أنا بصانعة شيئاً حتى أؤامِر ربي فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن ، وجاء رسول الله بيخ فدخل عليها بغير إذن فلقد رأيتنا أطعمنا رسول الله بيخ الخبز واللحم حتى امتد النهار .

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (۳/ ۱۶۹ ـ ۱۵۰) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب الآية : ٣٧ .

<sup>(</sup>٣) صحيع البحاري (٧٤٢٠).

<sup>(</sup>٤) صحيع النخاري (٧٤٢١) .

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم (١٤٨/٢) .

حدثنا البخاري(۱) قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك أنه كان ابن عشر سنين فقدم رسول الله المحدينة وكان أمهاتي ايواظبنني على حدمة رسول الله الله وأنا ابن عشرين سنة وكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل فكان أول ما أنزل في متبنى رسول الله بلا بنت جحش أصبح النبي الله عروساً فدعى القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجوا وبقي رهط منهم عند النبي فخرج وخرجت معه لكي يخرجوا فمشى النبي على حتى جاء عَتَبة حجرة عائشة ثم ظَنَّ أنهم خرجوا فرجع ورَجَعْتُ معه عملى زينب فإذا هم جلوس لم يقوموا فرجع النبي على حتى إذا بلغ عتبة حجرة عائشة فظن أنهم قد خرجوا وبعم ورجعت معه فإذا هم خرجوا فضرب حجرة عائشة فظن النبي بلا بينى وبينه الستر وأنزل الحجاب.

وأخرجه مسلم(٢) أيضاً .

أخبرنا المحمدان ابن ناصر وابن عبد الباقي قالا أخبرنا حمد بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الأصفهاني (٣) قال حدثنا الحسن بن محمد بن كيسان قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال : حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال : حدثنا محمد بن عمرو قال حدثني يزيد بن خصيفة عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أخته برة قالت : لما خرج العطاء بعث عمر بن الخطاب إلى زينب بنت جَحش بعطائها ، فأتيت به ونحن عندها ، فقالت : ما هذا؟ قالوا : أرسل به إليكِ عمر . قالت : غفر الله له ـ والله لَغيْري من أخواتي كانت أقوى على قَسْم هذا مني ، قالوا : إنَّ هذا لكِ كله ، قالت : سبحان الله . فجعلت تستر بينها وبينه بجلبابها وبثوبها وقالت : ضعوه ، أطرحوا عليه ثوباً . ثم قالت : اقض ، اذهب إلى فلان ابن فلان من أهل رحمها وأيتامها حتى بقيت بقية تحت الثوب ، قالت : ضغة وثمانين درهماً ، ثم رفعت الثوب ، قالت : ضعوه ، قمانين درهماً ، ثم رفعت

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (١٦٦٥).

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم (۲/ ۱۰۵۰) .

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٢/ ٥٤).

يديها وقالت: اللهم لا يدركني عطاء لعمر بعد عامي هذا أبداً. فكانت أول نساء النبي ﷺلحوقاً به.

۱۵ کتاب فضل من صحب رسول الله [ 選]

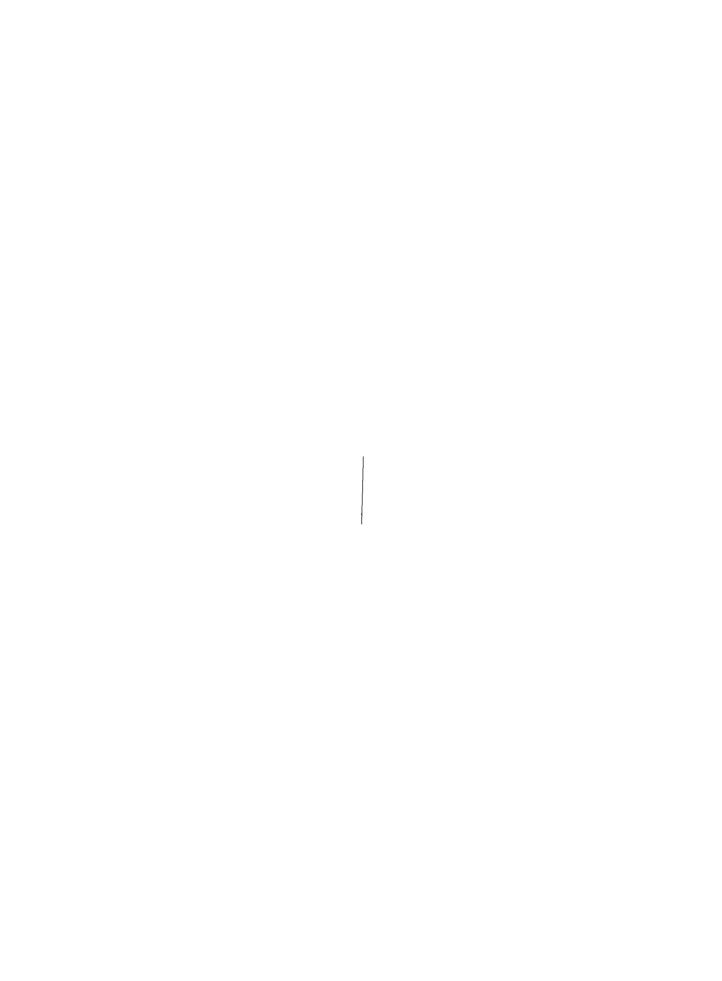

حدثنا أحمد (١) قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله على . لا تَسُبُّوا أصحابي فَإِنَّ أحدكم لو أنفق مثل وأُحُد، ذهباً ما أدرك مُدَّ أحدهم ولا نصفه، .

أخرجه البخاري<sup>(٢)</sup> عن آدم عن شعبة. وأخرجه مسلم<sup>(٣)</sup> عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير كلاهما عن الأعمش.

وأخرجا(٤) من حـديث عِمْران بن حُصَيْن قـال قال رسـول الله ﷺ: خيراً مني قَرْنِي ثم الذين يلونهم .

وأخرج مسلم (٥) في أفراده من حديث عبد الله البهيّ عن عائشة قالت : سأل رُجُلُ النبيّ ﷺ أيُّ الناس خيرٌ ؟ فقال : القرن الذي أنا فيه ، ثُمَّ الثاني ، ثُمَّ الثالث . وليس لعبد الله البهي عن عائشة في الصحيح غير هذا الحديث .

وفي أفراده(١) من حديث أبي موسى قلنا: صلينا المغْرِبُ مع رسول الله ﷺ. ثم

<sup>(</sup>۱) مسند احمد (۲/ ۱۱) .

<sup>(</sup>۲) صعيع النعاري (۳۱۷۳)

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (٤/ ١٩٦٧ ـ ١٩٦٨) .

<sup>(</sup>٤) صحيع البخاري (٢٦٥١ و٢٦٥٠ و٢٦٥٨ و١٦٩٥) وصحيع مسلم (٤/ ١٩٦٤ ـ ١٩٦٥) .

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم (٤/ ١٩٦٥) .

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم (٤/ ١٩٦١).

قلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء. فجلسنا فخرج علينا فقال: (ما زلتم ها هنا). قلنا: يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا: نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال: أحسنتم أو أصبتم. قال: فرفع رأسه إلى السماء وكان كثيراً ما يرفع رأسه إلى السماء فقال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء [ما توعد وأنا أمنة الأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي] ما يُوعدون (١) وأصحابي أمنة الأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون.

أخبرنا محمد بن عبد الملك ويحيى بن عليّ قالا : حدثنا محمد بن أحمد بن عباد المسلمة قال أخبرنا أبو طاهر المخلص قال حدثنا البغويّ قال : حدثنا محمد بن عباد المكي قال : حدثنا محمد بن طلحة المدينيّ عن عبد الرحمن بن سالم بن عبد الله بن عُويْم بن ساعدة عن أبيه عن جده قال قال رسول الله على : إنّ الله اختارني واختار لي أصحاباً فجعل منهم وزراء ، وأنصاراً وأصهاراً ، فَمَنْ سَبّهُمْ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً (١) . قال أبو بكر الخطيب : هذا حديث عجيب من حديث سالم ، ومن رواية ابنه عبد الرحمن ، تفرد بروايته محمد بن طلحة وكان ثقة .

حدثنا أحمد (٢) قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عاصم عن زِرِّ بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال: إنَّ الله عز وجل نظر في قلوب العباد، فوجد قلب محمد على خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد على فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه على دينه، فما رأى المسلمون حَسَناً فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئاً فهو عند الله سيء. وقال ابن عمر: «مَنْ كان مستناً فليستن بمن قد مات أولئك أصحاب محمد على كانوا خير هذه الأمة، أَبَرُها قلوباً، وأعمقها علماً، وأقلها تكلفاً

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في الكبير (١٧/ ١٤٠) وابن أبي عاصم في السنة (١٠٠٠) والحاكم في المستدرك (٣/ ١٣٢) ، وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠٠) : فيه من لسم أعرفه ، وضعفه الالباني في تخريج السنة (١٠٠٠) .

 <sup>(</sup>۲) مسند أحمد (۱/ ۲۷۹) ، وقال شاكر (۲۲۰۰) : إسناده صحيح .

قوم اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيّه ﷺ ونقل دينه ، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم ، فقد كانوا على الهدى المستقيم (١) فقيل له : هل كانوا يضحكون ؟ قبال : نعم والإيمان في قلوبهم أعظم من الجبال (٢) .

#### (١) باب

#### صبر الصحابة على الشدائد في طاعة الله تعالى

حدثنا البخاري(٣) قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم قال أخبرنا ابن شهاب قال: أخبرني ابن أسيد بن جارية الثقفي حليف بني زهرة وكان من أصحاب أبي هريرة قال : بعث رسول الله على عشرة عيناً وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاريّ جَدّ عاصم بن عمر بن الخطاب حتى إذا كانوا بالهدة بين عُسفان ومكة ذكروا لحيّ من هذيل يقال: لهم «بنو الحيان» فنفروا إليهم بقريب من مائة رجل تام فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم التمر في منزل نزلوه فقالوا: تمر يشرب فاتبعوا آثارهم فلما أحسّ بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى موضع فأحاط بهم القوم فقالوا لهم : انزلوا فأعطوا بايديكم ولكم العهد والميثاق . منهم خُبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخر فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم . قال الرجل الثالث : هذا أول الغَدْر ، والله لا أصحبكم إنَّ لي بهؤلاء أسوة يريد القتلي ـ فجرروه وعالجوه فأبى أنَّ يصحبهم فقتلوه . وانطلقوا بُخُبَيْب وزيد بن الدُّننة حتى باعوهما بمكة بعـد وقعة بدر ، فابتاع بنو الحارث بن عامر بن نوفل خُبَيْباً . وكنان خبَيْب هـو قتـل الحارث بن عامر يوم بدر ، فلبث خُبيب عندهم أسيراً حتى أجمعوا قتله ، فاستعار من بعض بنات الحارث موسى ليستحدّ بها فأعارته، فدرج بُنيُّ لها وهي غافلة فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده ، قال : ففزعَتْ فزعة عرفها خبيب فقال : أتحسين أني أقتله ، ما كنت لأفعل ذلك . قالت : واللَّهِ ما رأيتُ أميراً قط خيراً من حبيب ،

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (١/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (١/ ٣١١).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٣٩٨٩) .

والله لقد وجدته يوماً يأكل قطفاً من عنب في يده وإنه لموثق بالحديد وما بمكة من ثمرة وكانت تقول: إنه لرزق رزقه الله خبيباً ، فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحِلّ قال لهم : دعوني أصلي ركعتين . فتركوه فركع ركعتين فقال : والله لولا أن تحسبوا أنَّ ما بي جزع لزِدْت ، اللهم آخصِهِمْ عَدَاً وآقْتُلْهُم بَدَداً ، ولا تُبْقِ مِنْهُمْ أحداً . وقال :

ولَسْتُ أَبِالِي حِينَ أُقْتَلُ مسلماً على أي جَنْبِ كِانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَلَسْتُ أَبِالِي حِينَ أَقْتَلُ مسلماً تبارك على أوصال شَلْو ممزع وذلك في ذاتِ الإلَهِ وإن تشا

ثم قام إليه أبو سروعة وعقبة بن الحارث فقتله. وكان خبيب هو سنّ لكل مسلم قُتِلَ صَبْراً الصلاة .

ابن أسيد : اسمه عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية ، وقيل عمر ـ ذكره عبد الغني الحافظ . وأبو سروعة أسلم ، وروى الحديث عن رسول الله على ، وأخرج له البخاري في الصحيح ثلاثة أحاديث .

حدثنا البخاري(١) قال : حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال : إنْ كُنّا لنفرح بيوم الجمعة كانت لنا عجوز تأخذ أصول السلق فتجعله في قدر لها وتجعل فيه حبات من شعير إذا صلينا زرناها فقربته إلينا فكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة ، والله ما فيه شحم ولا ودك .

واخرجه مسلم<sup>(۲)</sup> .

حدثنا البخاري (٣) قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي عازم عن أبي هريرة قال : لقد رأيتُ سبعين من أهل الصَّفَّة ما منهم رجل

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٥٤٠٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٢/ ٨٨٥) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٤٤٢) .

عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم ، فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهة أنْ ترى عورته .

انفرد بإخراجه البخاري .

حدثنا أحمد (۱) قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني .صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر بن عبد الله فيما يذكر من اجتهاد أصحاب النبي على في العبادة قال : خرجنا مع رسول الله في غزاة فغشينا داراً من دُور المشركين فأصبنا امرأة رجل منهم قال : ثم انصرف رسول الله وكان غائباً فذكر له مصابها فحلف لا يرجع حتى يهريق في أصحاب رسول الله على دُماً .

فلما كان رسول الله على ببعض الطريق نزل في شعب من شعاب فقال: مَن رجلان يكلآنا في ليلتنا هذه من عدونا؟ فقال رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار: ونحن نكلؤك يا رسول الله على قال: فخرجا إلى فم الشعب دون العسكر فقال الأنصاري للمهاجري: أتكفيني أول الليل وأكفيك آخره أو تكفيني آخر وأكفيك أوله ؟ قال: فقال له المهاجري: بل آكفني أوله وأكفيك آخره. فنام المهاجري وقام الأنصاري.

قال : فافتح سورة من القرآن ، فبينا هو فيها يقرأها إذ جاء زوج المرأة قال : فلما رأى الرجل قائماً عرف أنه ربيئة القوم فينزع له بسهم فيضعه فيه قال : فينزعه فيضعه وهو قائم يقرأ من السورة التي هو فيها ولم يتحرك كراهية أنْ يقطعها.

قال: ثم عاد [له] زوج المرأة بسهم آخر فانتزعه فوضعه فيه وهوقـاثم يصلي في السورة التي [هو] فيها، ولم يتحرك كراهية أن يقطعها.

قال : ثم عاد له زوج المرأة الثالثة بسهم فوضعه فيه ثم ركع وسجد ثم قال لصاحبه : أقعد فقد ألبث . قال : فجلس المهاجري فلما رآهما صاحب المرأة هرب

<sup>(</sup>۱) مسند احمد (۲/ ۲۰۹) .

وعرف أنه قد نذر به ، وإذا الأنصاري يفوح دماً من رميات صاحب المرأة ، قال : فقال له أخوه المهاجري : يغفر الله لك ألا كنت آذنتني أول ما رماك . قال : فقال : كنت في سورة من القرآن قد افتتحتُها أصلي بها فكرهت أنْ أقطعها ، وأيم الله لولا أن أضيّع ثغراً أمرني رسول الله على بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها .

## (٢) باب الأمر بالسكوت عما شجر بين الصحابة

أخبرنا هبة الله بن أحمد الجريري قال أخبرنا أبو طالب العشاري قال حدثنا أبو الحسين بن سمعون نال حدثنا أبو بكر بن محمد بن جعفر قال حدثنا أبو العيناء قال حدثنا العتبي عن سفيان بن عيينة عن أبي هارون عن أبي سعيد الخدري قال : مَثَلُ أصحاب رسول الله وقيل أدواء العيون ترك مسها . وقيل لعائشة : يا أم المؤمنين نال الناس من أصحاب رسول الله على حتى نالوا من أبي بكر وعمر ؟ فقالت : انقطعت عنهما الأعمال فأحب الله عز وجل أن لا ينقطع عنهما الأجر . وقال ابن المبارك : خطأ أصحاب محمد عنهم .

<sup>(</sup>١) عزاه القاري في الأسرار المرفوعة (٣٠٨) لأبي نميم في الطب ، ثم قال : وهو ضعيف .

١٦ كتاب فضل من آمن بالنبي ﷺ [ولم يره]

حدثنا أحمد (۱) قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي على أنه أتى المقبرة فسلم على أهل المقبرة فقال : سلام عليكم دار قوم مؤمنين ، وإنا شاء الله بكم للاحقون . ثم قال وَدِدْتُ أَنَّا قد رأينا إخواننا . قال : فقالوا يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ قال : بل أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد وأنا فرطهم على الحوض . فقالوا : يا رسول الله كيف تعرف مَنْ لم يأتِ مِنْ أمتك بعد؟ قال : أرأيت لو أنَّ رجلًا كانت له خيل غرَّ محجلة بين ظهراني خيل بهم دُهْم ، ألم تكن تعرفها . لو أنَّ رجلًا كانت له خيل غرَّ محجلة بين ظهراني خيل بهم دُهْم ، ألم تكن تعرفها . قالوا : بلى . قال : فإنهم يأتون يوم القيامة غُرًّا محجلين من أثر الوضوء وأنا فَرطُهم على الحوض . ثم قال : ألا ليذاذن رجالٌ منكم عن حوضي كما يزاد البعير الضال على الحوض . ثم قال : إنهم بدلوا بعدك . فأقول : سُحْقاً سُحْقاً .

انفرد بإخراجه مسلم(٢) فرواه عن قتيبة عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء .

حدثنا أحمد (٣) قال حدثنا هاشم قال حدثنا حسن عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله ﷺ: وَدِدْتُ أَنِي لَقِيت إخواني . قال : فقال أصحاب النبي ﷺ: أوليس نحن إخوانك . قال : أنتم أصحابي ولكن إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني .

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (٢/ ٣٠٠) وقال شاكر (٧٩٨٠) : إسناده صحيح .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (١/ ٢١٨).

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد (۳/ ۱۵۵) .

وأخرج مسلم (١) في أفراده من حديث أبي هريرة عن النبي على قال : من أشد أمتي حُبًّا لي ناس يكونون بعدي يَودُ أحدهم لو رآني بأهله وماله . .

#### (١) باب

## فضل أمة محمد ﷺ

حدثنا أحمد (٢) قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن هَمَّام بن مُنَبَّه قال حدثنا أبو هريرة عن رسول الله على قال : نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ، بَيْدَ أَنهم أُونُوا الكتاب من قَبْلِنا ، وأوتيناه مِنْ بعدهم ، فهذا يومهم الذي فُرِضَ الله عليهم ، فاختلفوا فيه ، فهدانا الله له فهم لنا فيه تبع ، لليهود غداً ، وللنصارى بعد غد .

أخرجه البخاري<sup>(٣)</sup> ومسلم<sup>(١)</sup>.

وأخرج مسلم (أفي أفراده من حديث حذيفة وأبي هريرة قالا: قال رسول الله يَجْةَ: «أَضَلُ الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة فجعل الجمعة كالسبت والأحد، وكذلك هُمْ تَبَعُ لنا يوم القيامة نحن الآخِرُونَ من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم يوم القيامة قبل الخلائق».

وفي رواية [واصل] (المقضيُّ بينهم) .

حدثنا أحمد(٦) قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم (٤/ ٢١٧٨) .

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد (۲/ ۲۱۲) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٧٠٣٦ و٨٩٦) .

<sup>(</sup>٤) صحيح سلم (٢/ ٢٥٨٦) .

<sup>(</sup>٥) صحيع مسلم (٦/ ٨٨٥) .

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (١/ ٣٨٦) وقال شاكر (٢٦٦١) : إسناده صحيح .

ميمون عن عبد الله قال: كنا مع النبي غلى في قبة نحواً من أربعين فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة? قلنا: نعم. قال: فوالذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة ، وذلك أنَّ الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة ، وما أنتم من أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد ثور أسود، أو السوداء في جِلْد ثور أحمر.

أخرجه البخاري(١) ومسلم(٢) كلاهما عن بندار عن غندر عن شعبة .

حدثنا أحمد (٣) قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله على يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة: يا آدم قُمْ فَأَبْعَتْ بَعْتَ النار. قال: فيقول: لبيك وسعديك والخير كله في يديك، يا رب وما بعث النار؟ قال: مِنْ كل ألفٍ تسعمائة وتسعين. قال: فحينئذ يشيب المولود، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذابَ اللهِ شديد.

قال: فيقولون: وأينًا ذاك الواحد. [قال: فقال رسول الله ﷺ: تسعمائة وتسعة وتسعين من يأجوج ومأجوج ومنكم واحد. قال: فقال الناس: الله أكبر]. قال: فقال رسول الله ﷺ: والله إني لأرجو أنْ تكونوا ربع أهل الجنة، والله إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة.

قال : فكَبَّرَ الناسُ ، قال : فقال رسول الله ﷺ: ما أنتم يومشـذٍ في الناس إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأبيض .

أخراجه البخاري (٤) عن يوسف بن موسى عن جرير .

وأخرجه مسلم(°) عن أبي بكر عن وكيع كلاهما عن الأعمش.

<sup>(</sup>١) صحيح التخاري (١٥ ٢٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (١/ ٢٠٠ \_ ٢٠١) .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (٣/ ٢٢ ـ ٢٣) .

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> صعيع البخاري (٦٥٣٠) .

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم (١/ ٢٠١ ـ ٢٠٢) .

حدثنا أحمد (١) قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله على قال : مَثَلُكُم ومَثَل اليهود والنصارى كرجل استعمل عُمَّالًا فقال : مَنْ يعمل لي من صلاة الصبح إلى نصف النهار على قيراط ألاً فعملت اليهود . ثم قال : مَنْ يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط الا فعملت النصارى . ثم قال : مِنْ صلاة العصر إلى غروب الشمس على قيراط ألا فأنتم الذين عملتم فغضبت اليهود والنصارى فقالوا: نحن كنا أكثر عملًا وأقل عطاءً قال: هل ظلمتكم من حقكم شيئاً؟ قالوا: لا. قال: فإنما هو فضلي أوتيه من أشاء.

انفرد بإخراجه البخاري<sup>(۲)</sup> فرواه عن سليمـان بن حرب عن حمـاد بن زيد عن أيوب .

حدثنا أحمد (٣) قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أنَّ عبد الله بن عمر قال سمعت النبي وهو قائم على المنبر يقول : ألا إن بقاءكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس أعطى أهل التوراة التوارة فعملوا بها حتى إذا انقصفوا عجزوا فأعطوا قيراطاً فيراطاً فأعطى أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا حتى صلاة العصر فعجزوا فأعطوا قيراطاً قيراطاً ثم أعطيتم القرآن فتعملتم به حتى غربت الشمس فأعطيتم قيراطين قيراطين ، فقال أمل التوارة والانجيل : ربنا هؤلاء أقل عملاً وأكثر أجراً! فقال : هل ظلمتُكم من أجركم من شيء ؟ فقالوا : لا . فقال : فقال : فقال .

انفرد بإخراجه البخاري(1) فرواه عن أبي اليمان.

حدثنا البخاري<sup>(٥)</sup> قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بُرَيْد عن أبي بردة عن أبي موسىٰ عن النبي على قال : مَثَل اليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوماً يعملون له عملاً يوماً إلى الليل على أجر معلوم فعملوا له إلى نِصْف النهار

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (٢/ ٦) وقال شاكر (٤٥٠٨) : إسناده صحيح .

<sup>(</sup>٢) صحيع البخاري (٢٢٦٨) .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (٢/ ١٢١) وقال شاكر (٦٠٢٩) : إسناده صحيح .

<sup>(</sup>٤) صحيع البخاري (٧٤٦٧) .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (٢٢٧١) .

وقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا وما عملنا باطل. فقال: لا تفعلوا أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملاً. فأبوا وتركوا، فاستأجر آخرين بعدهم، فقال: أكملوا بقية يومكم هذا ولكم الذي شرطت لهم من الأجر. فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا: لك ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا، فقال: أكملوا بقية عملكم، فإنما بقي من النهار شيء يسير، فأبوا فاستأجر قوماً أن يعملوا بقية يومهم فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس فاستكملوا أجرة الفريقين كلاهما. فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور.

انفرد بإخراجه البخاري .

حدثنا أحمد (١) قال حدثنا يزيد قال حدثنا بَهْز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده قال سمعت نبي الله ﷺ يقول : ألا إنكم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تبارك وتعالى . معاوية هو ابن حَيْدة .

حدثنا أحمد (٢) قال : حدثنا [حسن بن موسى قال . حدثنا حماد بن يحيى قال : حدثنا ثابت البَنَانِيّ عن أنس عن النبي على أنه قال : مَثَل أمتي مشل المطر لا يعدرى أوله خير أم آخره . قال الترمذي : (٣) هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . وحماد هو الأبعُ .

وفي الباب عن عمار وابن عمر وابن عمرو.

فَإِنْ قيل كيف الجمع بين هذا الحديث والحديث المتقدم في فضل الصحابة وقوله «خير أمتي القرن الذي بُعِثْتُ فيه». فالجواب: أنه لا شك في فضل الصحابة على من جاء بعدهم وإنما أراد تقريب آخر أمته من أولها في الفضل، كما تقول: لا أدري أوجه هذا الثوب خير أم مؤخره وقد علم أنَّ وجهه أفضل إلا أنك أردت تقريب مؤخره من وجهه في الجودة. ذكره ابن قتيبة. وسمعت شيخنا أبا منصور بن

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (۵/ ۳).

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (٣/ ١٤٣) .

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي (٢٨٦٩) .

الجواليقي يقول معنى هذا الحديث: أنَّ المطر كله خير ، كما تقول لا أدري أي اليومين خير أي كلاهما حَسَن .

## ذكر شهادة هذه الأمة على سائر الأمم

حدثنا أحمد (۱) قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ﷺ: يدعى نوح يوم القيامة فيقال له : هـل بَلَغْتَ ، فيقول : نعم ، فيدعى قومه فيقال لهم : هل بلغكم ، فيقولون : ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد ، قال : فيقال لنوح عليه السلام : مَنْ يشهد لك؟ فيقول : محمد وأمته . قال : فذلك قوله (عز وجل) : ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطاً ﴾ (٢) \_ قال : الوَسَط : العدل قال : فتدعون فتشهدون له بالبلاغ . قال : ثم أشهد عليكم .

أَنْفَرَدَ البخاري (٣) بإخراجه فرواه عن موسى عن عبد الواحد بن زياد عن الأعمش .

حدثنا أحمد (4) قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ﷺ : يجيىء النبي ﷺ يوم القيامة ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان وأكثر من ذلك فيدعى قومه فيقال لهم : هل بلغكم هذا فيقولون : لا ، فيقال له : مَنْ يشهد لك ؟ فيقول : فيقال له : مَنْ يشهد لك ؟ فيقول : محمد وأمته ، فيقال له م : هل بلغ هذا قومه ؟ فيقولون : نعم ، فيقال : وما علمكم ؟ فيقولون : جاء نبينا فأخبرنا أنَّ الرُّسُل قد بلغوا قال : فذلك قوله عزوجل : ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطاً ﴾ (٥) قال : يقول عَذْلًا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيداً عليكم .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (۲/ ۲۲) .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية : ١٤٣

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٣٣٣٩) .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (٢/ ٥٥) .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ، الآية : ١٤٣.

۱۷ کتاب العلم

## (١) باب الحَثَّ علىٰ طلب العلم

أخبرنا علي بن عبدالله قال: أخبرنا عبدالله بن محمد الصيرفي قال: أخبرنا عمر بن إبراهيم الكناني قال: حدثنا أبو بكر عبدالله بن محمد بن زياد النيسابوري قال: حدثنا يونس بن عبدالأعلى قال: حدثنا سفيان عن عاصم عن زِرِّ قال: أتبت صفوان بن عَسَّال المُرَادِيِّ فقال: ما جاء بك؟ فقلت: ابتغاء العلم. قال: فإنَّ الملائكة تَضَعُ أجنحتها لطالب العِلْم رضًى بما يطلب(١).

قال أبو سليمان الخطابي (٢): في هذا ثلاثة أقوال: أحدها: أنْ يكون المعنى تبسط أجنحتها وتفترشها فتكون وطاءً لطالب العلم ومعونة له. والثاني: أن يكون بمعنى التواضع من الملائكة تعظيماً لحقه وتوقيراً لعلمه فتضم أجنحتها وتخفضها عن الطيران كقوله تعالى: ﴿واخفض لهما جَنَاحَ الذل من الرحمة ﴾ (٢) والثالث: أن يراد به النزول عند مجالس العلم.

وروىٰ أبو داود(٤) في سننه من حديث أبي الدرداء عن النبي ﷺ أنه قال: مَنْ

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في المسند (٤/ ٢٤٠) وابن ماجه في السنن (٢٢٦) والدارقطني في السنن (١٩٦/ - ١٩٧) وابن خزيمة في صحيحه (١٩٣) وابن حبان (١٣١٦ الإحسان) و (٧٩. موارد) والطبراني في الكبير (٨١٦ - ٧٦) وعبد الرزاق في مصنفه (٧٩٣) والبيهقي في السنن (٢٨٢/١) وحسنه الالباني في صحيح الترغيب والترهيب (٨١).

<sup>(</sup>٢) معالم السنن (٥/٧٤٣ ـ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء الآية ٢٤.

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود (٣٦٤١).

سلك طريقاً يطلب فيه علماً سُلِكَ به طريق من طرق الجنة.

حدثنا عبدالله قال: حدثنا علي بن مسلم قال: حدثنا سيار قال: حدثنا جعفر قال: حدثنا عبد الجليل عن أبي عبد السلام عن كعب قال: أوحى الله إلى موسى بن عِمْرَان أَنْ تَعَلَّم يا موسى الخير وعلمه فإني مُنَوَّر لمعلم الخير ومتعلمه في قبورهم حتى لا يستوحشوا بمكانهم. وقال ابن سيرين: إنَّ قوماً تركوا العلم ومجالسة العلماء واتخذوا. . . . فضلوا فيها حتى يبس جلد أحدهم على عظمه ثم خالفوا السنة فهلكوا، والله ما عمل عامل بغير علم إلا كان ما يُفْسِدُ أكثر مما يُصْلِح. وقال قتادة: بابٌ مِن العلم يحفظه الرجل يطلب به صلاح نفسه وصلاح الناس أفضل من عبادة عول كامل (۱). وقال سفيان الثوري: «ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم» (۱) وقال يوسف بن أسباط: «باب من العلم يتعلمه أفضل من سبعين غزوة».

## التَّعَلُّم في الصَّبَىٰ

أخبرنا محمد بن أبي منصور قال: أخبرنا أبو المطهر الأصبهاني قال: أخبرنا أحمد بن عبدالله الحافظ (٣) قال: حدثنا الحسين بن أحمد [بن] المخارق قال: حدثنا محمد بن الحسن بن سماعة قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: ما حفظتُ وأنا شاب فكأنى أنظر إليه في ورقه [أو] قرطاس.

وروي عن أبي الدرداء أنه كان إذا رأى الرجل يطلب العلم بعد ما أسن قال: هذا يكتب على الماء. وقال نافع: العلم في الصغر كالنقش على الحجر.

## (٢) باب الاشتغال بالمهم فالمهم من العلم

اخبرنا محمد بن ابي منصور قال: أخبرنا أبو المطهر سعد بن عبدالله

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٢٤١/٢).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٦/٣٦٣).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٢/١٠٠ - ١٠١).

الأصفهاني قال: أخبرنا أبو نعيم (١) الحافظ قال: حدثنا عبدالله بن محمد بن جعفر قال: حدثنا محمد بن الحسن بن علي بن بجر قال: حدثنا محمد بن مرزوق قال: حدثنا عبيد بن واقد قال: حدثنا حفص بن عمر السعديّ عن عمه قال: قال سلمان لحذيفة: يا أخا بني عبس: إنَّ العلم كثير والعمر قصير، فَخُذْ من العلم ما تحتاج إليه في أمر دينك، ودع ما سواه فلا تُعَانِهِ. وقال الشعبي: العلم أكثر من أن يُحْصَىٰ فَخُذْ من كل شيء أحسنه (٢).

أبواب
 علم القرآن
 (٣) باب
 نزول القرآن على سبعة أحرف

حدثنا أحمد (٣) قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسوَّر بن مخرمة أنَّ عمر بن الخطاب قال: سمعت هشام بن حكيم بن حِزَام يقرأ سورة الفرقان فقرأ منها حروفاً لم يكن نبيّ الله هاقرأنيها، فأردت أنْ أساوره وأنا في الصلاة، فلما فرغ قلتُ: مَنْ أقراك هذه القراءة؟ قال: رسول الله هي. قلتُ: كذبت، والله ما أقراك رسول الله هي، فأخذتُ بيده أقوده فانطلقت به إلى رسول الله هي فقلتُ: يا رسول الله إنك أقرأتني سورة الفرقان، وإني سمعتُ هذا يقرأ حروفاً لم تكن أقرأتنيها، فقال رسول الله هي: آقرأ يا هشام، فقرأ كما كان قرأ. فقال رسول الله هي: هكذا أنزلت، ثم قال: آقرأ يا عمر. فقرأتُ فقال: هكذا أنزلت، ثم قال رسول الله المناق أنزلَ على سبعة أحرف.

أخرجه البخاري (٤) عن أبي اليمان عن شعيب.

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (١/١٨٨ ـ ١٨٩).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٤/٤/٣).

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (١/ ٢٤) وقال شاكر (١٥٨): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٤١).

وأخرجه مسلم (١) عن ابن راهبويه عن عبد الرزاق عن معمر كلاهما عن الزهري، زاد بعض الرواة «فاقرأوا ما تيسر منه».

حدثنا أحمد (٢) قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي [بن] كعب أنَّ النبي على كان عند أضاة بني غفار قال: فأتاه جبريل فقال: إنَّ الله تعالى يأمرك أن تُقْرِىء أمتك القرآن على حرف. قال: أسألُ الله معافاته ومغفرته وإنَّ أمتى لا تطيق.

ثم أتاه الثانية فقال: إنَّ الله تبارك وتعالى يامرك أن تُقْرِىء أمتك القرآن على حرفين فقال: اسالُ الله معافاته ومغفرته وإنَّ أمتي لا تطبق ذلك. ثم جاء الثالثة فقال: إنَّ الله تبارك وتعالى يامرك أنْ تُقْرِىء أمتك القرآن على ثلاثة أحرف. فقال رسول الله عيام الله معافاته ومغفرته وإنَّ أمتي لا تطبق ذلك. ثم جاءه الرابعة فقال: إنَّ الله تبارك وتعالى يامرك أن تقرىء أمتك القرآن على سبعة أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا.

انفرد بإخراجه مسلم<sup>(۴)</sup>.

وأخرجا(٤) من حديث ابن عباس عن النبي ﷺ قال: أقرأني جبريل على حرف فراجعته، فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف.

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (١/٥٦٥ ـ ٢١٥).

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (٥/١٢٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (١/١٦ه ـ ١٦٣).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٢٢١٩)وصحيح مسلم (١/١١٥).

## (٤) باب النهي عن المراء في القرآن

روى أبو داود(١) من حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: «المِـرَاء في القرآن كفر».

ذكر أبر سليمان الخطابي (٢) في هذا الحديث أربعة أوجه: أحدها: أنْ يعني بالمراء هاهنا الشك فيه كقوله: ﴿فَلاَ تَكُ فِي مِرْيَةٍ ﴾ أي في شَكْ. والثاني: أنَّ المِرَاء هو الجدال المُشَكِّك فيه. والثالث: أنَّ المِرَاء في قراءته دون تأويله ومعانيه مثل أنْ يقول القائل: هذا قرآن أنزل اللهُ، ويقول الآخر: لم يُنْزِلْهُ الله.

هكذا فيكفر به وقد أنزله الله على سبعة أحرف وكلها قرآن منزل يجوز قراءته ويجب الإيمان به وهذا اختيار ابن الأنباري فإنه قال: المراء أن يقرأ رجل بحرف من السبعة أحرف التي أنزل الله القرآن عليها.

فلا ينبغي أن يقول له الآخر ليس هو كما قرأت فلعله بذلك أنزل القرآن فيكون كفراً بحرف أنزله الله . والرابع: أن الجدال بالآيات التي فيها ذكر القدر والوعيد وما في معنى ذلك على مذهب أهل الكلام والجدل، وليس المراد به الجدل في الأحكام وأبواب الحلال والحرام لأن أصحاب رسول الله على قد تنازعوا في ذلك.

## (٥) باب فضل فاتحة الكتاب

حدثنا البخاري (٣) قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن شعبة قال: حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلى في المسجد فدعاني رسولُ الله ﷺ فلم أُجبُهُ، فقلتُ: يا رسول الله كنتُ

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود (۲۰۳)

<sup>(</sup>٢) معالم السنن (٧/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٤٧٤).

أصلي! فقال: 'لم يقل الله ﴿استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم ﴾(١) ثم قال لي: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد، ثم أخذ بيدي فلما أراد أنْ يخرج قلتُ له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعضم سورة في القرآن؟ قال: ﴿الحمد لله رب العالمين﴾(٢) هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته.

انفرد بإخراجه البخاري.

حدثنا أحمد (٣) قال: حدثنا سليمان بن داود قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر قال: أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: وقرأ عليه أبي أم القرآن فقال والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزَّبُور ولا في القرآن مثلها، إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت.

#### (٦) باب فضل سورة البقرة

حدثنا أحمد (٤) قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا حماد عن سهيل عن أبيه عن أبي عن أبي هريرة أنَّ رسول الله على قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإنَّ الشيطان يفر من البيت أن يسمع سورة البقرة تُقْرَأُ فيه.

انفرد بإخراجه مسلم (٥) فرواه عن قتيبة عن يعقوب القارىء عن سُهَيْل.

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، الآية ٢٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الفاتحة الآية ١.

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد (۲/۲۵۷).

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (٢/٣٣٧).

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم (١/ ٣٩).

## (۷) باب فضل آیة الکرسی

روى مسلم (١) في أفراده من حديث أبيّ بن كعب قبال: قال رسول الله ﷺ: يا أبا المنذر أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: قلتُ ﴿اللهُ لا إله إلا هو الحي القيوم﴾(٢). قال: فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر.

حدثنا أحمد (٢) قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا المسعودي عن أبي عمرو الشامي عن عبيد بن الخشخاش عن أبي ذر قال: أتيت رسول الله وهو في المسجد فجلستُ إليه فقال لي: يا أبا ذر هل صليت؟ قلت: لا. قال: فقم فصلَ. قال: فقمتُ فصليتُ، ثم أتيته فجلستُ إليه فقال: يا أبا ذر استعذ من شر شياطين الإنس فقمتُ فصليتُ، ثم أتيته فجلستُ إليه فقال: يا أبا ذر استعذ من شر شياطين الإنس والجن. قال: قلتُ يا رسول الله وهل للإنسان من شياطين؟ قال: نعم يا أبا ذر، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: قلتُ بلى بأبي أنت وأمي، قال: قُلْ: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فإنها كنزُ من كنوز الجنة قال: قلتُ يا رسول الله فما الصدقة؟ قال: الصلاة؟ قال: خير موضوع فمن شاء أكثر ومَنْ شاء أقلَ. قال: قلتُ: فالصيام يا رسول الله؟ قال: خير موضوع فمن شاء أكثر ومَنْ شاء أقلَ. قال: جهد من مُقِلَ يا رسول الله؟ قال: جهد من مُقِلَ أَفْ وَسِرٌ إلى فقير. قلتُ: فأي ما أنزل الله عليك أعظم؟ قال: ﴿ إلله إلا أبو الحي أو سَرٌ إلى فقير. قلتُ: فأي الأنبياء كان أول؟ قال: آدم. قلتُ: أو نَبِيَ كان يا رسول الله. قال: نعم، نبي مكلم، قلت: فكم المرسلون يا رسول الله، قال: فله ثلا أما في كان يا رسول الله. قال: نعم، نبي مكلم، قلت: فكم المرسلون يا رسول الله، قال: ثلث ثلاثمائة وخمسة وعشر جَماً غفيراً.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم (١/٥٥٦).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية ٢٥٥.

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد (٥/١٧٩).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية ٢٥٥.

# (٨) بابفضل خواتم البقرة

حدثنا البخاري (١) قال: حدثنا موسى قال: حدثنا أبو عَوَانَة عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة عن أبي مسعود البدري قال: قال رسول الله ﷺ: «الآيتان من آخِر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كَفَتَاه». قال عبد الرحمن: فلقيتُ أبا مسعود وهو يطوف بالبيت فسألته فحدثنيه.

وأخرجه مسلم(٢) عن منجاب عن ابن مِسْهَر عن الأعمش.

وأخرج مسلم (٢) في أفراده من حديث ابن عباس قال: «بينا جبريل قاعد عند النبي ﷺ سمع نقيضاً من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فُتِحَ اليوم لم يُقْتَحُ قط إلا اليوم فنزل منه مَلَكُ فقال: هذا مَلَكُ نزل إلى الأرض. لم ينزل قط إلا اليوم. فسلَّم وقال: أبشر بثورين أوتيتهما، لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منها إلا أعطِيْتَهُ.

#### (٩) باب فضل البقرة وآل عمران

حدثنا أحمد (٤) قال: حدثنا يزيد بن عبد ربه قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جيير بن نقير قال: سمعت النواس بن سمعان يقول: سمعت رسول الله على يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمهم سورة البقرة وآل عمران وضرب لهما رسول

<sup>(</sup>١) صحيع البخاري (٤٠٠٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (١/٥٥٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (١/ ٢٥٥٤).

<sup>(</sup>٤) مسند أحد (٤/١٨٣).

الله على ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد، قال: كأنهما غمامتان أو ظُلَّتَان سوداوان بينهما شرق أو كأنهما فرقان من طير صَاف يحاجًان عن صاحبهما.

انفرد بإخراجه مسلم (١) فرواه عن إسحاق بن منصور عن يزيد بن عبد ربه، ولم يخرج البخاري عن النواس بن سمعان شيئاً.

حدثنا أحمد (٢) قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو قال: حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن أبي أمامة حدثه قال: سمعتُ رسولَ الله عَقَلَ يقول: «اقرأوا القرآن فإنه شافع لأصحابه يوم القيامة، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن أهلهما، ثم قال: اقرأوا البقرة فإن أخذها [بركة] وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة».

انفرد بإخراجه مسلم (٣).

وقال الترمذي (٤): معنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه يجيء ثـواب قراءة القرآن، كذا فسر بعض أهل العلم هذا الحديث وما نشتهيه من الأحاديث.

#### (۱۰) باب فضل سورة الكهف

حدثنا أحمد (٥) قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن البراء قال: كان رجل يقرأ في داره سورة الكهف وإلى جانبه حصان [له] مربوط بشطنين فتغشَّتُهُ سحابة فَجَعَلَتْ تدنو وتدنو حتى جعل فرسه ينفر منها، قال الرجل:

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم (١/١٥٥).

<sup>(</sup>٢) مسند آحمد (٥/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (١/٥٥٣).

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي (٢٨٨٣).

<sup>(</sup>٥) مسند أحد (٤/ ٢٩٣).

فعجبتُ لذلك فلما أصبح أتى النبي ﷺ فذكر ذلك له وقصَّ عليه، فقال النبي ﷺ: «تلك السكينة تنزلت للقرآن».

أخرجه البخاري(١) عن عمرو بن خالد.

وأخرجه مسلم(٢) عن يحيى بن يحيى كلاهما عن زهير.

وقد أخرج مسلم (٣) في أفراده من حديث أبي الدرداء أن النبي على قال: «مَنْ حفظ عشر آيات من سورة الكهف عُصِمَ من الدجال». وفي بعض طرقه من آخر سورة الكهف(1).

#### (۱۱) باب فضل سورة المنافقين

حدثنا البخاري(°) قال: حدثنا [عبيد] الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم قال: كنت مع عمتي فسمعتُ عبدالله بن أبي بن سلول يقول: ﴿لا تنفقوا على مَنْ عند رسول الله حتى ينفضوا﴾(١)، وقال: ﴿لثن رجعنا إلى المدينة لَيُخْرِجَنَّ الأعزُّ منها الأذلُ ﴾(٧) فذكرت ذلك لعمي، فذكره عَمِّي للنبي عَلَيْ فدعاني فحدثته، فأرسل إلى عبدالله بن أبيّ واصحابه فحلفوا ما قالوا، فكذبني النبي على وصدقهم، وأصابني غَمَّ لم يصبني مثله قط، فجلستُ في بيتي، وقسال عمي: ما أردتُ أن كذبك النبي عَلَيْ ومقتك، فانزل الله: ﴿إذا جاءك المنافقون قالوا

<sup>(</sup>١)صحيع البخاري (١١)٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (١/٧١٥ ـ ٤٨٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (١/٥٥٥).

<sup>(</sup>٤) صحيع مسلم (١/٥٥٦).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (٢٩٠٤).

<sup>(</sup>٦) سورة المنافقون، الآية ٧.

<sup>(</sup>٧) سورة المنافقون، الآية ٨.

نشهد إنك لرسول الله ﴾ (١). فأرسل إلى النبي ﷺ فقرأها عليّ وقال: «إنَّ الله صَدَّقَكَ».

واخرجه مسلم(۲).

#### (۱۲) باب فضل سورة التكوير

حدثنا أحمد (٣) قال: حدثنا إبراهيم بن خالد قال: حدثني عبدالله بن بجير عن عبد الرحمن بن يزيد قال: سمعتُ ابن عمر يقول: قال رسول الله ﷺ: ومَنْ أَحَبُ أَن يَنْظُرَ إلى يوم القيامة فليقرأ: ﴿إذا الشمس كُورَتُ ﴾ (٤).

# (٣) بابفضل ﴿قل هو الله أَحَد﴾

حدثنا أحمد (٥) قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنَّ رجلًا قال: يا رسول الله إنَّ لي جاراً يقومُ بالليلِ ولا يقرأ إلا ﴿قل هو الله أحد﴾ (١) كأنه يقللها، فقال النبي على: «والذي نفسى بيده إنها لتعدل ثلث القرآن».

انفرد بإخراجه البخاري(٧) فرواه عن إسماعيل عن مالك.

<sup>(</sup>۱) سورة المنافقون، الآبة ۱.

<sup>(</sup>۲) صحيع مسلم (۲۱٤۰/٤).

<sup>(</sup>٣) مسند آحمد (٣٧/٢). وقبال شاكر (٤٩٤١): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) سورة التكوير، الآية ١.

<sup>(</sup>٥) مسند أحد (٤٣/٣).

<sup>(</sup>٦) سورة الإخلاص، الآية ١.

<sup>(</sup>٧) صحيع البخاري (٧٣٧٤).

حدثنا أحمد (۱) قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان قال: حدثني أبو حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «احشدوا فإني سأقرأ عليكم نُلث القرآن». قال: فحشد من حشد ثم خرج فقرأ: ﴿قل هو الله أحد الله الصمد﴾، ثم دخل فقال بعضنا لبعض هذا خبر جاءه من السماء، فذاك الذي أدخله، ثم خرج فقال: «إني قد قلت لكم [إني] سأقرأ عليكم ثلث القرآن فإنها تعدل ثلث القرآن».

انفرد بإخراجه مسلم(٢) فرواه عن يعقوب الدورقي عن يحيى.

وروى في أفراده (٣) من حديث أبي المدرداء عن النبي على أنه قبال: أيعجز أحدكم [أن يقرأ] في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: ﴿قُلْ هُو الله أحد﴾ تعدل ثلث القرآن».

وفي بعض طرقه: إنَّ الله جَزَّا القرآن ثلاثة أجزاء، فجعل ﴿قل هو الله أحد﴾ جزءاً من أجزاء القرآن(٤).

وأخرج البخاري (٥) ومسلم (٦) جميعاً من حديث عائشة أنَّ رسول الله ﷺ بعث رجلًا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله ﷺ فقال: سلوه لأي شيء يفعل ذلك. فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله ﷺ: أخبروه أنَّ الله يحبه.

#### (١٤) باب ابتداء جمع القرآن

حدثنا البخاري(٧) قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال:

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (٢/٢٩٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (١/٥٥٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (١/٧٥٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (١/٢٥٥).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (٧٣٧٥).

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم (١/٧٥٥).

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري (٤٦٧٩).

أخبرني ابن السباق أن زيد بن ثابت الأنصاري \_ وكان ممن يكتب الموحي \_ قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة وعنده عمر فقال أبو بكر: إن أتى عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس، وإني لاخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن، إلا أن تجمعوه، فإني لا أرى أن نجمع القرآن، قال أبو بكر فقلت لعمر: كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله عن: فقال عمر: هو والله خير؛ فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح لذلك صدري، ورأيت الذي رأى عمر قال زيد بن ثابت. وعمر عنده جالس لا يتكلم. فقال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول الله على منا أمرني به من جمع القرآن قلت: كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن قلت: كيف تفعلان شيئاً لم يفعله النبي على فقال أبو بكر: هو والله خير. فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر، فقمتُ فتبعتُ القرآن أجمعه من الرقاع، والأكتاب والعسب، وصدور الرجال، حتى وجدت من سورة أجمعه من الرقاع، والأكتاب والعسب، وصدور الرجال، حتى وجدت من سورة من أنفيكم عزيز عليه ما عتم (١) إلى آخرها مع غيره: ﴿لقد جاءكم رسول القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند حفصة بنت القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حتى توفاه الله ثم عند حفصة بنت عمر.

انفرد بإخراجه البخاري.

وابن السباق اسمه عبيد.

وفي أفراده (۲) من حديث أنس: أنَّ حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح إرْمينية وأذر بيجان [مع أهل العراق] فأفزعه اختلافهم في القراءة فقال [حذيفة] لعثمان: يا أمير المؤمنين: أُدْرِكُ هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصاري.

ر١) سورة التوبة، الأية ١٢٨.

<sup>(</sup>۲) صحيع البخارى (۱۹۸۷).

فأرسل عثمان إلى حفصة أن ارْسِلِي إلينا بالصحف ننسخُها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القُرَشِيَّن: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أُفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سوى ذلك فَحُرِّقَ القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق.

#### (١٥) باب فضل حامل القرآن

حدثنا أحمد (١) قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن بديل العقيلي عن أبيه عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: إنَّ لله عز وجل أهلين من الناس، فقيل: مَنْ أهل الله منهم؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته.

أخبرنا علي بن عبدالله وأحمد بن الحسن البنا وعبد العزيز بن محمد القزاز قال: حدثنا عبد الصمد بن المأمون قال: حدثنا علي بن عمر السكريّ قال: حدثنا محمد بن علي الحفار قال: حدثنا داود بن رُشيد قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة عن مِشْرح بن هاعان عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يعذب الله قلباً وَعَى القرآن»(٢).

وقد فسروا على هذا المعنى قوله عليه السلام: «لو كان القرآن في إهاب ما احترق» (٣) فقال الأصمعي معناه: لو جعل القرآن في إنسان ثم ألقي في النار ما آحترق. قال ابن قتيبة: معناه أن مَنْ عَلَمه الله القرآن لم تحرقه الناريوم القيامة إنْ ألقي فيها أن نولونه.

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (۱۲۷/۳).

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في جمع الجوامع (١/ ٩٣٤) للديلمي في مسند الفردوس.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في المسند (٤/ ١٥٥)، وأبو يعلى في المسند (١٧٤٥)، والبطيراني في المعجم الكبير (٣) (١٨٦/ ١٧)، والبغوي في شرح السنة (١١٨٠)، من حديث عقبة بن عامر، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (١١٥٨).

ويحقق هذا أنَّ الإهاب اسم للجلد قبل الدباغ.

قالت عائشة تمدح أباها: «وحَقَنَ الدماء في أهبها»(١) أي الأجساد. وضَعَف هذا الوجه أبن الأنباري فقال: قد ثبت تعذيب أقوام قرأوا القرآن وماتوا عصاة. ويمكن أنْ يُقَالَ أن المراد به مَنْ حفظ القرآن بحفظ حدوده. وذكر أبن قتيبة قَولَيْنِ آخرَيْن: أحدهما: أنَّ هذا كان معجزة في زمن النبي في ودليلًا على نبوته ثم قال ذلك. والثاني: أنَّ القرآن لا يحترق إنما يحترق الجلد والمداد. وهذان القولان مدخولان.

وذكر ابن الأنباري قولاً آخر فقال: معنى قوله: (ما احترق): أي ما بطل لأن الله قد أودعه قلوب الأخيار، وقد قال الله تعالى لنبيه: ﴿إِنِّي مُنْزُل عليك كتاباً لا يغسله الماء﴾ المعنى لا يبطله غسله بالماء إذا كانت القلوب تحفظه.

وقد ذُكِرَتْ أقوال أُخر منها: أنْ يكونَ المراد التنبيه على تعظيم القرآن. والمعنى لو جُعِلَ القرآن في إهاب وألقِيَ في النار وشعرت به النار ما أحرقته، ومثل هذا قوله تعالى: ﴿ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً ﴾ (٢) أي: لو علم به الجبل لخشع. ومنها: أن يكون المراد من الحديث نهي حامل القرآن عن المعاصي. والمعنى: لو كان القرآن في إهاب وعقل ما معه لتوصل بما معه إلى الامتناع من النار. فما بال مَنْ يعمل ويحمل القرآن يفعل بما يحمله الجز النار. ونظير هذا لو علمت البهائم من الموت ما تعلمون ما أكلتم منها شيئاً قط. المعنى: فما لكم أنتم علموت.

#### (۱٦) باب أجر قارىء القرآن

حدثنا الترمذي (٣) قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو بكر الحنفي قال:

<sup>(</sup>١) انظر هنا ص ٤٤٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر، الآية ٢١.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي (٢٩١٠).

حدثنا الضحاك بن عثمان عن أيوب بن موسى قال: سمعت محمد بن كعب القرظي يقول: سمعت عبدالله بن مسعود يقول: قال رسول الله ﷺ: مَنْ قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول «ألَّم» حرف ولكن «ألف» حرف، و «ميم» حرف.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.

حدثنا أحمد (١) قال : حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم عن ذر عن عبدالله بن عمرو عن النبي على قال : يقال لصاحب القرآن : «أقرأ وآرْقَ ورَتُلْ كما كنت ترتل في الدنيا فإنَّ منزلتك عند آخر آية تقرأها».

قال الترمذي(٢): هذا حديث حسن صحيح.

حدثنا أحمد (٣) قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا بشير بن المهاجر قال: حدثني عبدالله بن بريدة عن أبيه قال: كنت جالساً عندالنبي على فسمعته يقول: تعلموا سورة البقرة فإن أُخْذَهَا بركة، وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة.

قال: ثم سكت ساعة ثم قال: وتعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين يشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما غيرفك. [فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك] فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهولجر، وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فَيُعْظَىٰ المُلْكُ بيمينه، والخُلْد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما [أهل] الدنيا، فيقولان: بما كُبينا هذا؟! فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (١٩٢/٢) وقال شاكر (١٧٩٩): إسناده صعيح.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي (٢٩١٤).

<sup>(</sup>۲) مسند احمد (۵/۸۶۳).

له: «اقرأ وأصعد في درج الجنة وغرفها» فهو في صعود ما كان يقرأ هزأ كان أو ترتيلًا.

أخبرنا على بن عبد الواحد قال: أخبرنا الحسن بن محمد الخلال قال: حدثنا أحمد بن جعفر القطِيْعِيِّ قال: حدثنا إدريس بن عبد الكريم قال: حدثنا خلف بن هشام عن بشر بن نمير عن القاسم مولى خالد بن يزيد قال: أخبرني أبو أمامة الباهلي أن رسول الله على قال: «مَنْ قرأ تُلُثَ القرآن أعْطِي تُلُتَ النبوة، ومن قرأ ثلثيه أعطى ثلثي النبوة، ومن قرأ القرآن فكأنما أعطى النبوة كلها ويقال له يوم القيامة اقرأ وارقه لكل آية دَرَجَة حتى ينجز ما معه من القرآن ويقال له: اقبض فيقبض بيده، ثم يقال له: اقبض، فيقبض بيده، ثم يقال له: تدري ما في يديك؟ فإذا في يده اليمنى الخُلْد وفي الأخرى النعيم»(۱).

فإن قال قائل كيف يعطى الإنسان بتلاوة القرآن مرتبة النبوة، وكيف يصح قبض الخلد والنعيم باليد؟ فقد أجاب بعض السلف فقال: النبوة من الإنباء، فكأن القائم بتلاوة القرآن ينبىء عن الله تعالى، وقبض الخلد باليد مثل قوله: ﴿بيده عقدة النكاح﴾(٢) أي هو وليها وبين نعمة الخلود ونعمة ما يخلد فيه، وذكر اليد لأنها موضوعة للتناول.

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أخبرنا ابن النقور قال: أخبرنا ابن حبابة قال: حدثنا البغوي قال: حدثنا هدبة قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أبي مكين عن طلحة بن مصرف قال: ومَنْ خَتَمَ القرآن في أي ساعة من النهار كانت صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وأي ساعة من الليل كانت صلت عليه الملائكة حتى يُصْبحَ (٣)

<sup>(</sup>١) رواه المصنف في الموضوعات (٢٥٢/١). وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله (ص). وعزاه السيوطي في جمع الجوامع (١/٨١٩) لابن الأنباري في المصاحف والبيهتي في شعب الإيمان، وابن عساكر ثم قال: وأورده ابن الجوزي في الموضوعات فلم يصب.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية ٢٣٧.

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٢٦/٥) عن طلحة بن مصرف عن مصعب بن سعد عن سعد مرفوعاً.

#### (۱۷) باب

#### أجر من يقرأ القرآن وهو عليه شاق

حدثنا أحمد(١) قال حدثنا إسماعيل قال: أخبرنا هشام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت: قال رسول الله على: «الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران».

أخرجه البخاري(٢) عن آدم عن شعبة .

وأخرجه مسلم (٣) عن أبي بكر عن وكيع عن هشام الدستوائي كلاهما عن قتادة . وليس لسعد بن هشام عن عائشة في الصحيح غيره .

#### (۱۸) باب

#### مراعاة القرآن بكثرة الدراسة

حدثنا أحمد (٤) قال قرأتُ على عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله على: ومَثلُ صاحب القرآن كمثل [صاحب] الإبل المعقلة . إنْ عاهد عليها . أمسكها وإنْ أطلقها ذهبت» .

أخرجه البخاري<sup>(٥)</sup> عن عبد الله بن يوسف .

وأخرجه مسلم(١) عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك .

حدثنا أحمد $^{(V)}$  قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا شعبة عن منصور قال :

<sup>(</sup>۱) مستد أحمد (۲/۸۸).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٤٩٣٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (١/ ١٩٥٥ ـ ٥٥٠).

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (٢/ ٦٤) وقال شاكر (٥٣١٥): إسناده صحيع .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (٥٠٣١) .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم (١/ ٥٤٣).

<sup>(</sup>٧) مسند أحمد (١/ ٤١٧) وقال شاكر (٩٣٦٠) : إسناده صحيع .

سمعت أبا واثل يحدث عن عبد الله عن النبي على قال : «بئسما لأحدكم - أو بئسما لأحدهم - أنْسِيْتُ آية كيت وكيت» بل هنو «نُسُّي» ، استذكروا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصياً من صدور الرجال من النَّعُم من عقلها.

أخرجه البخاري(١) عن محمد بن عرعرة عن شعبة .

وأخرجه مسلم(٢) عن إسحاق بن راهويه عن جرير كلاهما عن منصور .

وأخرجا(٣) من حديث أبي موسى عن النبي على أنه قال: وتعاهدوا الفرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتاً من الإبل في عُقُلها».

#### (۱۹) باب

## مثل من يقرأ القرآن ومن لا يقرأه

حدثنا أحمد (٤) قال : حدثنا عفان وبهز قالا : حدثنا همام قال : حدثنا قتادة عن أنس أنَّ أبا موسى الأشعري حدثه عن النبي على قال : «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن القرآن كمثل الأثرُجَّة، طعمها طيب وريحها طيب ، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل الريحانة كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها ، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنطلة طعمها مر ولا ريح لها .

وأخبرناه عالياً يحيى بن علي المدبر قال: حدثنا أبو جعفر ابن المسلمة قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن الزهري قال: حدثنا جعفر الفريابي قال حدثنا هدبة قال: حدثنا همام فذكر نحوه وقال مكان (الفاجر): «المنافق»

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (۱۳۲ه) .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (١/ ١٤٥) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٥٠٣٣) . وصحيح مسلم (١/ ٥٤٥) .

<sup>(1)</sup> مسئد أحمد (4/ ۲۰۳ ـ ۲۰۴) .

أخرجه البخاري(١) ومسلم(٢) جميعاً عن هدبة عن همام .

#### (۲۰) باب

## التغنى بالقرآن

أخرج البخاري<sup>(٢)</sup> ومسلم<sup>(٤)</sup> في صحيحيهما من حديث أبي هسريرة عن النبي على أنه قال : «ما أَذِنَ اللَّهُ لشيءٍ ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن». وفي لفظ «ما أذن الله لشيءٍ ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به»<sup>(٥)</sup>. قال الشافعي : معناه : يتحزن به ويترنم<sup>(١)</sup>. وقال ابن عيينة : يتغنى به .

#### (\*)(۲۱) با*ب*

#### السجود عند قراءة السجدة

حدثنا أحمد (٧) قال : حدثنا وكيع ويعلى ومحمد ابنا عبيدة قالوا حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله على : ﴿إِذَا قَرَأُ ابنِ آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي يقول : يا ويله أُمِرَ بالسجود فسجد فله الجنة ، وأُمِرْتُ بالسجود فعصيتُ فلى الناره.

انفرد بإخراجه مسلم(^) فرواه عن زهير عن وكيع.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٢٠١٥ و٧٥٦٠) .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (١ / ٥٤٩) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٥٠٢٤) .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (١/ ٥٤٥ - ٤٦٥) .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (٧٥٤٤)

وصحيح مسلم (١/ ٥٤٥ - ٥٤٦) .

<sup>(</sup>٦) حلية الأولياء (٩/ ١٤١)

<sup>(\*)</sup> أول الجزء الحادي عشر بتجزئة الأصل.

<sup>(</sup>٧) مسند أحمد (٢/ ٣٤٤) .

<sup>(</sup>٨) صحيح مسلم (١/ ٨٧ - ٨٨) .

وفي أفراد البخاري<sup>(۱)</sup> من حديث عمر بن الخطاب ، أنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النّحل حتى جاء السجدة فنزل فسجد وسجد الناس ، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال : وأيها الناس إنّا نمرّ بالسجدة فَمَنْ سجد فقد أصاب ، ومن لم يسجد فلا إثم عليه».

#### (۲۲) باب

# في كم يختم القرآن

حدثنا الترمذي (٢) قال : حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي قال حدثني أبي عن مطرف عن أبي إسحاق عن أبي ببردة عن عبدالله بن عمرو قال : قلت : يا رسول الله في كم أقرأ القرآن؟ قال: اختمه في شهر. قال: إني أطيق أفضل من ذلك . قال اختمه في عشرين . قلت : إني أطيق أفضل من ذلك . قال : اختمه في عشر . قلت : إني أطيق أفضل من ذلك . قال : اختمه في عشر . قلت : إني أطيق أفضل من ذلك . قال : اختمه في خمس . قلت : إني أطيق أفضل من ذلك . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .

وقد روي عن عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ قال : اقرأ القرآن في أربعين .

وقال إسحاق بن إبراهيم: ولا يحب للرجل أن يأتي عليه أكثر من أربعين ولم يقرأ القرآن بهذا الحديث، وقال بعض أهل العلم: ولا يقرأ القرآن في أقبل من شلاث، لما روي عن النبي على أنه قال: ولم يفقه مَنْ قرأ القرآن في أقبل من ثلاث، ورخص في ذلك بعض أهل العلم وروي عن عثمان أنه كان يقرأ القرآن في ركعة يوتر بها وروي عن سعيد بن جبير أنه قرأ القرآن في ركعة والترتيل في القراءة أحب إلى أهل العلم (٣). وكان قتادة يختم القرآن في كل سبع ليال مرة ، فإذا

<sup>(</sup>۱) صحيع البخاري (۱۰۷۷) .

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي (٢٩٤٦) .

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي (٢٩٤٦) .

جاء رمضان ختم في كل ثلاث ليال مرة ، فإذا جاء العشر ختم في كل ليلة مرة (١) .

### (۲۳) باب

### أخلاق حامل القرآن

حدثنا عبد الله (٢) قال : حدثني أبي قال : حدثنا المحاربي قال : حدثنا مالك بن مِغْوَل قال : حدثنا أبو يعقوب عن المسيب بن رافع عن عبد الله بن مسعود : ينبغي لحامل القرآن أن يُعْرَفَ بليله إذا الناس ينامون ، وبنهاره إذا الناس أمفطرون] ، وبحزنه إذا الناس يفرحون ، وببكائه إذا الناس يضحكون ، وبِصَمْتِه إذا الناس يخلطون، وبخشوعه إذا الناس يختالون . وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكياً ، محزوناً ، حكيماً ، حليماً سكيتاً . ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جافياً ولا غافلاً ولا صحّاباً ، ولا صباحاً ، ولا حديداً .

### (۲٤) باب

### سماع حافظ قراءة غيره.

حدثنا أحمد (٣) قال : حدثنا هشيم قال أخبرنا حُصين عن هلال بن يساف عن أبي حيان الأشجعي عن ابن مسعود قال : قال لي : اقرأ عليّ مِنْ القرآن فقلت له [اليس منك] تعلمتُه وأنت تقرثنا؟ فقال : إني أتيت النبي على ذات يوم فقال : أقرأ عليّ من القرآن . فقلتُ : يا رسول الله اليس عليك [أنزل] ومنك تعلمناه . قال : بلى ولكني أحب أن أسمعه من غيري .

وقد أخرج البخاري(1) ومسلم(°) جميعاً من حديث عَبِيدَة السُّلْمَانِيّ عن ابن

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٢/ ٣٣٨ ـ ٣٣٩) .

<sup>(</sup>٢) الزهد لأحمد (٢/ ١٠٩) .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (١/ ٣٧٤) وقال شاكر (٣٥٥٠) : إسناده صحيح .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٥٠٤٩ و٥٠٥٠ و٥٠٥٠) .

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم (١/ ١٥٥) .

مسعود قال : قال النبي ﷺ : اقرأ عليّ القرآن . فقلتُ : يا رسول الله أقرأ وعليك أنزل ! قال : إني أحب أن أسمعه من غيري . قال : فقرأتُ عليه سورة النساء حتى إذا حتتُ إلى هذه الآية : ﴿فكيف إذا جننا من كل أمة بشهيد وجننا بك على هؤلاء شهيدا﴾ (١) فقال : حَسْبُكَ آلان . فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان .

وقال إسحاق بن إبراهيم الحنظليّ : كان المعتمر بن سليمان مكرِماً لي فلخلت عليه يوماً فلم يرفع إليّ رأسه ، فلما فرغ قال لي : يا أبا يعقوب ألم أرك والقارىء يقرأ وأنت تبري القلم .

### (۲۵) باب

# ذم من لا يحفظ من القرآن شيئاً

حدثنا أحمد (٢) قال حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله على الرجل الذي ليس في جوفه من القرآن شيء كالبيت الخرب.

### (۲٦) باب

# إثم مَنْ تعلم القرآن ثم نَسِيهُ

روى أبو داود (٣) في سننه من حديث سعد بن عُبَادة قال : قال رسول الله على الله ما من امرىء يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لَقِيَ اللّه يوم القيامة أجذم . اختلف العلماء في معنى هذا الحديث على خمسة أقوال : أحدها : أن الأجذم الذي لا حُجّة له ، قاله سويد بن غَفْلَة . والثاني : المقطوع اليد : قاله أبو عبيد . والثالث : الخالي اليد عن الخير ، فكنى باليد عما تحويه اليد : قاله ابن الأعرابي . والرابع : أن الأجذم بمعنى المجذوم : قاله ابن قتيبة . والخامس : أنه ضَرْبُ من التجوز فيكون المراد

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، الآية ٤١

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (١/ ٢٢٣) وقال شاكر (١٩٤٧) : إسناده صحيع .

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (١٤٧٤) .

بقطع اليد ضد ما أراده بقوله: فإذا في يمناه الخُلْد وفي يسراه النعيم. وهذا كما تقول: قُطِعَتْ يـد فلان بمـوت فلان: أي زال عنـه السبب الذي كـان يجتلب به المنافع.

ذكره بعض علماء السلف.

حدثنا عبد الله قال : حدثنا أبي قال حدثنا زيد بن الحُبَاب قال أخبرنا خالد بن دينار قال سمعت أبا العالية قال : كنا نعد مِنْ أعظم الذنوب أنْ يتعلم الرجل القرآن ثم ينام عنه حتى ينساه .

وقال طلق بن حبيب : «مَنْ تعلم القرآن ثم نسيه حُطَّ بكل آية درجة ، وجاء يوم القيامة مخصوماً».

# (۲۷) باب ذم من يقرأ القرآن ولا يعمل به

حدثنا أحمد (۱) قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن [ابن] أبي نُعْم عن أبي سعيد الخدري قال : بعث عليّ عليه السلام من اليمن إلى رسول الله على بذهبة في أديم [مقروظ لم تحصل] من ترابها ، فقسمها رسول الله بين أربعة بين زيد الخيل والأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وعلقمة بن علائة أو عامر بن الطفيل ـ شك عمارة ـ فوجد من ذلك بعض أصحابه والأنصار وغيرهم ، فقال رسول الله على : «ألا تأتمنوني وأنا أمين مَنْ في السماء يأتيني خبر مَنْ السماء صباح مساء» ! ثم أتاه رجل غائر العَيْنَيْن مشرف الوجنتين ناشر الجبهة كث اللحية مشمر الأزار محلوق الرأس فقال : «أتَّقِ اللَّه يا رسول الله» . قال : فرفع رأسه إليه وقال : «ويحك أليس أحق أهل الأرض أن يتقى الله أنا» . ثم أدبر فقال خالد : يا رسول الله ويعدك أليس أحق أهل الأرض أن يتقى الله أنا» . ثم أدبر فقال خالد : يا رسول الله الا أضرب عنقه ؟ فقال رسول الله على : «اني لم أومر أن أنقب عن قلوب يقول بلسانه ما ليس في قلبه . فقال رسول الله على : «إني لم أومر أن أنقب عن قلوب

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (٢/ ٤) .

الناس ، ولا أشق بطونهم» . ثم نظر إليه النبي ﷺ وهو مقفى فقال : دها إنه سيخرج من ضئضئي هذا قوم يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية».

أخرجاه (١) في الصحيحين.

وأخرجا(٢) من حديث علي بن أبي طالب عن النبي عقال : دسيخرج قوم في آخر الزمان حدثاء الأسنان ، سفهاء الأحلام ، يقولون من خير قول البرية ، يقرأون القرآن لا يجاوز حَنَاجِرَهُم ، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمِيَّة ، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإنَّ في قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله يوم القيامة .

حدثنا أحمد (٣) قال قَرَأْتُ على عبد الرحمن عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أنه قال سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول : يخرج [فيكم] قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم ، وصيامكم مع صيامهم ، وأعمالكم مع أعمالهم ، يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم ، يمرقون من الدين مروق السهم مِن الرمِيَّة ينظر في النصل فلا يرى شيئاً ، ثم ينظر في القدح فلا يرى شيئاً وينظر في الريش فلا يرى شيئاً ويتمارى في الفوق . قال عبد الرحمن : حدثنا به مالك .

أخرجاه (1) جميعاً في الصحيحين .

وفي أفراد مسلم(°) من حديث أبي ذُرّ عن النبي ﷺ أنه قال : إنَّ بعـدي من

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٤٥١) و٢٦٦٧ و ٧٤٣٢).

وصحيح مسلم (٢/ ٧٤١ - ٧٤٢).

<sup>(</sup>٢) صحيع البخاري (٥٠٥٧ و ٦٩٣٠) .

وصحيح مسلم (٢/ ٧٤٦ - ٧٤٧).

<sup>(</sup>۳) مسند أحمد (۳/ ۲۰) .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٣٦١٠ و٥٠٥٨ و٦١٦٣ و١٩٣١)

وصحيح مسلم (٢/ ٧٤٣ - ٧٤٤) .

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم (٢/ ٧٥٠).

أمتي \_ أو سيكون [بعدي] من أمتي \_ قوم يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم ، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه ، هم شر الخُلْق والخَلِيْقَة .

حدثنا أحمد (١) قال حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء قال أخبرنا أسامة بن زيد الليثي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال : دخل النبي ﷺ المسجد فإذا فيه قوم يقرأون القرآن ، فقال : اقرأوا القرآن وآبتغوا به الله عز وجل مِنْ قَبْل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه .

حدثنا عبد الله (٢) قال حدثنا علي بن مسلم قال : حدثنا سيار قال : حدثنا جعفر قال : سمعت مالك بن دينار يقول : يا حملة القرآن ماذا زرع القرآنُ في قلوبكم فإن القرآن ربيع المؤمن كما أن الغيث ربيع الأرض ، وقد ينزل الغيث من الأرض فيصيب الحسن فتكون فيه الحبة فلا يمنعها نتن موضعها أن تهتز وتخضر وتحسن . فيا حملة القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم ؟ أين أصحاب سورة؟ أين أصحاب سورتين ماذا عملتم فيهما ؟

#### (۲۸) باب

# النهي عن القول في القرآن بغير علم

حدثنا أحمد (٣) قال : حدثنا مؤمل قال : حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جُبَيْر عن ابن عباس قال : قال رسول الله على : «مَنْ قال في القرآن بغير علم فليتبوّأ مقعده من النار» .

حدثنا أحمد (٤) قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق

<sup>(</sup>۱)مسند أحمد (۲/ ۲۵۷) .

<sup>(</sup>٢) الزهد لأحمد (٢/ ٢٩٩) وحلية الأولياء (٢/ ٣٥٨ ـ ٣٥٩) . وفيه حدثنا أبي قال حدثنا سيار به .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (١/ ٢٦٩) وقال شاكر (٣٤٢٩) : إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (١/ ٣٨٠) وقال شاكر (٣٦١٣) : إسناده صحيح .

قال : جاء رجل إلى عبد الله فقال : إني تركتُ في المسجد رَجُلاً يفسر القرآن برايه يقول في هذه الآية : ﴿يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِين﴾ (١). . إلى آخرها : يغشاهم يوم القيامة دخان يأخذ بانفاسهم حتى يصيبهم منه كهيئة الزكام . قال : فقال عبد الله : «مَنْ علم عِلْماً فَلْيَقُل به ، ومَنْ لم يعلم فليقل : الله أعلم ، فمن فِقْهِ الرجلِ أَنْ يقولَ لما لا يعلم والله أعلم » .

إنما كان هذا لأن قريشاً لما استعصت النبي على دعا عليهم بسنين كَسِنِي يوسف فأصابهم قحط وجهدوا حتى أكلوا العظام، وجعل الرجل ينظر إلى السماء فينظر ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجهد، فأنزل الله عز وجل ﴿فارتقب يوم تأتي السماء بدخانٍ مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ﴾ (٢) . فأتى رسول الله على فقيل يا رسول الله : استسق الله لِمُضَر فإنهم قد هلكوا . قال : فدعا لهم ، فأنزل الله عز وجل : ﴿إنا كاشفوا العذاب ﴾ (٢) . فلما أصابتهم المرة الثانية عادوا فنزلت : ﴿يُوم نبطش البطشة [الكبرى] إنا متقمون ﴾ يوم بدر .

أخرجاه (٤) في الصحيحين .

<sup>(</sup>١) سورة الدخان ، الأية ١٠

<sup>(</sup>٢) سورة الدخان ، الأيتان ١٠ و١١ .

<sup>(</sup>٣) سورة الدخان ، الآية ١٦ .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (١٠٠٧ و ١٠٠٠).

وصحيح مسلم (٤/ ٢١٥٥ إلى ٢١٥٧).

أبواب علم الحديث (٢٩) باب

### فضل تبليغ الحديث

اخبرنا محمد بن أبي منصور قال: اخبرنا أبو سهل بن سعدوّيه قال: اخبرنا محمد بن الفضل القرشيّ قال أخبرنا أبو بكر بن مَرْدَوَيْه قال: حدثنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهريّ عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: قام رسول الله على بالخيف من مِنّى فقال: ونَضَر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها ثم أدّاها إلى مَنْ يسمعها، فَرُبَّ حامل فقه إلى مَنْ هو أفقه منه، ثلاث لا يعلى عليهن قلب المؤمن مِنْ إخلاص العمل، والنصيحة لأولي الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تكون من ورائهم(۱).

قال ابن قتيبة : نَضَر : خفيفة : يقال نضر الله وجهه وأنضر الله وجهه فنضر وهو ناضر أي ناعم . ونضركم الله : أي نعمكم . وقال وكيع : ما عُبِدَ اللَّهُ بشيءٍ أفضل من الحديث .

وقال يوسف بن أسباط : بِطَلَبِ الحديث يرفع اللَّهُ البلاء عن أهـل الأرض .

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في المسند (٤/ ٨٠ و٨٧) وابن ماجه (٣٠٥٦) والحاكم (١/ ٨٦ ـ ٨٧) والطبراني في الكبر (٣/ ١٦٦ ـ ١٢٧) وأبو نعيم في الحلية (٩/ ٣٠٨) وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ١٣٩) : في إسناده ابن اسحق عن الزهري وهو مدلس وله طريق عن صالح بن كيسان عن الزهري ورجالهما موثقون، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٨٧) .

وقال الشافعي : إذا رأيت رجلًا من أصحاب الحديث فكأنّي رأيتُ رجلًا من أصحاب النبي 海(١).

### (۳۰) باب

# إثم مَنْ كَذَبَ على النبي ﷺ

حدثنا البخاري (٢) قال: حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة قال: أخبرني منصور قال: سمعت عليًا يقول: قال النبي ﷺ: ولا تكذبوا عليّ فإنه مَنْ كذب عَلَىً فليلج النار».

وأخرجه مسلم (٣) أيضاً.

وأخرجا(٤) من حديث المغير بن شعبة عن النبي ﷺ أنه قال: وإنَّ كَذِباً عليَّ ليس ككذِب على أَحَدٍ، مَنْ كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار».

وأخرج البخاري (٥) في أفراده من حديث سلمة بن الأكوع عن النبي ﷺ قال: مَنْ تَقَوَّل عليّ ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار.

وفي أفراد مسلم (٦) من حديث أنس أنه قال: إنه ليمنعني أنْ أحدَّنْكُم حديثاً كثيراً أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «مَنْ تَعَمَّدَ على كذباً فليتبوأ مقعده من النار».

وفي الباب عن أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وطلحة ، والزبير ، وسعد ، وسعد ، وأبي عبيدة ، وابن مسعود ، وعمار ، وابن عمر ، وابن عباس ، ومعاوية ،

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٩/ ١٠٩).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> صحيع البخاري (١٠٦) .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (١/ ٩).

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> صحيح البخاري (۱۲۹۱) وصحيح مسلم (۱/ ۱۰).

<sup>(</sup>٥) صعيع البحاري (١٠٩) .

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم (١/ ١٠) .

وعِمْرَان بن حُصَيْن ، وأبي قتادة ، وأبي زيد ، وأسامة بن زيد وأبي سعيد ، وحذيفة بن اليَمَان ، وحذيفة بن أسيد ، وجابر ، وأبي هريرة ، ورافع بن خديج ، والبراء ، وزيد بن أرقم ، وعقبة بن عامر ، والسائب بن يزيد ، وأبي أمَامَة الباهلي ، وأبي مالك الأشجعيّ ، وبريدة ، وسلمة بن الأكوع ، ومالك بن عبادة الغافقي ، وأبي قرصافة .

وقد ذكرتُ رواياتهم في «كتاب الموضوعات»(١) .

#### (٣١) باب

# إثم من حدث بحديث يعلم أنه كذب

حدثنا أحمد (٢) قال : حدثنا يزيد قال : أخبرنا شُعْبَة عن الحَكَم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سَمُرة بن جُنْدب عن النبي على قال : «مَنْ رَوَىٰ عني حديثاً وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين»

انفرد بإخراجه مسلم (٣) فرواه عن أبي بكر عن وكيع ، وليس لميمون عن المغيرة في الصحيح غيره .

حدثنا أحمد (٤) قال : حدثنا وكيع قال : حدثنا سفيان وشعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة قال : قال رسول الله ﷺ : «مَنْ حَدَّثَ بحديثٍ وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين » .

انفرد بإخراجه مسلم (٥) فرواه عن أبي بكر عن وكيع ، وليس لميمون عن المغيرة في الصحيح غيره .

<sup>(</sup>١) الموضوعات لابن الجوزي (١/ ٥٥ إلى ٩٨) .

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد (۵/ ۱٤) .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (١ / ٩) .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (٤/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٥) صحيع مسلم (١/ ٩).

حدثنا الترمذي (١) قال: سألتُ أبا محمد عبدالله بن عبد الرحمن عن هذا الحديث فقلت: مَنْ روى حديثاً وهو يعلم أنَّ إسناده خطأ، أو روى الناس حديثاً مرسلاً فأسنده بعضهم أو قَلَبَ إسناده يخاف أنْ يكون راويه داخلاً في هذا الحديث فقال: لا إنما معنى الحديث عن النبي على أصل وأخاف أن يكون المُحْدَث به داخلاً في هذا الحديث.

#### (٣٢) باب

### مدح علم الفقه

حدثنا أحمد (٢) قال : حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر قال : حدثنا يزيد بن الأصم قال : سمعت معاوية بن أبي سفيان ذكره عن النبي في أنه قال : دمن يرد الله به خيراً يفقهه في الدَّيْن ولا تزال عصابة من المسلمين [يقاتلون] على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة» .

انفـرد بإخـراجه مسلم<sup>(٣)</sup> من هـذه الطريق ورواه عن إسحـاق بن منصور عن كثير .

وقد أخرجاه (٤) من طريقٍ آخر وقال ابن عباس : «فَقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد» (٥).

وقال ابراهيم النَّخعِيّ : لا يزال الفقيه يصلي ، قيـل : كيف؟ قال : لم تَكَـدُ تلقاه إلا وذكر الله عز وجل على لسانه ، يحلُّ حلاله ويحرم حرامه .

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي (۲٦٦٢) .

<sup>(</sup>۲) مسند احمد (٤/ ٩٣) .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (٣/ ١٥٢٤) .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٧١ و٣١١٦ و٧٣١٧ و٧٤٦٠).

وصحیح مسلم (۲/ ۷۱۹).

<sup>(°)</sup> رواه الترمذي (٣٦٨١) وابن ماجه (٢٢٢) مرفوعاً، وقال الترمذي : غريب، وضعفه العراقي في الاحياء (١/ ٧) .

وقال الشافعي : وإن لم يكن الفقهاء أولياء الله في الآخرة ، فما لِلَّهِ وَلِيَّ. .

# أبواب المواعظ (٣٣) باب

### فضل الوعظ والقصص

حدثنا أحمد (١) قال حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة عن أبي التياح قال : سمعت أبا الجعد يحدث عن أبي أمامة قال : خرج رسول الله على قاص يُقُصَّ فأمسك ، فقال رسول الله على : «قُصَّ فَلَان أَقعُدَ غدوة إلى أن تشرق الشمس أحب إليّ مِنْ أن أعتق أربع رقاب ، وبعد العصر حتى تغرب الشمس أحب إلي مِنْ أن أعتق أربع رقاب .

حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا هاشم قال حدثنا الفرج قال حدثنا لقمان عن أبي الدرداء قال: ما تَصَدَّقَ مؤمنٌ قط بصدقةٍ أحب إلى اللهِ عز وجل من مَوْعِظَةٍ تعظ بها قوماً فيفترقون قد نفعهم الله بها(٢).

# (۳٤) باب أول مَنْ قَصً

حدثنا أحمد (٣) قال حدثنا يزيد بن عبد ربه قال : حدثنا بقية بن الوليد قال : حدثني الزبيدي عن الزهري عن السائب بن يزيد أنه لم يكن يُقَصَّ على عهد رسول

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (٥/ ٢٦١) وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (١/ ١٩٠): رواه أحمد والطبراني ، ثم قال : ورجاله موثوقون إلا أن فيه أبا الجعد عن أبي أمامة ، فإن كان هو الغطفاني فهو من رجال الصحيح ، وإن كان غيره فلم أعرفه .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه ابن الجوزي في القصاص والمذكرين (١٦٩) من هذا الطريق وقال محققه : لم أقف على هذا
 الأثر في مسند أحمد ولا في الزهد ولا في الحلية .

<sup>(</sup>٢) مسند احمد (٣/ ١٤٩).

الله ﷺ ولا أبي بكر وكان أول من قَصَّ «تميم الدَّارِيّ» استأذن عمر بن الخطاب أَنْ يَفْصُ على الناس قائماً فأذِنَ له عمر .

#### (۳۵) باب

# ما يحذر على القاص

حدثنا أحمد (١) قال : حدثنا أبو المغيرة قال : حدثنا صفوان قال حدثنا عبد الرحمن بن جُبيْر بن نُفَيْر عن الحارث بن معاوية الكندي أنه ركب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ثلاث خِلال ، قال : فَقَدِمَ المدينة فسأله عمر : ما أقدمك ؟ فقال : لإسألك عن ثلاث : قال : ما هُنَّ ؟ قال : ربما كنت أنا والمرأة في بناء ضيق فتحضر الصلاة فإن صليت أنا وهي كانت بحذائي ، وإن صَلَّت خلفي خرجت من البناء . فقال عمر : تستر بينك وبينها بثوب ثم تصلي حذاءك إنْ شئت . قال : وعن القصص الركعتين بعد العصر . فقال : نهاني عنهما رسول الله على . قال : وعن القصص فإنهم أرادوني على القصص . فقال : ما شئت ، كانه كره أن يمنعه . قال : إنما أردت أن أنتهي إلى قولك . قال : أخشى أن تقص فترتفع عليهم في نفسك ، ثم القيامة بقدر ذلك .

حدثنا عبد الله قال: حدثنا أبي قال: حدثنا حسين قال: حدثنا أبو المليح قال: ذكر ميمون القُصاص فقال: المستمع شريك المتكلم، ولا يخطىء المتكلم ثلاث، إما أن يسمن قوله بما [يهزل دينه]، وإما عجب بنفسه، وإما أن يأمر بما لا يفعل. والمستمع أيسر مؤنة، المستمع ينتظر الرحمة، والمتكلم يتخوف المُفتر(٢)

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (١/ ١٨) وقال شاكر (١١١): إسناده صحيح .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن الجوزي في كتاب القصاص والمذكرين (ص ٢٠٢ - ٢٠٣) من هذا الطريق .

#### (٣٦) باب

### ابتداء الواعظ بإصلاح نفسه

حدثنا عبد الله(١) قال : حدثنا أبي قال : حدثنا سيارح .

وأخبرنا محمد بن عبد الباقي قال أخبرنا الجوهري قال : حدثنا ابن معروف قال : حدثنا ابن صاعد قال : حدثنا سيار قال : حدثنا ابن صاعد قال : حدثنا هارون بن عبد الله الحمال قال : حدثنا مالك بن دينار قال : أوحى الله إلى عيسى أَنْ يا عيسى عِظْ نفسك فإن آتَّعَظْت فَعِظ الناسَ وإلا فاستحى منى .

#### (۳۷) باب

#### التعاهد بالموعظة وقت النشاط بسماعها

حدثنا البخاري (٢) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن أبي واثل قال: كان عبدالله يذكّر الناس في كل خميس فقال رجل: يا أبا عبد الرحمن لوددتُ أنك ذَكَرْتَنَا كل يوم. قال: [أما] إنه ما يمنعني من ذلك إلا أني أكره أن أملّكُم، وإني أتخولكم الموعظة كما كان رسول الله عليه يتخولنا بها مخافة السآمة علينا.

وأخرجه مسلم<sup>(٣)</sup> أيضاً .

وفي أفراد البخاري (٤) من حديث ابن عباس أنه قال : حَـدَّثُ الناسَ في كـل جمعة مرة ، فإنْ أبيتَ فمرتَيْن فإن أكثرتُ فثلاث ، وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه ، فإني عهدتُ النبي ﷺ وأصحابه لا يفعلون ذلك .

<sup>(</sup>١) الزهد لأحمد (١/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٧٠) .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٤/ ٢١٧٣) .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٦٣٣٧) .

حدثنا عبد الله قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقيّ قـال حدثنا أبو داود الطيالسيّ قال حدثنا عمارة المعوليّ قال : حدثنا غيلان بن جرير قال : كـان مطرف يحدثنا فيقطع الحديث ونحن نشتهيه فنقول له في ذلك فيقول : إنه أسرع لرجعتكم إلىّ (١) .

#### (۳۸) باب

### الاكتفاء باليسير من الموعظة

حدثنا أحمد (٢) قال حدثنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن عن صعصعة بن معاوية عمّ الفَرَزْدَق وأنه أتى النبي ﷺ فقرأ عليه : ﴿ فَمَنْ يَعْمَلُ مَثْقَالَ ذَرَة شَراً يَارِهُ ﴾ (٢) . فقال : حسبي ، لا أَبَالِي أَنْ لا أسمع غيرها .

وقال سفيان بن عيينة: «كان يقال: أنَّ العاقل إذا لم ينتفع باليسير من الموعظة لم يَزْدَدْ على الكثير منها إلَّا شَرَّاً(٤).

#### (٣٩) باب

### ذم التغاشي عند الموعظة

حدثنا عبدالله (°) قال: حدثنا شريح قال: حدثنا سعيد بن عبدالرحمن الجمحي عن أبي حازم قال: مَرَّ ابن عمر برجل ساقط من أهل العراق فقال: ما شأنه ؟ فقالوا: إنه إذا

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن الجوزي في كتاب القصاص والمذكرين (ص ١٩٠) من هذا الطريق .

رب بن عبوري عي منتب العصاص والمعدورين وص ١٠) من عبد عرب الطبراني مرسلاً (٢) مسند أحمد (٥/ ٥٩) وقبال الهيثمي في مجمع النزوائد (٧/ ١٤١) رواه أحمد والطبراني مرسلاً ومتصلاً ، ورجال الجميع ، رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٣) سورة الزلزلة الايتان ٧ و٨ .

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء (٧/ ٢٧٧) .

<sup>(</sup>٥) الزهد لأحمد (٢/ ١٢٥) وخرجه أبو نعيم في الحلية (١/ ٣١٣) .

قُرىءَ عليه القرآن يصيبه هذا . قال : «إنا لنخشىٰ اللَّهَ عز وجل وما نسقط» .

حدثنا عبد الله قال : حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثنا أبو إسحاق الحلبي قال حدثنا فرات عن عبد الكريم عن عكرمة قال : سألتُ أسماء بنت أبي بكر : هل كان أحد من السلف يُغْشَىٰ عليه عند [سماع القرآن] ؟ قالت : لا ولكنهم كانوا يبكون .

أخبرنا المبارك بن على الصيرفي قال: أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله بن إبراهيم قالت: أخبرنا على بن الحسن بن الفضل قال: أخبرنا أحمد بن محمد الكاتب قال أخبرنا على بن عبد الله بن المغيرة قال: أخبرنا أحمد بن سعيد الدمشقي قال: حدثنا الزبير بن بكار قال: حدثني يعقوب بن محمد عن جدي عبد الله بن مصعب عن أبيه عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: جئت أبي فقال: أين كنت؟ فقلت: وجدتُ قوماً ما رأيتُ خيراً منهم قط يذكرون الله عز وجل فيرعد أحدهم حتى يُغْشَىٰ عليه من خشية الله فقعدتُ معهم. فقال: لا تقعد معهم بعدها. قال: فرآني كأنه لم يأخذ ذلك فِي . فقال: رأيت رسول الله ﷺ يتلو القرآن، ورأيت أبا بكر وعمر يتلوان القرآن فلا يصيبهم هذا مِنْ خِشْيةِ اللهِ أفتراهم أخشى لله من أبي بكر وعمر. فرأيتُ ذلك كذلك(١).

أخبرنا عبد الله بن علي المقرىء قال: أخبرنا هبة الله بن عبد الرزاق قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا اسماعيل بن محمد الصفار قال: حدثنا سعدان بن نضر قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: سمعت خَلف بن حوشب قال: كان وجواب، يرعد عند ذكر الله، فقال إبراهيم: إن كنت تملكه ما أبالي أن لا أعتد بك، وإنْ كنت لا تملكه فقد خالفت مَنْ كان قبلك. وقد شرحتُ هذا المعنى في كتاب كتابي المسمى بتلبيس إبليس (٢)، وذكرتُ ما يتعلق بالوعظ والقصص في كتاب والمُذَكِّريْن والقُصّاص، (٣).

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٣/ ١٦٧ \_ ١٦٨) .

<sup>(</sup>٢) انظر تلبيس ابليس (ص: ١٢٣ إلى ١٢٥).

<sup>(</sup>٣) انظر المذكرين والقصاص (ص: ٢٩٩) .

#### (٤٠) باب

# فضل علم العربية

أخبرنا محمد بن منصور قال: أخبرنا أبو سهل بن سعدويه قال أخبرنا محمد بن الفضل القرشي قال: أخبرنا أبو بكر بن مردويه قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن المثنى قال: حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا أبو رجاء عن الحسن قال: قال عمر بن الخطاب: عليكم بالتفقه في الدين وحسن العبادة والتفهم في العربية.

وقال بعض الحكماء لبنيه : «يا بني أصلحوا ألسنتكم فإن الرجل تنوبه النائبة فيستعير دابة أخيه وثوب أخيه ولا يجد أحداً يعيره لسانه» .

(٤١) باب

### ما جاء في الشعر

### ذكر المنقول في ذمه

حدثنا أحمد (١) قال : حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة قال : قال رسول الله على: لأن يمتلى عوف أحدكم قيحاً يريه خيراً له من أن يمتلىء شعراً .

أخرجه البخاري(٢) عن عمر بن حفص عن أبيه .

وأخرجه مسلم (٣) عن أبي كريب عن أبي معاوية كلاهما عن الأعمش.

حدثنا أحمد(٤) قال حدثنا يونس قال: حدثنا ليث عن يزيد يعني ابن الهاد عن

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (٢/ ٢٨٨) وقال شاكر (٧٨٦١) : إسناده صحيح .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٦١٥٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (٤/ ١٧٦٩) .

<sup>(</sup>٤) مستد أحمد (٢/ ٤١) .

يُحنَّيس مولى مصعب بن الزبير عن أبي سعيد الخدريّ قال: بينما نحن نسير مع رسول الله ﷺ بالعرج إذ عرض شاعر ينشد. فقال رسول الله ﷺ: خذوا الشيطان - أو أمسكوا الشيطان - لأن يمتلىء جوف الرجل قيحاً خيراً من أن يمتلىء شعراً.

انفرد بإخراجه مسلم(١) فرواه عن قتيبة عن الليث .

### ذكر المنقول في مدحه

حدثنا أحمد (٢) قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد قال : مر عمر بحسان وهو ينشد في المسجد فَلَحَظَ إليه فقال : كنتُ أنشد وفيه مَنْ هو خير منك ، ثم آلتفت إلى أبي هريرة فقال : سمعتَ رسول الله ﷺ يقول : «أجب عني ، اللهم أيده بروح القدس »؟ قال : نعم .

أخرجه البخاري(٣) عن على عن سفيان .

وأخرجه مسلم عن ابن راهويه عن عبدالرزاق عن معمر كلاهما عن الزهري عن ابن المسيب .

وأخرجا(٥) من حديث البَرَاء بن عَاذِب أن النبي عَلَيْ قال لحسان : «اهجُهُم - أو هاجهم - وجبريل معك» .

حدثنا أحمد(٦) قال : حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة . أن رسول الله عليه وضع لحسان منبراً في المسجد ينافح عنه

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم (٤/ ١٧٦٩ ـ ١٧٧٠) .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (٥/ ٢٢٢) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٣٢١٢) .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (٤/ ١٩٣٢ - ١٩٣٣) .

<sup>(°)</sup> صحيع البخاري (٦١٥٣) وصحيع مسلم (٤/ ١٩٣٣) .

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (٦/ ٧٧) .

بالشعر . ثم يقول رسول الله 選等: ﴿إِنَّ الله عَزْ وَجُلَّ لَيُؤْيِدَ حَسَانَ بَرُوحِ الْقَدْسُ يَنَافَحُ عَنْ رَسُولُ اللهِ ﴾ .

أخرجه البخاري(١) تعليقاً .

. وقال الترمذي  $(^{Y})$  هو حديث حسن صحيح

وقد أخرج البخاري (٣) في أفراده من حديث أبيّ بن كعب أن رسول الله ﷺ قال : «إن من الشعر حكمة».

وفَصْلُ الخِطَابِ: أن الشعر كلام منظوم فَحَسَنُهُ كَحَسَن الكلام ، وقبيحه كقبيحه . وقد شرحتُ هذا المعنى في كتابي المسمى «بإحكام الإشعار بأحكام الأشعار » .

الحدائق

٦

### (٤٢) باب فضل العلم والعلماء

حدثنا أحمد (٤) قال: حدثنا هيثم بن خارجة قال: حدثنا رشدين بن سعد عن عبد الله بن الوليد عن أبي حفص حدثه أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول

<sup>(</sup>١) كذا عزاه المزي في تحفة الأشراف (١٦٣٥١) ، وقال الحافظ ابن حجر في النكت النظراف : (لم أر هـذا الموضع في صحيح البخاري ، وقد وصله ـ أيضاً ـ أحمد (وهو في المسند (٦/ ٧٢) ، والطبراني ، وصححه الحاكم (وهو في المستدرك ٢/ ٤٨٧) .

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي (٢٨٤٦) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٦١٤٥) .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (١٥٧/٣)، وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (١٢١/١): رواه أحمد وفيه رشدين بن سعد، واختلف في الاحتجاج به، وأبو حفص صاحب أنس مجهول.

الله بَيْخُ: «إِنَّ مَثَلَ العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر فإذا انطمست النجوم أو شك أنْ تضل الهداة.

أبو حفص: آسمه عمر بن مهاجر الأنصاري .

وروى أبو داود (١) في «سُنَنِهِ» من حديث أبي الدرداء عن النبي ﷺ: إنَّ العالم ليستغفر له مَنْ في السمواتِ ومَنْ في الأرض حتى الحيتان في الماء، وإنَّ العلماء ورَثَةُ الأنبياء، وإنَّ الأنبياء لم يورثوا دِيناراً ولا درهماً ورَثُوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر.

قال أبو سليمان الخطابي (٢): قال [بعض] العلماء في استغفار الحيتان: إنَّ الله تعالى قد قَيْضَ للحيت وغيرها من أنواع الحيوان بالعلم وعلى ألسنة العلماء أنواعاً من المنافع والمصالح والأرفاق، فهم الذين بَيْنُوا الحكم فيما يحرم منها وأوصوا بالإحسان إليها ونفي الضرر عنها، فألهمها الله سبحانه الاستغفار للعلماء مجازاة على حسن صنعهم بها وشفقتهم عليها، والله أعلم.

حدثنا الترمذي (٣) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: محدثنا سلمة بن رجاء قال: حدثنا الوليد بن جميل قال: حدثنا القاسم أبو عبد الرحمن عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ الله وملائكته وأهل السموات والأرضين حتى النملة في جُحْرهَا وحتى الحوت لَيُصَلُّونَ على مُعَلم [الناس] الخير.

قال الترمذي هذا حديث صحيح.

أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك قال: أخبرنا أبو محمد الصريفيني قال: أخبرنا أبو حفص الكتاني قال: حدثنا البغويّ قال: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا محمد بن حازم قال: حدثنا الأعمش عن شمر عن سعيد بن جُبيّر عن ابن عباس قال:

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود (۳٦٤١).

<sup>(</sup>٢) معالم السنن (٥/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي (٢٦٨٥) مطولاً، وقال الترمذي: غريب، وفي تحفة الأشراف للمزي (٢٩٠٧): حسن صحيح غريب.

وإنَّ الذي يُعَلِّم الناس الخير ليستغفر له كل دابة حتى الحوت في البحر.

أخبرنا المحمدان ابن ناصر وابن عبد الباقي قالا: اخبرنا حمد بن أحمد قال: حدثنا أبو نعيم (١) أحمد بن عبدالله قال: حدثنا سليمان بن أحمد قبال: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة حدثنا ضرار بن صرد قال: حدثنا عاصم بن حميد قال: حدثنا أبو حمزة الثمالي عن عبد الرحمن بن جندب عن كميل بن زياد قال: أخذ على بن أبي طالب بيدي فأخرجني إلى ناحية الجبان فلما أصحرنا جلس ثم تنفس ثم قال: «يا كميل بن زياد القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، احفظ ما أقول لك، الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج ورعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزكو على المال، والمال تنقصه النفقة، ومحبة العلم دين يدان بها، العلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد موته، وصنيعة المال تزول بـزواله، مات خزّان الأموال، وهم أحياء، والعلماء [باقون] ما بقى الدهر أعيانهم مفقودة، وأمثالهم في القلوب موجودة ها إن هاهنا\_ وأشار إلى صدره ـ علماً لو أصبت له حملة بلى أصبته لقناً غير مأمون عليه، يستعمل آلة الدين للدنيا يستظهر بحجج الله على كتبابه وبنعمه على عباده، أو منفياد لأهمل الحق لا بصيرة له في أحيائه، يقتدح الشك في قلبه بأول عــارض من شبهة لاذا ولا ذاك أو منهوماً باللذات سلس القياد للشهوات أو مغرى بجمع الأموال والادخار، وليسا من رعاة أقرب شبهاً بهما الأنعام السائحة.

كذلك يموت العلم بموت حامليه، اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة لكيلا تبطل حجج الله وبيناته أولئك هم الأقلون عدداً الأعظمون عند الله قَدْراً، بهم يَدْفَعُ الله عز وجل حُجَجَهُ حتى يؤدوها إلى نظرائهم ويزرعوها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلأموا ما استوعر المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمنظر الأعلى،

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (١/ ٧٩ ـ ٨٠).

أولئك خلفاء الله في بلاده ودعاته إلى دينه. هاه هاه شوقاً إلى رؤيتهم، واستغفر الله لي ولك. إذا شئت فَقُمْ».

### (٤٣) باب فضل العالم على العابد

حدثنا الترمذي (١) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا سلمة بن رجاء قال: حدثنا الوليد بن جميل قال: حدثنا القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة قال: ذُكِرَ لرسول الله على رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله على العابد كفضلي على أدناكم».

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح.

وروى أبو داود(٢) في سننه من حديث أبي الدرداء عن النبي ﷺ أنه قال: «إِنَّ فَضَلَ العالِم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على [سائر] الكواكب.

وفي حديث النعمان بن بشير عن النبي على أنه قال: «يوزن مداد العلماء مع دم الشهداء فيرجح مداد العلماء على دم الشهداء»(٣). وقال أبو جعفر الباقر: «عالم ينتفع بعلمه أفضل من ألف عابد، ولَمَوْت عالم أحب إلى إبليس مِنْ مَوْت سبعين عابداً»(١). وقال المعافى بن عمران: كتابة حديث واحد أحب إلى مِنْ صلاة ليلة.

# (٤٤) باب تعظيم أهل العلم

حدثنا عبدالله قال: حدثني أحمد بن إبراهيم قال: حدثنا عبد الرحمن بن

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي (٦٨٥) وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وفي تحفة الأشراف للمزي (٤٩٠٧): حسن صحيح غريب.

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود (۲۱٤۱).

<sup>(</sup>٣) رواه المصنف في العلل المتناهية (٨٥) ثم قال: هذا حديث لا يصح.

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء (١٨٣/٣).

المبارك قال: حدثنا حماد بن زيد قال: سمعت أيوب يقول: إنْ كان الرجل ليجلس إلى الحسن ثلاث حجج لا يسأله عن مسألة هيبة له.

حدثنا عبدالله قال: حدثني عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن عَيَّاش عن أبي حرملة قال: ما كان إنسان يجترىء على سعيد بن المسيب يسأله عن شيء حتى يستأذنه كما يستأذن الأمير(١).

# (٤٥) باب أخلاق العلماء ذِكْر وَرَع العلماء

حدثنا عبدالله قال: حدثني أبي قال: حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: «أدركتُ عشرين ومائة من أصحاب النبي على مِن الأنصار، ما منهم رجل يُسْأَلُ عن شيءٍ إلاّ وَدَّ أَنَّ أخاه كفاه، ولا يُحَدِّثُ حديثاً إلا وَدً أَنَّ أخاه كفاه، (٢).

وقد روى جرير بن عبد الحميد قال: «مَرَّ بنا حمزة الزيات فاستسقى ماء، فلما أردتُ أَنْ أناوله قال: أنت هو؟ قلت: نعم. قال: أليس تحضرنا في القراءة؟ قلت: نعم. قال: ردّه وأبى أن يشرب». وقال الحسن بن الربيع: «كنتُ عند عبدالله بن إدريس، فلما قُمْتُ قال: سل عن سِعْر الأشنان فلما مَشَيْتُ ردّني وقال: لا تسأل عنه فإنك تكتب منى الحديث وأنا أكره أنْ أسأل مَنْ بسمع منى الحديث حاجة.

### ذكر خوف العلماء

أخبرنا محمد بن أبي منصور قال: أخبرنا أبوالمطهر الأصفهاني قال: حدثنا أبو نُعَيْم (٣) الحافظ قال: حدثنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا عبدالله بن أحمد قال:

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٢/١٧٣).

<sup>(</sup>٢) حلبة الأولياء (٤/ ٥٥).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء: (١/٢١٣ ـ ٢١٤).

حدثنا شريح بن يونس قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن علي بن حوشب عن أبيه عن أبي عن الدرداء قال: «أخوف ما أخاف أنْ يُقَالَ لي يـوم القيامة: يا عـويمر اعلمت أم جهلت، فإنْ قلتُ: علمت، لا تبقى آية آمِرة أو زاجِرة إلا أخذت بفريضتها الأمرة هل انتهرت، والزاجرة هل آزدجرت، وأعوذ بالله مِنْ علم لا ينفع، ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع».

وروى حميد بن هلال عن أبي الدرداء قال: «إنَّ أخوف ما أخاف إذا لقيتُ ربي تبارك وتعالى أنْ يقولَ لي: قد علمت فماذا عملتَ فيما عَلِمْتَ»(١)

حدثنا عبدالله قال: حدثني أبي قال: حدثنا سيار قال: حدثنا جعفر قال: سمعت مالكاً يقول: قرأتُ في التوراة: «مَنْ يزدد علماً يزدد وجعاً».

حدثنا عبدالله قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: «بحسب المرء من الجهل أنْ يَعْجَبَ بعلمه، بِحَسْب المرء من العلم أن يخشى الله»(٢).

وقال زبيد: «أَتَيْتُ إبراهيم أساله عن شيءٍ فقال: «ما وجدتُ أحـداً فيما بيني وبينك تسأله غيري»! وقال سفيان الثوري: «وددتُ إذا جلستُ لكم أقوم كما أقعد لا عَلَى ولا لى».

#### ذكر بكاء العلماء

حدثنا عبدالله قال: حدثنا أبي قال: حدثنا يعمر قال: حدثنا عبدالله قال: اخبرنا مسعر عن عبد الأعلى التيمي قال: وإنَّ مَنْ أُوتِي من العلم مالا يبكيه لخليق أن لا يكون أُوتِي علماً ينفعه، لأن الله عز وجل نعت العلماء فقال: ﴿إِن الذين أُوتُوا العلم من قبله إذا يُتُلَىٰ عليهم يخرون للأذقان﴾(٢). . . إلى قوله: ﴿يبكون﴾(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في الحلية (١ /٢١٣).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٢/ ٩٥) من غير هذا الطريق.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء، الأيات ١٠٧ - ١٠٩.

<sup>(1)</sup> حلية الأولياء (٥٩/٥) من غير هذا الطريق.

#### ذكر زهد العلماء

حدثنا عبدالله قال: حدثنا علي بن مسلم قال: حدثنا سيار قال: حدثنا جعفر قال: سمعت مالك بن دينار يقول: «إنما العالِم الذي إذا أتبته في بيته قَصَّ عليك بيته رأيت حصيره للصلاة، ومصحفه ومطهرته في جانب البيت ترى آثار الأخرة» (١).

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أخبرنا طاهر بن أحمد القواس قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال: حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق قال: حدثنا أحمد بن بشر قال: حدثنا إبراهيم بن هاشم قال: سمعتُ بشر بن الحارث يقول: دخلتُ على حَمَّاد بن زَيْد فرأيتُ في بيته بساطاً فما أعجبني، وما هكذا كان العلماء. وقال الأشعث: كنا إذا دخلنا على الحسن خرجنا ولا نعد الدنيا شيئاً(٢).

# آداب العلماء في تعليم العلم ذكر التسهيل على المتعلم

حدثنا البخاري (٣) قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا أبو التيَّاح عن أنس عن النبي ﷺ قال: «يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا».

وأخرجه مسلم(1)

وأخرجا<sup>(٥)</sup> من حديث أبي موسى قبال: بعثني النبي على ومعاذأ إلى اليمن فقال: ادعوا الناس وبَشَرًا ولا تُنفَرًا، ويَسُرَا ولا تُعَسَّرًا، وتطاوعًا ولا تختلفا. وقبال مكحول: «ما تصدق رجل بصدقة أفضل من عِلْم يُفْشِيْهِ».

and the second second second

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٢/٣٧٣).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٢/١٥٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٦٩).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (٢/ ١٣٥٩).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (٦١٢٤) وصحيح مسلم (١٣٥٩/٣ و١٥٨٧).

# ذكر ترديد العِلْم ليفهم

حدثنا أحمد (١) قال: حدثنا عبد الصمد قبال: حدثنا عبدالله بن المثنى عن ثمامة عن أنس أنَّ رسول الله ﷺ كان إذا تكلم بكلمة رددها ثلاثاً، وإذا أتى قوماً فسلم عليهم سلم ثلاثاً.

انفرد بإخراجه البخاري(٢) فرواه عن عبد الصمد.

حدثنا أحمد (٣) قال: حدثنا روح قال: حدثنا أسامة بن زيد قبال: حدثنا ابن شهاب عن عُرْوَة عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ لا يسرد كَسَرْدِكُم هذا، يتكلم بكلام يبينه فصلًا يحفظه مَنْ سَمِعَهُ.

قال الترمذي(٤): هذا حديث حسن صحيح.

وأخرج البخاري<sup>(٥)</sup> ومسلم<sup>(١)</sup> في صحيحهما من حديث عائشة: أنَّ النبي ﷺ كان يُحَدِّثُ حديثاً لو عَدَّه العاد لأحصاه.

#### تحديث الناس بما يعرفون

أخرج البخاري (٧) في أفراده من حديث عليّ عليه السلام أنه قال: «حَـدَّثُوا الناسَ بِما يعرفون، أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللهُ ورسوله».

# تعظيم العلماء للعلم

أخبرنا علي بن عبيدالله قال: أخبرنا أبو الحسين بن النقور قال: إخبرنا

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (۲۱۳/۳).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٩٤).

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (٢/٧٥٧).

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي (٣٦٣٩)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وفي تحفة الأشراف للمزي (١٦٤٠٦): حسن صحيح.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (٣٥٦٧).

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم (٤/ ٢٢٩٨).

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري (١٢٧).

عيسى بن علي قال: حدثنا البغوي قال: حدثنا نعيم بن الهيضم قال: أخبرنا خلف بن تميم عن أبي همام الكلاعي عن الحسن أنه مَرَّ ببعض القراء على بعض أبواب السلاطين فقال: «أقرحتم جماعكم، وفرطحتم نعالكم، وجئتم بالعلم تحملونه على رقابكم إلى أبوابهم فزهدوا فيكم، أما إنكم لوجلستم في بيوتكم حتى يكونوا هم الذين يرسلون إليكم لكان أعظم لكم في أعينهم، تَفَرَّقُوا فرق الله بين أعضائكم. وقال ابن الحافي: «ما أقبح أنْ يُطْلَبُ العالم فيقال: «هو بباب الأمير».

وكان الحسن إذا حَدَّثَ يتخشُّع ويُعَظُّم العِلْمَ.

وروى مالك بن أنس أنَّ رجلًا جاء إلى سعيد بن المُسَيَّب فسأله عن حديث فجلس فَحَـدَّثَهُ فقـال: «وَدِدْتُ أنك لم تتعنَّ. فقـال: «إني كَرِهْتُ أَنْ أحـدثك عن رسول الله ﷺ وأنا مضطجع».

وكان مالك إذا أراد أَنْ يُحَدِّثَ توضأ، وجلس على صَدْرِ فراشه، وسرح لحيته، وتمكن في الجلوس بوقار هيئته ثم حَدَّثَ. فقيل له في ذلك فقال: أحب أَنْ أَعَظُمُ رسول الله ﷺ. وكان يكره أَنْ يُحَدِّثَ في الطريق وهو قائم(١).

أخبرنا المحمدان ابن ناصر وابن عبد الباقي قالا: أخبرنا حمد بن أحمد قال: أخبرنا أحمد بن عبدالله الأصفهاني (٢) قال: حدثنا أحمد بن إسحاق [قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن سلم] قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمر قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول وضحك رجل في مجلسه فقال: مَنْ هذا الذي يضحك؟ الرحمن بن مهدي يقول وضحك رجل فقال: تطلب العلم وأنت تضحك! مرتبن لا فأقبل عليه، فقال: تطلب العلم وأنت تضحك! مرتبن لا حدثتكم شَهَرَيْن.

فقام الناس فانصرفوا. ولا أعلم أني رأيْتُ عبد الـرحمن ضاحكـاً يفهقه إلا

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٦/٣١٨).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٦/٩).

التبسُّم فإن خَشِيَ أَنْ يغلبه أمسك على فمه. وقال الأوزاعي: «كنا نمرح ونضحك فلما صرنا يُقْتَدَى بنا ما أراه يسعنا إلا التبسُّم»(١).

ونقل عن وكيع أنهم كانوا في مجلسه كأنهم في صلاة، فإن أنكر مِنْ أمرهم شيئاً انتعل ودخل.

وكان ابن نُمَيْر يغضب ويصيح، وكان إذا رأى مَنْ يبري قلماً تغير وجهه(٢).

أخبرنا يحيى بن على المدبر قال: أخبرنا أبو بكر الخياط قال: حدثنا أبو على جمكان الفقيه قال: حدثنا أبو بكر النقاش قال: حدثنا الحسين بن خرم قال: حدثنا الربيع بن سليمان قال: سمعتُ الشافعيُّ يقول: «مَنْ قَرَأَ القرآنَ عَظُمَتْ قيمتُهُ، ومن تفقه نبل قدره، ومَنْ كَتَبَ الحديثَ قويت حُجَّتُهُ، ومَنْ تَعَلَّمَ اللغةَ رَقَّ طَبْعُهُ، ومَنْ تَعَلَّمَ اللغة رَقَّ طَبْعُهُ، ومَنْ تَعَلَّمَ الحساب جزل رأيه، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه».

### (٤٦) باب العمل بالعلم

حدثنا عبدالله قال: حدثني مقاتل أبو صالح قال: حدثنا خلف بن موسى بن خلف قال: حدثني أبي عن مالك بن دينار عن وَهْب بن مُنَبّه قال: قرأتُ في بعض كتب الله عز وجل: وابن آدم إنه لا خير لك أنْ تعلم مالا تعلم ولَمّا تَعْمَل بما قد عَلِمْتَ، فيكون مَثَلُكَ مَثَلُ رجل قد احتطب حطباً فجمع حزمة فعجز عن حملها فجمع إليه حزمة أخرى (٣).

حدثنا عبدالله قال: حدثني أبي قال: حدثنا حجاج قال: سمعتُ جرير بن حازم عن وهب المكي أنَّ شابًا كان يسأل أم الدرداء فأكثر فقالت له: يا بُنَيَ أتعمل بكل ما تَسْأَل عنه؟ فقال: لا، فقالت: «فما آزْدِيَادُكَ مِنْ حُجَّةِ الله عليك».

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (١٤٣/٦).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٩/١٢٣).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (١/ ٧١).

حدثنا عبدالله (۱) قال: حدثنا أبي قال: حدثنا روح قال: حدثنا هشام عن الحسن قال: قد كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يُرَىٰ ذلك في تخشعه وهديه، وفي لسانه وبصره ويده.

حدثنا عبدالله (۲) قال: حدثنا أبي قال: حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أبو عبيدة الناجي قال: دخلنا على الحسن نعوده في مرضه فقال: مرحباً بكم وأهلاً، حياكم الله بالسلام وأحلنا وإياكم دار السلام، هذه علانية حَسَنة إنْ صبرتم وصدقتم وأيقنتم، لا يكونَنَ حظكم مِنْ هذا الخير رحمكم الله أنْ تسمعوه بهذه الأذُن فيخرج من هذه الأذُن، فإنه مَنْ رَأَى محمداً على فقد رأى غادياً ورائحاً لم يضع لَبِنَة على لَبِنة ولا قصبة على قصبة، ولكن رفع له علم فشمر إليه الوحاء الوحاء ثم النجاء النجاء على ما تعرجون أبيتم ورب الكعبة كأنكم والأمر معاً.

حدثنا عبدالله (٣) قال: حدثني أبي قال: حدثنا سَيَّار قال: حدثنا جعفر قال: سمعتُ مالك بن دينار يقول: «إنك إذا طلبتَ العلم لتعمل به كسرك العلم، وإذا طلبته لغير العمل لم يَزِدْكَ إلا فخراً».

حدثنا الترمذي (٤) قال: سمعتُ الحسين بن حريث يقول: سمعتُ الفُضَيْل بن عِياض يقول: «عالم عامل يدعى كبيراً في ملكوت السموات». قلتُ: وهذا مَرْوِيٌ عن عيسى عليه السلام أنه قال: «مَنْ تَعَلَّمَ وعَلِمَ وعَمِلَ فذلك يُدْعَى عظيماً في ملكوت السماء».

وكان بعض الحكماء يقول: والعلم مَيَّت يُحْيِيهِ الطَّلَبُ، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.

<sup>(</sup>١) الزهد لأحمد (٢/٨٢٢).

<sup>(</sup>٢) الزهد لأحمد (٢/٢٤).

<sup>(</sup>T) الزهد لأحمد (٢/٤/٢) وحلية الأولياء (٢/٢٧٢).

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي (٢٦٨٩).

# (٤٧) باب ذم من لم يعمل بالعلم وذكر عقابه

حدثنا أحمد (١) قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: مَرَرْتُ ليلة أُسْرِيَ بي على قوم تُقْرَضُ شفاههم بمقاريض من نار، قلت: من هؤلاء؟ قالوا: «خطباء أهل الدنيا ممن كانوا يأمرون الناس بالبرُّ وينسَوْنَ أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون».

حدثنا عبدالله قال: حدثني أبو معمر قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا مجالد عن الشّغبِيّ عن الوليد بن عقبة أنه خطب الناس فقال في خطبته: «ليدخلن أمراء النار ويدخلن مَنْ أطاعهم الجنة». قال: فيقولون لهم وهم في النار: كيف دخلتم النار وإنما دخلنا الجنة بإطاعتكم؟ قال: فيقولون لهم: إنا نامركم بأشياء نخالف إلى غيرها.

حدثنا عبدالله قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا الحكم بن عطية قال: سمعتُ الحسن يقول في بعض الكُتُب: يا بن آدم تدعو إليّ وتقربني وتذكرني وتنساني، وأرزقك وتعبد غيري؟

حدثنا عبدالله قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الوهاب الخفاف قال: حدثنا عثمان أبو سلمة عن منصور بن زاذان قال: «نُبَّنْتُ أَنَّ بعضَ مَنْ يُلْقَىٰ في النار يتأذَّىٰ أهل النار بريحه فيقال له: ويلك، ما كنت تعمل! أما يكفينا ما نحن فيه من الشرحتى آبتُلِيْنَا بك وبنتن ريحك! فيقول: كنت عالماً فلم انتفع بعلمي»(٢)

حدثنا عبدالله قال: حدثنا أبو معمر عن سفيان يعني ابن عُيَيْنَة قال: «العلم يضرك إنْ لم ينفعك» (٣).

سمعت إسماعيل بن أحمد السُّمَرْقَندِيّ يقول: سمعت عبدالله بن عطاء يقول:

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (۲/ ۱۲۰).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٣/٥٩).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٢٧٧/٧)

سمعت أبا نصر الحواري يقول: سمعت أبا حاتم الرازي يقول: سمعت محمد بن جعفر بن بديل الجرجاني يقول: سمعت الحسين بن جعفر الواعظ يقول: سمعت المعت محمد بن رعنة يقول: سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول: سمعت الشافعي يقول: «كتب حكيم إلى حكيم يا أخي: قد أُوتِيْتَ علماً فلا تَذَنَّسْ بظلمة الذنوب فتبقى في الناريوم يسعى أهل العلم بنور علمهم (1).

وكان شميط بن عجلان يقول: ويَعْمَدُ أحدهم فيقرأ القرآن ويطلب العلم حتى إذا عَلِمَهُ أخذ الدنيا فضمها إلى صدره وحملها فوق رأسه فنظر إليه ثلاثة ضعفاء: امرأة ضعيفة، وأعرابي جاهل، وأعجمي، فقالوا: هذا أعلم بالله منا، لولم ير في الدنيا ذخيرة ما فعل هذا فرغبوا في الدنيا وجمعوها، فمثله كمثل الذي قال الله عز وجل: ﴿وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضِلُّونَهُم بغير علم (٢) ﴾ (٢).

وكان عيسى عليه السلام يقول: يا معشر العلماء: مَثْلُكُم مثل الدفلى يعجب ورده مَنْ نظر إليه، ويقتل طعمه من أكله، كلامكم دواء يبرىء الداء، وأعمالكم داء لا يقبل الدواء، الحكمة تخرج من أفواهكم وليس بينها وبين آذانكم إلا أربع أصابع ثم لا تعيها قلوبكم. معشر العلماء: كيف يكون مِنْ أهل العلم مَنْ يطلب الكلام ليخبر به، ولا يطلبه ليعمل به، العلم فوق رؤوسكم والعمل تحت أقدامكم، فلا أحرار كرام ولا عبيد أتقياء.

# (٤٨) باب ذم من طلب العلم لغير الله عز وجل

حدثنا أحمد (٤) قال: حدثنا يونس وسريج بن النعمان قالا: حدثنا فليح عن

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (١٤٦/٩).

<sup>(</sup>٢) سورة النحل، الآية ٢٥.

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٣/ ١٣٠).

<sup>(</sup>ع) مسند أحمد (۲/ ۲۳۸).

[سعيد بن] عبدالله بن عبد الرحمن بن أبي طوالة عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ تَعَلَّمَ عِلْماً مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عَرْضاً مِنْ الدنيا لم يُصِبْ عَرْف الجنة يوم القيامة». قال سريج: يعني بجهاده.

# (٤٩) باب نسيان العلم بالذنب

حدثنا عبدالله(١) قال: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن والحسن بن سعد قالا: قال عبدالله: وإني لأحسب الرجل ينسئ العلم كان يعمله بالخطيئة يعملها».

### (۵۰) باب رفع العلم بموت العلماء

حدثنا أحمد (٢) قال: حدثنا وكيع قال: أخبرنا هشام عن أبيه عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله يَهِيُّ : «إنَّ الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جُهَّالاً فَسُئِلُوا فَأَفتوا بغير علم فَضَلُّوا وأضلوا».

أخرجه البخاري (٢) عن إسماعيل عن مالك، وأخرجه مسلم (١) عن زُهَيْر عن وكيع كلاهما عن هشام.

<sup>(</sup>١) الزهد لأحمد (٢/ ١٠٤ ـ ١٠٥).

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (٢/ ١٩٠) وقال شاكر (٧٨٧): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري (۱۰۰).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (٤/٨٥٧١).

۱۸ كتاب السنة

### (١) باب الأمر بلزوم السنة والجماعة

حدثنا أحمد (۱) قال: حدثنا على بن إسحاق قال: أخبرنا عبدالله يعني ابن المبارك قال: أخبرنا محمد بن سوقة عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر أنَّ عمر بن الخطاب خطب بالجابية فقال: قام فينا رسول الله على مقامي فيكم فقال: «استوصوا بأصحابي خيراً ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى إن الرجل ليبتدىء بالشهادة قبل أن يُسْأَلُهَا، فمن أراد منكم بحبوحة الجنة فيلزم الجماعة». قال: «الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، لا يخلون أحدكم بآمرأة فإن الشيطان ثالثهما، ومَنْ سَرَّتُهُ حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن».

قال الترمذي(٢): هذا حديث حسن صحيح.

حدثنا أحمد (٣) قال: حدثنا أسود بن عامر قال: حدثنا أبو بكر عن عاصم عن أبي واثل عن عبدالله قال: خطَّ رسولُ الله ﷺ خطًا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيماً، قال: ثم خطَّ عن يمينه وشماله ثم قال: هذه السُّبُلُ ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ ﴿وأَنَّ هَذَا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السُّبُلَ ﴾ (٤).

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (۱/۸۱) وقال شاكر (۱۱٤): إسناده صحيع .

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي (٢١٦٥).

<sup>(</sup>٣) مسئد أحمد (١ / ٤٦٥) وقال شاكر (٤٤٣٧): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام، الآية: ١٥٣.

حدثنا أحمد (١) قال: حدثنا روح قال: حدثنا سعيد عن قتادة قال: حدثنا العلاء بن زياد عن مُعَاذ بن جَبَل أنَّ نبي الله على قال: وإنَّ الشيطانَ ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناجية فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامَّة والمسجد».

حدثنا أحمد (٢) قال: حدثنا أبو اليَمَان قال: حدثنا ابن عياش عن البختري بن عبيد بن سلمان عن أبي فرّ عن النبي في أنه قال: «اثنان خَيْرٌ من واحد، وثلاثة خير من اثنين، وأربعة خَيْرٌ من ثلاثة، فعليكم بالجماعة فإنّ الله عز وجل لن يجمع أمتى إلا على هُدًى».

وروى أبو داود (٣) في سننه من حديث أبي ذر عن النبي ﷺ أنه قال: «مَنْ فارق الجدخة (قِيدً) شبر فقد خلع رِبْقة الإسلام من عنقه».

وأخرج البخاري<sup>(1)</sup> ومسلم<sup>(0)</sup> في الصحيحيْن من حديث حذيفة قال: «كان الناس يسألونَ رسولَ الله على عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أَنْ يُدْرِكَنِي، فقلت يا رسول الله: إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دَخَن. قلت: وما دَخَنُهُ؟ قال: قوم يَسْتَنُونَ بغير سُنّتِي ويهدون بغير هديي، تعرف منكم وتنكر فقلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دُعَاةً على أبواب جَهَنّم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: نعم، هم قومٌ من جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا. قلت: يا رسول الله فما تأمرني إنْ أدركني ذلك؟ قال:

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (٢٣٧/ ـ ٢٣٢)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢١٩/٥) رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد ثقات، إلا أن العلاء بن زياد قيل أنه لم يسمع من معاذ.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (١٤٥/٥) من زيادات عبدالله، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢١٨/٥): رواه أحمد وفيه البختري بن عبيد وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (٤٧٥٨).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٣٦٠٦ و٧٠٨٤).

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم (٣/١٤٧٥ ـ ١٤٧٦).

تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. قال: فاعتزل تلك الفِرَق ولو أن تَعَضُّ بِأَصْلِ شجرة حتىٰ يدركك الموت وأنت على ذلك.

## (۲) باب إعلام النبي ﷺ بأن أمة محمد ستفترق

حدثنا الترمذي (١) قال: حدثنا الحسين بن حُرَيث قال: حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سَلَمَة عن أبي هريرة أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: تَفَرَّقَتِ اليهودُ على إحدى وسبعين فرقة أو اثنتين وسبعين، والنصارى مثل ذلك وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فِرْقة.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

#### (٣) باب بيان الفرقة الناجية

حدثنا أحمد (٢) قال: حدثنا حسن قال: حدثنا ابن لَهِيْعَة قال: حدثنا خالد بن يريد عن سعيد بن أبي هلال عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال: إنَّ بني إسرائيل تفرقت على إحدى وسبعين فِرْقَة فهلكت سبعون فرقة وخلصت فرقة واحدة، وإنَّ أُمِّتِي ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة تهلك إحدى وسبعون فرقة وتخلص فرقة، قالوا: يا رسول الله مَنْ تلك الفرقة؟ قال: الجماعة.

حدثنا الترمذي (٣) قال: حدثنا محمود بن غَيْلان قال: حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن عبد السرحمن بن زياد الإفريقي عن عبدالله بن يزيد عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: وليأتِينُ على أمتى ما أتى على بني إسرائيل حَذْوَ النعل

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي (۲٦٤٠).

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (٣/ ١٤٥).

<sup>(</sup>۲) سنن الترمذي (۲٦٤١).

بالنعل حتى إذا كان منهم مَنْ أتى أُمَّهُ علانيةً لكان في أمتي مَنْ يصنع ذلك، وإنَّ بني إسرائيل تفرقت على ثنتي وسبعين مِلَّة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: مَنْ هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي.

قال الترمذي هذا حديث حسن غريب مفسر، لا نعرف مثل هذا إلا من هذا الوجه قال معتمر بن سليمان: مات صاحب لي كان يطلب معي الحديث فجزعت عليه فرأى أبي جزعي فقال لي: يا معتمر كان صاحبك هذا على السنة؟ قلت: نعم. قال: فلا تجزع عليه.

## (٤) باب نفع عمل أهل السنة وإن قل

أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك ومحمد بن عبد الباقي قالا: أخبرنا حمد بن أحمد بن أحمد قال: حدثنا أحمد بن عبدالله الحافظ(۱) قال: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال: حدثنا بشر بن موسى قال: حدثنا محمد بن سعيد قال: حدثنا ابن المبارك عن الربيع عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال: «عليكم بالسبيل والسنّة، فإنه ليس من عَبْدٍ على سبيل وسنة ذكر الرحمن [عز وجل] ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس مِنْ عَبْدٍ على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من مخافة الله إلا كان مَثَلُهُ كمثل شجرة يبس ورقها. كذلك إذ أصابتها الربح فتحات عنها ورقها إلا تحاتّ عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها، وإنّ اقتصاداً في سبيل وسنة خير مِنْ اجتهاد في خلاف سبيل وسنة.

#### (٥) باب علو كلمة أهل السُّنَّة

حدثنا أحمد (٢) قال: حدثنا يعلى بن عُبيد قال: حدثنا إسماعيل عن قيس عن

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء: (١/٢٥٢ ـ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) مسند احمد (٤/٤٦٤).

المغيرة بن شُعْبَة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يزال من أُمِّتِي قَوْمٌ ظاهرين على الناس حتى يَأْتِيَهُم أُمرُ اللهِ وهم ظاهرون».

أخرجه البخاري(١) عن عبيدالله بن موسى، وأخرجه مسلم(٢) عن أبي بكر عن وكيع كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد.

حدثنا أحمد (٣) قال: حدثنا يونس قال: حدثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثُوْبَان قال: قال رسول الله ﷺ: «فلا تزال طائفة من أمر اللهِ».

انفرد بإخراجه مسلم(٤) فرواه عن قتيبة عن حماد.

وفي أفراده (٥) من حديث جابر عن النبي ﷺ قال: «لا تزال طائفة من أمتي يقاتِلُونَ على الحَقِّ ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم: تعال صلَّ لنا. فيقول: لا. إن بعضكم على بعض أُمَرًا عكرمة الله عز وجل هذه الأمة. وفي الباب عن معاوية بن عبدالله، وقرة.

حدثنا الترمذيّ (٢) قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: على بن المديني هم أصحاب الحديث. وقال أيوب السختياني: «إنه ليبلغني مَوْتُ الرجلِ من أهل السُّنَة فكأنما يسقط عُضْوٌ من أعضائي»(٧).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٧٣١١).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (١٥٢٣/٣).

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (٥/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (١٥٢٣/٣).

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم (١/٧٧١ و٢/١٥٢٤).

<sup>(</sup>٦) سنن الترمذي (٢٢٢٩).

<sup>(</sup>V) حلية الأولياء (٢/٩).

## (٦) باب ذم البدعة والمبتدعين

حدثنا أحمد (١) قال: حدثنا يزيد عن إبراهيم قال: أخبرني أبي عن القاسم عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «من أُحْدَثَ من أُمْرِنَا ما ليس فيه فهو رَدُّه.

أخرجه البخاري(٢) عن يعقوب.

وأخرجه مسلم(٣) عن عبدالله بن عون كلاهما عن إبراهيم بن سعد.

حدثنا أحمد (٤) قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا ثوربن يزيد قال: حدثنا خالد بن معدان قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قالا: وأتينا العِرْبَاض بن سارية وهو ممن نزل فيه: ﴿[ولا] على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه ﴾(٥).

فَسَلَّمْنَا وقلنا: أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. فقال عرباض: صلى بنا رسول الله على الصبح ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذَرَفَتْ منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله: كأن هذه موعظة مُودَّع فما تعهد علينا؟ فقال: «أوصيكم [بتقوى الله،] والسمع والطاعة وإنْ [كان] عبداً حبشيًا، فإنه مَنْ يعش بعدي فسيرى آختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعَضُوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومُحْدَثَاتِ الأمور فإنَّ كُلُّ مُحْدَثَةٍ بدعة وكل بدعة ضلالة».

قال الترمذي(١٦): هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (۲/۰۲۱).

<sup>(</sup>٢) صحيع البخاري (٢٦٩٧).

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم (۲/۱۲۶۲).

<sup>(</sup>٤) مسئد أحمد (٤/١٢٦ ـ ١٢٧).

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة، الآية: ٩٢.

<sup>(</sup>٦) سنن الترمذي (٢٦٧٦).

قال أبو سليمان الخطابي (١) وقوله: (وإن كان عبداً حبشياً) يريد به طاعة مَنْ وَلاَهُ الإمام وإنْ كان حَبَشِياً.

حدثنا البخاري (٢) قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا محمد بن فليح قال: حدثنا أبي قال: حدثني هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي قال: دبينا أنا قائم ـ يعني على الحوض ـ إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم، فقلت: إلى أين؟ قال: إلى النار، والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم آرْتَدُوا بعدك على أدبارهم القهقرى.

ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجلٌ من بيني وبينهم فقال: هلم، قلتُ: أين؟ قال: إلى النار، والله. قلتُ: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى. فلا أراه يَخْلُصُ منهم إلا مثل حمل النعم.

انفرد بإخراجه البخاري بإخراجه بهذا اللفظ.

وقد أخرج مسلم بعضه.

وأخرجا جميعاً (٣) من حديث أنس بن مالك قبال: إنَّ النبي على قال: «ليردن علي الحوض رجبالُ ممن صباحبني حتى إذا رأيتهم ورُفِعُوا لي اختلجوا دوني، فلأقولَنَّ أي ربى أصحابى أصحابى، وليقالن لي: إنَّكَ لا تدري ما أحدثوا بعدك.

وأخرجا(٤) من حديث أسماء بنت أبي بكر قالت قبال النبي ﷺ: وإني على الخَوْضِ حتى أنظر مَنْ يرد عليّ منكم وسيؤخذ رجالٌ دوني فأقول: يا رب مِني ومن أمتي؟ فيقال: هل شعرت ما عملوا بعدك، واللهِ ما زالوا يرجعون على أعقابهم،

أخبرنا المحمدان ابن ناصر وابن عبد الباقي قالا: أخبرنا حمد بن أحمد قال:

<sup>(</sup>١) معالم السنن (١١/٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ( ٦٥٨٧) ولم نجده في صحيح مسلم، ولم يعزه إليه المزي في تحفة الأشراف (٢٨٨).

<sup>(</sup>٣) صعيع البخاري (٦٥٨٢) وصعيع مسلم (٤/١٨٠٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٧٠٤٨) وصحيح مسلم (٤/١٧٩٤).

حدثنا أبو نعيم (١) أحمد بن عبدالله قال: حدثنا سليمان بن أحمد قبال: حدثنا عبدالله بن محمد قال: حدثنا سعيد بن عامر قال: مرض عبدالله بن محمد قال: حدثنا سعيد الكريزي قال: حدثنا سعيد بن عامر قال: مرض سليمان التيميّ فبكي في مَرَضِهِ بكاءً شديداً فقيل له: ما يبكيك؟ أتجزع من الموت؟ قال: لا ولكن مَرَرْتُ على قَدَرِيٌّ فَسَلَّمْتُ عليه فأخافُ أنْ يحاسبني ربي عز وجل عليه.

وقال أيوب السختياني: «ما ازداد صاحب بدعة اجتهاداً إلا ازداد من اللهِ بعداً» (٢). وقال له رجلٌ من أهل الأهواء: «أكلمك كلمة»؟ قال: «لا ولا نصف كلمة» (٣). وقال يونس بن عبيد لابنه: «أنهاك عن الزنا والسَّرِقَة وشرب الخمر، ولأن تلقى الله عز وجل بهن أحب إلى من أن تلقاه برأي عَمْرو بن عبيد وأصحابه (٤). وقال سفيان الثَّوْرِيّ: «من أصغى سمعه إلى صاحب بدعة خرج من عِصْمَة الله ووكل إلى نفسه» (٥). وقال الفضيل بن عِياض: «مَنْ أَحَبُّ صاحب بدعة أَحْبَطَ اللَّهُ عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه، وإذا رأيت مبتدعاً في طريق فَخُذْ في طريق آخر، ولا يرتفع لصاحب بدعة الله عز وجل عمل، ومَنْ أعان صاحب بدعة فقد أعانَ على هَدْم الإسلام، ومَنْ جلس إلى صاحب بدعة فاحذروه

وإذا علم الله عز وجل مِنْ رجل أنه مبغض لصاحب بدعة رجوتُ أنْ يغفر اللَّهُ له وإنْ قَلَّ عمله، وصاحب السنة وإنْ قُلّ عمله فإنى أرجو له(٢).

وقال أبو زُرْعَة الرازِيّ: «سيئات أهل السنة خير من حسنات أهل البدع، لأنَّ حسنات أهل البدع، لأنَّ حسنات أهل البدعة لا تُقْبَل وسيئات أهل السنة يُرْجَىٰ غفرانها».

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء: (٣٢/٣).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٣/٩).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٩/٣).

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء (٣/ ٢٠ - ٢١).

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء (٢٦/٧).

<sup>(</sup>٦) حلية الأولياء (١٠٣/٨ - ١٠٤).

# (۷) باب ذم الخوارج

روى البخاري(١) ومسلم(٢) في صحيحيهما من حديث سهل بن حُنيَّف أنه سئل: هل سمعت النبي ﷺ يقول في الخوارج شيئاً؟ قال سمعته يقول ـ وأهوى بيده قِبَلِ العراق \_ : يخرجُ منه قومٌ يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام مُرُوقَ السهم من الرمية .

#### (۸) باب ذم الرافضة

أخبرنا ابن الحُصَيْن قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا القطيعي قال: حدثنا عبدالله بن أحمد (٣) قال: حدثنا لُوين قال: حدثنا يحيى بن المتوكل عن كثير النُّواء عن إبراهيم بن حسن بن حسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده قال: قال لي علي بن أبي طالب: قال رسول الله ﷺ: يظهر في آخِر الرمان قومُ يُسَمُّونَ الرافضة يرفضون الإسلام.

وروى مسلم (1) من حديث عُرُوة قال: قالت لي عائشة: «يا بن أختي، أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي ﷺ فسبُّوهم، وقال سفيان: «مَنْ قال عَلِيُّ أحق بالولاية من أبي بكر وعمر فقد خطأ أبا بكر وعمر والأنصار، ولا أدري يـرتفع لـه عمل إلى السماء أم لا».

## (٩) باب ذم المرجئة

قـال الأوزاعي: كان يحيى بن كثيـر وقتادة يقـولان: وليس من الأهـواء شيء

<sup>(</sup>١) صعيع البخاري (٦٩٣٤).

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم (۲/ ۷۰).

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (١٠٣/١) من زيادات عبدالله، وقال شاكر (٨٠٨): إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٤) صعيح مسلم (٢٣١٧/٤).

أخوف عندهم على الأمَّة من الإرجاء،(١). وقال إبراهيم النخعي وقد ذُكِرَ عنده المرجئة فقال: ﴿وَاللَّهِ لَهُم أَبِغْضُ إِلَيٌّ مِنَ أَهُلُ الكتابِ ۗ.

#### (۱۰) باب ذُمَّ الْقَدَريَّة

حدثنا الترمذي (٢) قال: حدثنا محمد بن العلاء ومحمد بن بشار قالا: حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن زياد بن إسماعيل عن محمد بن عباد المخزومي عن أبي هريرة قال: جاء مشركو قريش إلى رسول ِ اللهِ ﷺ يخاصمون في القدر، فنزلت هذه الآية: ﴿يُسْحَبُونَ فِي النَّـارِ على وجوههم ذوقـوا مَسَّ سقر \* إنـا كل شيء خلقنـاه بقدر 🍎 <sup>(۳)</sup>.

انفرد بإخراجه مسلم(١).

وروى أبو داود(٥) في سننه من حديث ابن عمر عن النبي ﷺ أنه قال: «القدرية مُجُوس هذه الأمة، إنَّ مرضوا فلا تعودوهم، وإنَّ ماتوا فلا تشهدوهم. قال الخطابي(١): «إنما جعلهم مجوساً لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس في قولهم بالأصلين النور والظُّلْمَة، يزعمون أنَّ الخيرَ مِنْ فِعْلِ النور، والشر من فعل الظلمة فصاروا ثنوَّية، وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله والشر إلى غيـره، والله تعالى خلق الخير والشر».

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٢٧/٣).

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي (٢١٥٧) وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) سورة القمر الأيتان ٤٨ و٤٩.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (٤/٢٠٤٦).

<sup>(</sup>٥) سنن أبى داود (١٩٩١).

<sup>(</sup>٦) معالم السنن (٧/٢٥ - ٥٧ - ٥٨).

## (۱۱) باب الإيمان بالقَدَر

حدثنا مسلم (١) قال: حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا كهمس عن ابن بُريْدَة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول مَنْ قال في القدر بالبصرة مَعْبَد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجّين المعتمرين و فقلنا: لو لَقِينَا أحدٌ من أصحاب رسول الله على فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفت لنا عبدالله بن عمر بن الخطاب فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والأخر عن شماله فظننتُ [أن] صاحبي سَيكِل الكلام إلَيُّ، فقلت: أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قِبَلَنَا نَاسٌ يقرأون القرآن [ويتقفُرُون] العلم.

وذكر مِنْ شانهم أنهم يزعمون أنْ لا قَدَر وأنَّ الأمر أَنفٌ. فقال: إذَا لقيتَ أولئك فأخرهم أنِّي بريءُ منهم وأنهم برآءُ مني، والذي يَخلِفُ به عبدالله بن عمر بن الخطاب لو أنَّ لاحدهم مثل أُحد ذهباً وأنفقه ما قَبِلهُ اللهُ منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني عمر بن الخطاب قال: وبينما نحن عند رسول الله وقد ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يُرَى عليه أثر السفر (ولا يعرفه منا أحد) حتى جلس إلى النبي في فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد: أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله وقي: أنْ تشهد أنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البت إنْ استطعت إليه سبيلاً. قال: صدقتَ. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أنْ تقبدَ الله كأنك خيره وشره. قال: من تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فاخبرني عن المناعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فاخبرني عن المناعة. قال: ثم انطلق فلبت مَلِنًا الحُفَاةَ العُرَاةَ العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبت مَلِنًا المُفَاةَ العُرَاةَ العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبت مَلِنًا المُفَاةَ العُرَاةَ العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبت مَلِنًا المُفَاةَ العُرَاةَ العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبت مَلِنًا المُفَاةَ العُرَاة العالة وعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبت مَلِنًا المُفَاةِ عليه المؤلفة و المؤلفة و

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (۲۱/۱ إلى ۳۸).

ثم قال لي: يا عمر أتدري مَنْ السائل؟ قلتُ: اللهُ ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم.

انفرد بإخراجه مسلم.

وقد أخرج البخاري(١) ومسلم(٢) جميعاً قصة سؤال جبريـل للنبي ﷺ من حديث أبي هريرة ويتقفرون العلم: بمعنى يطلبونه.

حدثنا أحمد (٣) قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن خراش عن علي عن النبي على قال: «لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع، حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق، وحتى يؤمن بالبعث بعد الموت، وحتى يؤمن بالقدر».

حدثنا أحمد (٤) قال: حدثنا ابن سعيد قال: حدثنا سفيان قال: حدثني سعيد بن سنان قال: حدثنا وهب بن خالد عن ابن الديلمي قال: لقيتُ أبيّ بن كعب فقلت: أبا المنذر إنه قد وقع في قلبي شيء من هذا القَدَر فحدثني بشيء لعله يذهب من قلبي. قال: لو أنَّ الله عَذَبَ أهلَ سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيراً من أعمالهم، ولو انفقت جَبَلَ أُحد أو مثل جبل أحد ذهباً في سبيل الله ما قبِلَهُ اللهُ منك حتى تؤمنَ بالقدر وتعلم أنَّ ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير ذلك لدخلتَ النار. قال: فاتيتُ حذيفة فقال لي مثل ذلك، وأتيت ابن مسعود فقال لي مثل ذلك، وأتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي عنه مثل ذلك.

<sup>(</sup>١) صعيع البخاري (٥٠) و(٤٧٧٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (١/ ٣٩ - ٤٠).

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (٩٧/١) وقال شاكر (٧٥٨): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (٥/١٨٢ - ١٨٢).

#### (۱۲) باب وقت تقدیر المقادیر

حدثنا أحمد (١) قال: حدثنا أبو عبد الرحمن قال: حدثنا حيوة وابن لَهِيْعَة قالا: أخبرنا أبو هانيء الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول: سمعتُ عبدالله بن عمرو يقول سمعتُ رسولَ الله على يقول: «قَدَّرَ اللهُ تبارك وتعالى المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة».

انفرد بإخراجه مسلم (٢) فرواه عن ابن أبي عمر عن أبي عبد الرحمن المقرىء عن حيوة عن أبي هانيء.

#### (١٣) باب بيان أن الأمور كلها مُقَدُّرة

حدثنا البخاري (٣) قال: حدثنا على بن عبدالله قال: حدثنا سفيان قال: حفظنا من عمرو عن طاوس بن أبي هريرة عن النبي ﷺ: واحتج آدم وموسى فقال: يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: يا موسى آصطَفَاك الله بكلامه وخَطً لك بهده، أتلومني على أمر قد قَدَّرَهُ اللهُ عليُ قبلَ أَنْ يخلقني بـأربعين سنة! [فَحَجَ آدم موسى] ثلاثاًه. وقال سفيان: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هـريرة مثله.

وأخرجه مسلم (٤) عن محمد بن حاتم عن سفيان عن عمرو عن طاوس.

حدثنا البخاري (٥) قال: حدثنا عثمان قال: حدثنا جرير عن منصور عن

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (١٩٦/٢) وقال شاكر (١٥٧٩): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٤/٤٤٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح الخاري (٦٦١٤).

<sup>(</sup>٤) صحيع مسلم (٤/٢٤ ـ ٢٠٤٣).

<sup>(</sup>٥) صحيع البخاري (١٣٦٢).

سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي قال: وكنا في جنازة في بقيع الغَرْقَدِ فأتى النبي على فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته ثم قال: وما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا قد كتب مكانها من الجنة والنار وإلا قد كتب شَقِيَّة أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة وأما من كان منا من أهل الشقاء، فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة؟ فقال: أما أهل السعادة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّه

واخرجه مسلم(٢) أيضاً.

حدثنا أحمد (٣) قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن يزيد الرشك قال: سمعتُ مطرفاً يحدث عن عمران بن حُصَيْن عن النبي ﷺ أنه سُئِلَ أو قيل له: وأَيُعْرَفُ أهل النار من أهل الجنة ٤٤ قال: نعم. قال: فلِمَ يعمل العاملون؟ قال: يعمل كُلُّ لِمَا خُلِقَ له أو لما يُسُرَ له.

أخرجه البخاري(١) عن آدم، وأخرجه مسلم(٥) عن أبي موسى عن غُندر. كلاهما عن شعبة.

حدثنا أحمد (٦) قال: حدثنا صفوان بن عيسى قال: حدثنا عزرة بن ثابت عن يحيى بن عقيل عن أبي يعمر عن أبي الأسود الدؤلي (٧) قال: غَدَوْتُ على عمْرَان بن

<sup>(</sup>١) سورة الليل، الآية ٥.

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم (۲۰۳۹/۵ ـ ۲۰۴۰).

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (٤/٧/٤).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٦٥٩٦).

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم (٢٠٤١/٤).

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (٤/٨٧٤).

<sup>(</sup>٧) في المسند الديلي، وقال الحافظ في التقريب (٧٩٤٠): أبو الأسود الديلي، بكسر المهملة وسكون التحتانية، ويقال الدُّوْلي، بالضم بعدها همزة مفتوحة.

حُصَيْن يوماً من الأيام فقال لي: يا أبا الأسود [فذكر الحديث] إن رجلاً من جهينة او [من] مزينة أتى النبي على فقال: يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، شيء قضي عليهم أو مضى عليهم في قدر قد سبق أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم واتخذت عليهم [به] الحُجَّة، قال: بل شيء قضى عليهم ومضى عليهم. قال: فلم يعملون إذن يا رسول الله. قال: مَنْ كان الله عز وجل خلقه لواحدة من المنزلتين يهيئه لعملها، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: ﴿ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها﴾(١).

انفرد بإخراجه مسلم<sup>(۲)</sup> فرواه عن ابن راهویـه عن عثمان عن ابن عمـر عن عزرة.

وفي أفراده (٣) من حديث ابن عمر عن النبي في قال: «كـل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز».

حدثنا أحمد (٤) قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا الثوري عن علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبدالله اليشكري عن المعرور بن سُويْد عن عبدالله قال: قالت أم حبيبة: «اللهم متعني بزوجي رسول الله على، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية». فقال النبي على: إنك سألت الله لأجال مضروبة، وأرزاق مقسومة، وآثار مبلوغة لا يعجل منها شيء قبل حله [ولا يؤخر منها شيء بعد حله]، ولو سألت الله عز وجل أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيراً لك. قال: وقال رجل: يا رسول الله القردة والخنازير هي مما مسخ؟ فقال على: لم يُمْسَعُ قوماً أو يهلك قوماً فيجعل لهم نسلًا ولا عاقبة وإنَّ القردة والخنازير قد كانت قبل ذلك.

<sup>(</sup>١) سورة الشمس الأيتان ٧ و٨.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٤/٤١ ـ ٢٠٤٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (٤/٥/٤).

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (١ /٤١٣)، وقال شاكر (٣٩٢٥): إسناده صحيح.

انفرد بإخراجه مسلم(١).

وفي أفراده (٢) من حديث جابر بن عبدالله قال: جاء سراقة بن مالك فقال: يا رسول الله بَيِّنْ لنا ديننا كأنًا خلقنا الآن فيما العمل اليوم. فيما جَفَتْ به الأقلام وجَرَتْ به المقادير، أم فيما نستقبل قال: لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير قال: ففيم العمل؟ فقال رسول الله ﷺ: «كُلُّ عاملٌ ميسَّر للعمل».

حدثنا أحمد(٣) قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا ليث قال: حدثني أبو قبيل المعافري عن شُفَي الأصبحيّ عن عبدالله بن عمرو أنه قال: خرج علينا رسول الله على وفي يده كتابان فقال: أتدرون ما هذان الكتابان. قال: قلنا: لا إلا أنْ تخبرنا يا رسول الله. فقال للذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين تبارك وتعالى بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أحمل على آخرهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً. ثم قال للذي في يساره: هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أحمل على آخرهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً. فقال أصحاب رسول الله تلكي: فلأي شيء نعمل إن كان هذا قد فُرغ منه؟ قال رسول الله يكين فالأي شيء نعمل إن كان هذا قد فُرغ منه؟ قال رسول الله يكن فار عمل أي عمل. ثم قال باليمنى فنبذها ثم قال بيده فقبضها ثم قال: فرغ ربكم عز وجل من العباد». ثم قال باليمنى فنبذها فقال: «فريق في السعير».

حدثنا الترمذي(٤) قال: حدثنا قتيبة عن الليث بهذا الحديث والمعنى واحد.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.

وأبو قبيل اسمه حُيي بن هانيء.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم (٤/٥٠٠٠ إلى ٢٠٥٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٤/٤٠ ـ ٢٠٤١).

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (٢/١٦٧) وقال شاكر (٦٥٦٣): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي (٢١٤١).

حدثنا أحمد (١) قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيدالله عن سالم عن ابن عمر عن عمر أنه قال للنبي على: أرأيت ما نعمل فيه أقد فُرغَ منه أو [في] شيء مبتدأ أو في أمر مبتدع قال: فيما قد فُرغَ منه. فقال عمر: أفلا نتكل؟ فقال: اعمل يا بن الخطاب، فَكُلُّ مُيَسَّر، أما مَنْ كان من أهل السعادة فيعمل للسعادة، وأما [مِنْ] أهل الشقاء فيعمل للشقاء.

أخبرنا أبن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبدالله بن أحمد (٢) قال: حدثنا مصعب الزبيري قال: حدثني مالك عن زيد بن أبي أنيسة أنَّ عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره عن مسلم بن يَسَار الجهني أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية: [﴿وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم . . . ﴾ الآية](٢) فقال عمر: سمعتُ رسولَ الله ﷺ سُئِلَ عنها فقال: إنَّ الله عز وجل خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال: خَلَقتُ هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية. فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله ففيم العمل؟ فقال: إنَّ الله عز وجل إذا خَلَق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة فيموني غيرت على على من أعمال أهل النار فيدخله به النار ...

حدثنا أحمد (٤) قال: حدثنا الحسن بن سُوَّار قال: حدثنا ليث يعني ابن سعد عن معاوية عن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن قتادة قال: سمعت رسول الله على معاوية عن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن قتادة قال: هولاء في الجنة ولا يقول: «إن الله عز وجل خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره فقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي». قال: فقال رجل يا رسول الله فعلى ماذا نعمل؟ قال: على مواقع القدر.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (١/ ٢٩) وقال شاكر (١٩٦): إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (١/ ٤٤ ـ ٤٥)، من زيادات عبدالله، وقال شاكر (٣١١): أسانيده صحاح.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، الآية ١٧٢.

<sup>(</sup>٤) مسند احمد (١٨٦/٤).

أخبرنا محمد بن أبي منصور قال: حدثنا أبو المطهر سعد بن عبدالله قال: حدثنا أحمد بن عبدالله الحافظ الله الحافظ الله الحافظ الله الحافظ الله الحافظ الله الحافظ الله الحدثنا عبدالله بن سوّار قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا ثابت البّناني : إن أبا الدرداء ذهب مع سلمان يخطب عليه امرأة من بني ليث، فدخل فذكر فضل سلمان وسابقته وإسلامه، وذكر أنه يخطب إليهم فتاتهم فلانة، فقالوا: أما سلمان فلا نزوجه ولكنا نزوجك. فتزوجها. ثم خرج فقال: إنه قد كان شيء وأنا أستحي أن أذكره لك. قال: وما ذاك؟ فأخبره أبو الدرداء الخبر. فقال سلمان: أنا أحق أن أستحى أن أخطبها وقد كان الله تعالى قد قضاها لك.

آخــر المجلد الأول من كتاب الحدائق

يتلوه المجلد الثاني «باب سَوْق الإنسان إلى ما قُدّر له» وصلى الله على سيدنا محمد وآل وصحبه وسلم تسليماً كثيراً طيباً مباركاً

<sup>(</sup>۱) حلية الأولياء (١/٢٠٠).

## فهرس الموضوعات

| ٥   | مقدمة المحقق                                |
|-----|---------------------------------------------|
| 9   | ترجمة المؤلف                                |
| ۲۱  | مقدمة المؤلف                                |
| 14  | مقدمة الكتاب                                |
| 70  | ١ ـ كتاب التوحيد                            |
| ۲۷  | ١ ـ باب: تنزيه الله عز وجل عن الولد والوالد |
| ŤΛ  | ۲ ـ باب: أسماء الله عز وجل                  |
| 13  | فصل: تفسير المشكل من الأسماء الحسني         |
| ŧ ŧ | ۳ ـ باب: ذكر عظمة الله وقدرته وكبريائه      |
| ĘŅ  | ٤ ـ باب: انفراد الله عز وجل بعلم البعث      |
| ٤٩  | ٥ ـ باب: حلم الله وعفوه                     |
| ٥١  | ٦ ـ باب: فضل الله ورحمته                    |
| ٧   | ٧ ـ باب: حق الله على عباده                  |
| •   | ٢ ـ كتاب الإيمان                            |
| 11  | ١ ـ باب: بيان الإيمان والإسلام              |
| ٦٢  | ٢ ـ باب: الفرق بين الإيمان والإسلام         |

|            | and the state of t |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 78         | ٣ ـ باب: ذوق طعم الإيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 70         | <ul><li>٤ ـ باب: نقص الإيمان بارتكاب الخطايا</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 77         | ٥ ـ باب: ما بني الإسلام عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 77         | ٦ ـ باب: الإسلام يجبُ ما قبله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٦٧         | ٧ ـ باب: علامة الإيمان والإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۸۲         | ٨ - باب: إحباط عمل المشرك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 79         | ٩ ـ باب: تحريم من قال: لا إله إلا الله على النار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٧١         | ١٠ ـ باب: مآل أهل التوحيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>٧</b> ٩ | ٣ - كتاب المبتدأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٨٤         | ١ ـ باب: سبب الرمي بالنجوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۸٥         | ۲ ـ باب: ذكر خلق آدم عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۸٧         | ٣ ـ باب: أخذ الميثاق من ذرية آدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۹.         | ٤ ـ باب: كيفية خلق بني آدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 97         | ٥ ـ باب: وكز الشيطان كل مولود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 97         | ٦ ـ باب: ذكر ما يولد عليه المولود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 94         | ٧ ـ باب: من أين يأتي المطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٩ ٤        | ۸ ـ باب: ما يقال عند سماع الرعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٩ ٤        | ٩ ـ باب: الانزعاج للغيم والريح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 90         | ١٠ ـ باب: ما يقال عند هبوب الريح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 97         | ١١ ـ باب: أن الريح قد تهب لموت منافق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9٧         | ۱۲ ـ باب: النهى أن يقال: مطرنا بنوء كذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 91         | ١٣ ـ باب: من صفات السحاب وكلام العرب في المطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٠٥        | ٤ _ كتاب أحبار كبار الأنبياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١.٧        | ١ ـ باب: ذكر إدريس عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١.٨        | ۲ ـ باب: ذكر نوح عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱.٧        | ٣ ـ باب: ذكر إبراهيم عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 118                 | ٤ ـ باب: حديث إسماعيل وهاجر في نزولهما مكة             |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| 114                 | ٥ ـ باب: ذكر يوسف عليه السلام                          |
| 119                 | ٦ ـ باب: ذكر موسى عليه السلام                          |
| 171                 | ٧ ـ باب: ذكر داود عليه السلام                          |
| 177                 | ٨ ـ باب: ذكر سليمان عليه السلام                        |
| 170                 | ٩ ـ باب: ذكر أيوب عليه السلام                          |
| 179                 | ١٠ ـ باب: ذكر يونس عليه السلام                         |
| 181                 | ١١ ـ باب: ذكر عيسى عليه السلام                         |
| 181                 | ١٢ ـ باب: من أحاديث بني إسرائيل وغيرهم من الأوائل      |
| 101                 | ٥ ـ كتاب فضائل نبينا محمد (ﷺ) وسيرته وأحواله           |
| 104                 | ۱ - باب: ذكر نسبه (選)                                  |
| 108                 | ۲ ـ باب: ذكر طهارة آباء النبي (選)                      |
| 177                 | ٣ ـ باب: ذكر مولد رسول الله (選)                        |
| 371                 | ٤ - باب: ذكر أسماء رسول الله (選)                       |
| 170                 | ٥ - باب: ذكر من أرضع النبي (ﷺ)                         |
| <b>\V•</b>          | ٦ ـ باب: ذكر وفاة آمنة                                 |
| 14.                 | ٧ - باب: ذكر ما كان من أمر رسول الله (鑑) بعد وفاة آمنة |
| 1 🗸 1               | ٨ - باب: ذكر كفالة أبي طالب النبي (選)                  |
| 174                 | ٩ ـ باب: ذكر وفاة أبي طالب                             |
| 175                 | ١٠ - باب: مآل أبي طالب                                 |
| 177                 | ۱۱ ـ باب: رعي رَسُول الله (ﷺ) الغنم                    |
| 144                 | ١٢ ـ باب: خروج النبي (鑑) إلى الشام المرة الثانية       |
| <b>\</b> V <b>^</b> | ١٣ ـ باب: تزويج النبي (ﷺ) خديجة                        |
| <b>\\\</b>          | ا - باب: ذكر اولاد رسول الله (鑑)                       |
| 144                 | ١٥ - باب: من علامات النبوة قبل الوحي                   |
| 145                 | ١٦ - باب: نعت رسول الله (鑑) في التوراة والإنجيل        |

| ١٨٧          | ١٧ ـ باب: مبعث النبي (攤)                                   |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| ١٨٧          | ١٨ ـ باب: رمي الشياطين بالشهب لمبعثه (選)                   |
| 119          | ١٩ ـ باب: بدء الوحي                                        |
| 197          | ۲۰ ـ باب: كيف كان يأتي الوحي                               |
| 190          | ٢١ ـ باب: بدء دعاء رسول الله (ﷺ) الناس إلى الإسلام         |
| 190          | ٢٢ ـ باب ذكر الهجرة إلى الحبشة                             |
| 7            | ٢٣ ـ باب: ذكر ما لاقى رسول الله (ﷺ) من أذى الكفار وهو صابر |
| 7.0          | ۲٤ ـ باب: ذكر حلمه وصفحه                                   |
| 7.9          | ۲٥ ـ باب: ذكر معجزاته (選)                                  |
| <b>X \ X</b> | ٢٦ ـ باب: إخبار النبي (ﷺ) بالغائبات                        |
| 177          | ۲۷ ـ باب: ذكر معراج النبي (選)                              |
| 779          | ٢٨ ـ باب : ذكر مقام النبي (ﷺ) بعد أن نبيء                  |
| 77.          | ٢٩ ـ باب: إذن رسول الله (選) لأصحابه من الهجرة إلى المدينة  |
| 777          | ٣٠ ـ باب: حديث هجرة النبي (選                               |
| <b>737</b>   | ٣١ ـ باب: ذكر اعتراف الملوك بنبوته (鑑)                     |
| 701          | ٣٢ ـ باب: ذكر الوفود على رسول الله (鑑)                     |
| 404          | ٣٣ ـ باب: ذكر صفة النبي (鑑)                                |
| 777          | ٣٤ ـ باب: ذكر فضله على الأنبياء وعلو قدره                  |
| 771          | ٣٥ ـ باب: مثله ومثل من قبله                                |
| 177          | ٣٦ ـ باب: مثله ومثل أمته                                   |
| 777          | ٣٧ ـ باب: مثله ومثل ما بعثه الله به                        |
| 777          | ٣٨ ـ باب: مثل من قبل ما جاء به ومن لم يقبل                 |
| 777          | ٣٩ ـ باب: مشي الملائكة من ورائه (鑑)                        |
| 777          | ٠٤ ـ باب: لزوم طاعته                                       |
| 377          | ٤١ ـ باب: وجوب تقديم محبته على الوالد والولد والنفس        |
| ،۲۷۵         | ۲ عـــن خلقه (護)                                           |
|              |                                                            |

| 771          | ٣٠ ـ باب: ذكر تواضعه (鑑)                                           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>1 V A</b> | ٤٤ ـ باب: ذكر حياته (遊)                                            |
| 779          | ٥٥ ـ باب: ذكر شفقته ومداراته                                       |
|              | ٤٦ ـ باب: اشتراطه على ربه عز وجل أن يجعل سبه لمن سبُّ من           |
| 7.7          | المسلمين أجرأ                                                      |
| 7.1          | ٧٧ ـ باب: ذكر شجاعته (選)                                           |
| 777          | ٤٨ ـ باب: ذكر مزاحه ومداعبته                                       |
| 440          | ٤٩ ـ باب: ذكر كرمه وجوده                                           |
| 440          | ٥٠ ـ باب: ذكر تعظيم الصحابة للنبي (鑑) وحبهم إياه                   |
| YAY          | ٥ - باب : عبادة النبي (ﷺ) واجتهاده                                 |
| 797          | ۵۲ ـ باب: ذكر عيشه وفقره                                           |
| 799          | ٥٣ - باب: ذكر غزاة بدر                                             |
| ۲.۷          | ٥٤ - باب: ذكر غزاة أحد                                             |
| 410          | ٥٥ ـ باب: ذكر مرض النبي (選) ووفاته                                 |
| 717          | ٥٦ ـ باب: إعلام أبي بكر الناس بموت النبي (選)                       |
| 419          | ٥٧ ـ باب: ندب فاطمة على رسول الله (ﷺ) وبكاء غيرها                  |
| **           | ٥٨ ـ باب: مبلغ سنه (ﷺ)                                             |
| 411          | ٥٩ ـ باب: غسل النبي (ﷺ)                                            |
| ***          | ٦٠ ـ باب: موضع قبره (鑑)                                            |
| ***          | ٦١ ـ باب: بيان أنه لا يورث                                         |
| 377          | ٦٢ ـ باب: فضل الصلاة على النبي ( ﷺ)                                |
| 440          | ٦٣ ـ باب: بلوغ سلام أمته إليه في قبره ورده السلام على من يسلم عليه |
| 411          | ٦ ـ كتاب فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه                         |
| 414          | ١ ـ باب: تقدم إسلامه                                               |
| 779          | ٢ ـ باب: في ذكر أفعاله الحميدة واجتهاده في الإسلام                 |
| 441          | ۳ ـ باب: ذكر مناقبه رضى الله عنه                                   |

| 440        | ٤ ـ باب: فتوى أبي بكر في حضرة رسول الله (攤)                   |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| 440        | ٥ ـ باب: تقديم النبي ( ﷺ) أبا بكر في الصلاة                   |
| 777        | ٦ - باب: النص الخفي على أبي بكر                               |
| 449        | ٧ ـ باب: اعتراف الصحابة بتقديم أبي بكر                        |
| 48.        | ٨ ـ باب: الاتفاق على بيعة أبى بكر رضى الله عنه                |
| 337        | ٩ ـ باب: في زهد أبي بكر                                       |
| 450        | ۱۰ ـ باب: تواضع أبي بكر                                       |
| 450        | ۱۱ ـ باب: وفاة أبي بكر                                        |
| <b>737</b> | ١٢ ـ باب: ذكر ثناء علي عليه السلام على أبي بكر رضي الله عنه   |
| 401        | ٧ ـ كتاب فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه                     |
| 404        | ۱ ـ باب: إسلام عمر                                            |
| 408        | ۲ ـ باب: سبب تسميته بالفاروق                                  |
| 400        | ۳ ـ باب: ذكر مناقبه                                           |
| 41.        | ٤ ـ باب: زهد عمر                                              |
| 177        | ٥ ـ باب: ذكر تواضعه                                           |
| 777        | ٦ ـ باب: ذكر مراعاته لرعيته واهتمامه بهم                      |
| 377        | ٧ ـ باب: مقتل عمر                                             |
| 477        | ٨ ـ باب: ثناء على بن أبي طالب على عمر بعد موته رضي الله عنهما |
| 419        | ٩ ـ باب: تعظيم عائشة عُمر بعد دفنه                            |
| 419        | ١٠ ـ باب: يجمع فضائل أبي بكر وعمر                             |
| 41         | ٨ ـ كتاب فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه                     |
| 777        | ١ ـ باب: استحياء الملائكة من عثمان                            |
| 377        | ٢ ـ باب: مبايعة النبي (鑑) نفسه عن عثمان                       |
| 400        | ٣ ـ باب: من فضائله وذكر ما فعل في الإسلام من القرب            |
| ۲۷٦        | } ـ باب: دعاء النبي (選) لعثمان                                |
| ۳۷۷        | ٥ ـ باب: تنبيه رسول الله (海海) عثمان على ما يجري عليه          |

| 444         | ٦ ـ باب: في ذكر عبادته وزهده وخصاله الحميدة                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 444         | ٧ ـ باب: يجمع فضائل أبي بكر وعمر وعثمان                               |
| <b>7</b> /7 | ٩ كتاب فضائل على بن أبي طالب عليه السلام                              |
| ۲۸٥         | ا ـ باب: ذكر ارتقائه على منكب رسول الله (ﷺ) ليرمى الصنم               |
|             | ٢ ـ باب : ذكر محبة الله عز وجل ورسوله (攤) لعلي عليه السلام            |
| ۳۸٥         | وصحبته لهما                                                           |
| ۲۸۷         | ٣ ـ باب: إخاء النبي (攤) لعلي بن أبي طالب عليه السلام                  |
| ۲۸۷         | <ul> <li>إ ـ باب: قول النبي (ﷺ) من كنت مولاً فعلي مولاً ها</li> </ul> |
| <b>Y</b>    | ٥ ـ باب: ذكر قيام جبريل عن يمينه وميكائيل عن شماله عند القتال         |
| ۳۸۸         | ٦ ـ باب : جامع مناقبه                                                 |
| 444         | ٧ ـ باب: ذكر زهده                                                     |
| 491         | ١٠ ـ كتاب فضائل الحسن والحسين وأهل البيت                              |
| 797         | ١ ـ باب: فضائل الحسن عليه السلام                                      |
| 3 PT        | ٢ ـ باب: يجمع فضائل الحسن والحسين عليهما السلام                       |
| 797         | ٣ ـ باب: إعلام النبي (ﷺ) بقتل الحسين عليه السلام                      |
| 441         | ٤ ـ باب: فضائل أهل البيت                                              |
| 799         | ١١ ـ كتاب فضائل جماعة من الصحابة                                      |
| ٤٠١         | ١ ـ باب: ذكر فضل طلحة بن عبيدالله                                     |
| ٤٠١         | ۲ ـ باب: فضل الزبير                                                   |
| 8.4         | ٣ ـ باب: فضل عبد الرحمن بن عوف                                        |
| ٤٠٤         | ٤ ـ باب: فضل سعد بن أبي وقاص                                          |
| ٤٠٥         | ٥ ـ باب: فضل أبي عبيدة بن الجراح                                      |
| 1.3         | ٦ ـ باب: فضل مصعب بن عمير                                             |
| ٤٠٧         | ٧ ـ باب: فضل بلال بن رباح                                             |
| ٤٠٨         | ۸ ـ باب: فضل ابن مسعود                                                |
| ٤٠٩         | ۹ ـ باب: فضل صهب                                                      |

| ٤١٠                | ۱۰ ـ باب: فضل عبدالله بن جحش                    |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| ٤١١                | ۱۱ ـ باب: فضل سعد بن معاذ                       |
| ٤١٢                | ۱۲ ـ باب: فضل أبي بن كعب                        |
| ٤١٢                | ١٣ ـ باب: فضل أبي طلحة                          |
| 7/3                | ١٤ ـ باب: فضل العباس عليه السلام                |
| سلامه وبدء أمره٤١٣ | ١٥ ـ باب: فضل سلمان الفارسي رضي الله عنه حديث إ |
| £1A                | ١٦ ـ باب: فضل عبدالله بن عمر                    |
| ٤٢٠                | ۱۷ ـ باب: فضل أبي ذر                            |
| 773                | ۱۸ ـ باب: فضل أنس بن النضر                      |
| 773                | ١٩ ـ باب: في فضل ذي البجادين                    |
| 773                | ۲۰ ـ باب: فضل خزيمة بن ثابت                     |
| 373                | ۲۱ ــ باب: في فضل أبي هريرة                     |
| 670                | ۲۲ ـ باب: في فضل جرير بن عبدالله                |
| 773                | ۲۳ ـ باب: فضل عبدالله بن عباس                   |
| V73                | ٢٤ ـ باب: فيه فضل جماعة من الصحابة              |
| 473                | ٢٥ ـ باب: فضل من بايع تحت الشجرة                |
| 279                | ٢٦ ـ باب: في فضل الأنصار                        |
| 173                | ١٢ ـ كتاب فضل خديجة وفاطمة عليهما السلام        |
| 277                | ١ ـ باب: فضل خديجة                              |
| 373                | ٢ ـ باب: فضل فاطمة عليها السلام                 |
| £ <b>77</b>        | ١٣ ـ كتاب فضائل عائشة عليها السلام              |
| P73                | ١ ـ باب: ذكر تزويج النبي (ﷺ) بها                |
| 733                | ٢ ـ باب: شدة محبة النبي (選) عائشة               |
| <b>£ £</b> 0       | ٣ ـ باب: إيثار النبي (攤) عائشة على سائر نسائه   |
| 887                | ٤ ـ باب: نزول الوحي عليه وهو في لحافها          |
| 117                | ٥ ـ باب: فضل عائشة على سائر النساء              |

| £ £ V                      | ٦ ـ باب: رؤية عائشة جبريل عليه السلام وتسليمه عليها |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>{ { { { { { { { { {</b> | ٧ ـ باب: علم عائشة عليها السلام                     |
| 113                        | ۸ ـ باب: ذكر فصاحة عائشة                            |
| 103                        | ٩ ـ باب: حديث الافك                                 |
| 103                        | ۱۰ ـ باب: حدیث ام زرع                               |
| £0A                        | ١١ ـ باب: جامع فضلها                                |
| 173                        | ١٤ ـ كتاب فيه فضل حفصة وزينب                        |
| 753                        | ١ ـ باب: فضل حفصة وتزويج النبي (癱) إياها            |
| 373                        | ٢ ـ باب: فضل زينب بنت جحش وتزويج النبي (攤) بها      |
| V73                        | ١٥ ـ كتاب فضل من صحب رسول الله (鑑)                  |
| 173                        | ١ ـ باب: صبر الصحابة على الشدائد في طاعة الله تعالى |
| ٤٧٤                        | ٢ ـ باب: الأمر بالسكوت عما شجر بين الصحابة          |
| ٤٧٥                        | ١٦ ـ كتاب فضل من آمن بالنبي (ﷺ) ولم يره             |
| ٤٧٨                        | ١ - باب: فضل أمة محمد (遊                            |
| 713                        | ١٧ _ كتاب العلم                                     |
| <b>{ A 0</b>               | ١ - باب: الحث على طلب العلم                         |
| 573                        | ٢ - باب: الاشتغال بالمهم فالمهم من العلم            |
| \$AY                       | ٣ ـ باب: نزول القرآن على سبعة أحرف                  |
| 213                        | ٤ - باب: النهي عن المراء في القرآن                  |
| 143                        | ٥ ـ باب: فضل فاتحة الكتاب                           |
| ٤٩٠                        | ٦ ـ باب: فضل سورة البقرة                            |
| 193                        | ٧ - باب: فضل آية الكرسي                             |
| 7.83                       | ۸ ـ باب: فضل خواتيم البقرة                          |
| 193                        | ٩ - باب: فضل البقرة وآل عمران                       |
| 297                        | ١٠ - باب: فضل سورة الكهف                            |
| 191                        | ١١ ـ باب: فضل سورة المنافقين                        |
|                            |                                                     |

| <b>१९</b> ० | ۱۲ ـ باب: فضل سورة التكوير                  |
|-------------|---------------------------------------------|
| 190         | ١٣ ـ باب: فضل ﴿قل هو الله أحد﴾              |
| 193         | ١٤ ـ باب: ابتداء جمع القرآن                 |
| 193         | ١٥ ـ باب: فضل حامل القرآن                   |
| 299         | ١٦ ـ باب: أجر قارىء القرآن                  |
| 7 • c       | ١٧ ـ باب: أجر من يقرأ القرآن وهو عليه شاق   |
| ٥٠٢         | ١٨ ـ باب: مراعاة القرآن بكثرة الدراسة       |
| 7·c         | ١٩ ـ باب: مثل من يقرأ القرآن ومن لا يقرأه   |
| ٤ • د       | ٢٠ ـ باب: التغني بالقرآن                    |
| ٤٠٥         | ٢١ ـ باب: السجود عند قراءة السجدة           |
| ٥•٥         | ٢٢ ـ باب: في كم يختم القرآن                 |
| 7·c         | ٢٣ ـ باب: أخلاق حامل القرآن                 |
| 5.5         | ۲۶ ـ باب: سماع حافظ قراءة غيره              |
| ٥٠٧         | ٢٥ ـ باب: ذم من لا يحفظ من القرآن شيئاً     |
| ٧• د        | ٢٦ ـ باب: إنم من تعلم القرآن ثم نسيه        |
| ٥.٧         | ٢٧ ـ باب: ذم من يقرأ القرآن ولا يعمل به     |
| ٠١٠         | ٢٨ ـ باب: النهي عن القول في القرآن بغير علم |
|             | أبواب علم الحديث                            |
| 7/6         | ٢٩ ـ باب فضل تبليغ الحديث                   |
| 7/ د        | ٣٠ ـ باب: إثم من كذب على النبي (選)          |
| 310         | ٣١ ـ باب: إثم من حدث بحديث يعلم أنه كذب     |
| 010         | ٣٢ ـ باب: مدح علم الفقه                     |
|             | أبواب المواعظ                               |
| 017         | ٣٣ ـ باب: فضل الوعظ والقصص                  |
| ٥١٦         | ٣٤ ـ باب: أول من قص                         |
| ٥١٧         | ٣٥ ـ باب: ما يحذر على القاص                 |

| ٥١٨   | ٣٦ ـ باب: ابتداء الواعظ بإصلاح نفسه            |
|-------|------------------------------------------------|
| ٥١٨   | ٣٧ ـ باب: التعاهد بالموعظة وقت النشاط بسماعها  |
| 910   | ٣٨ ـ باب: الاكتفاء باليسير من الموعظة          |
| ۹۱٥   | ٣٩ ـ باب: ذم التغاشي عند الموعظة               |
| 170   | ٠٠ ـ باب: فضل علم العربية                      |
| 071   | ٤١ ـ باب: ما جاء في الشعر                      |
| 077   | ٤٢ ـ باب: فضل العلم والعلماء                   |
| ٥٢٦   | ٤٣ ـ باب: فضل العالم على العابد                |
| 770   | ٤٤ ـ باب: تعظيم أهل العلم                      |
| ٥٢٧   | ٥٥ ـ باب: أخلاق العلماء                        |
| ٥٣٢   | ٤٦ ـ باب: العمل بالعلم                         |
| 370   | ٤٧ ـ باب: ذم من لم يعلم بالعلم وذكر عقابه      |
| 040   | ٤٨ ـ باب: ذم من طلب العلم لغير الله عز وجل     |
| 770   | ٤٩ ـ باب: نسيان العلم بالذنب                   |
| 770   | ٥٠ ـ باب: رفع العلم بموت العلماء               |
| ٥٣٧   | ١٨ ـ كتاب السنة                                |
| 049   | ١ ـ باب: الأمر بلزوم السنة والجماعة            |
| 0 { Y | ٢ ـ باب: إعــلام النبي (選) بأن أمة محمد ستفترق |
| 0 { \ | ٣ ـ باب: بيان الفرقة الناجية                   |
| 730   | ٤ ـ باب: نفع عمل أهل السنة وإن قل              |
| 730   | ٥ ـ باب: علو كلمة أهل السنة                    |
| ٥٤٤   | ٦ ـ باب: ذم البدعة والمبتدعين                  |
| ۷٤٥   | ٧ ـ باب: ذم الخوارج                            |
| ٥٤٧   | ٨ ـ باب: ذم الرافضة                            |
| ٥٤٧   | ٩ ـ باب: ذم المرجئة                            |
| ٥٤٨   | ١٠ ـ باب: ذم القدرية                           |

| ०१९ | ١١ ـ باب: الإيمان بالقدر            |
|-----|-------------------------------------|
| 001 | ۱۲ ـ باب: وقت تقدير المقادير        |
| 001 | ١٣ ـ باب: بيان أن الأمور كلها مقدرة |